# المحريات ومي المحري المحري المحري المحري المحرية المحر

المَهِمَامُ أَيْ بَكِرِ عَبَدِ اللهِ بَرْمَحَكُمَّ لِبَنِ أَيْ شَيْبَةَ الْعَبَسِيِّ الْمُؤْفِيِّ اللهِ مَا مَ المولودسَنَة ١٥٥٩ - والمتَوفَّ سَنَة ١٣٥٥ م رَضِحَ اللهُ عَنْهُ

حَقَّقَهُ وقَوَّمَ نَصُوصَهُ وَحَرَّجَ أَحَادِيبُهُ

مجمت عوامت

الحجكدالشادِسُ تتمة الصلاة - الصيام - من الزكاة ١٠٧٥٧ - ٨٧٥١

مُوسِّدِينَ فِي الْمُعْلِلْهِ الْمُعْلِلْهِ الْمُعْلِلْهِ الْمُعْلِلْهِ الْمُعْلِلْهِ الْمُعْلِلْهِ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلِلْهِ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلْهِ الْمُعْلِلْهِ الْمُعْلِلْهِ الْمُعْلِلْهِ الْمُعْلِلْهِ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلْهِ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلْهِ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلْهِ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلْهِ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْمُ الْمُعِلَّلِي الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِمِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلْمِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمِعِلْمُ الْمُعِلِمِ الْمُع

٩



المراب بين المراب المر

## حقوق الطبع محفوظة لمحقق

www.awwama.com

ولا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب، أو أي جزء منه، أو نسخه، أو أسخه، أو أي نظام أخر يستفاد منه إرجاع الكتاب، أو أي جزء منه، إلا بإذن خطى مسبق من المحقق لا غير.

الطَّبْعَةُ الأولى ١٤٢٧هـ- ٢٠٠٦

## دارالقب للثقافة الإسكرميّة

المُكَاكَة العَرَبية السّعوديّة - حَبدة - صَ بُ: ١٠٩٣٢ - ت: ١٠٠٠٠ - تلكسُ: ٢٠٠٨٠ دلّة .س.ج

مؤسسة ع الومالة كران

سورتيا ـ دمشق ـ شكارع مسكم البكاري يربناء خولي وَصَلاحي مس ب ٢٦٥٠ ـ ت ٢٢٥٨٧٠ ـ بكركوت ـ صب (٨٦٥/١٢

قامت بطباعته واخراجه دارقرطكبة للطباعة والسنزوالتوزيع

بَيروبت لبضات صَب: ٥٠١٣ - ١٤ - فناكش: ١٠٩٠١/١١٦٩.

#### صور النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق المجلد السادس

- ١ ـ نسخة الشيخ محمد عابد السندي (ع)
  - ۲ \_ نسخة بيرجهندا \_ باكستان (ش)
    - ٣ \_ نسخة مكتبة مراد ملا (م)
    - ٤ ـ نسخة مكتبة نور عثمانية (ن)
    - ٥ \_ نسخة المكتبة الظاهرية (ظ)
    - ٦ \_ نسخة مكتبة أحمد الثالث (أ)



الصفحة الأولى من القسم المعتمد في هذا المجلد من نسخة (ع)

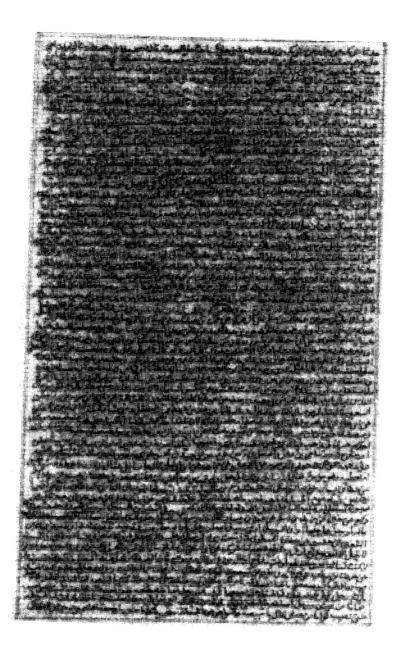

الصفحة الأخيرة من القسم المعتمد في هذا المجلد من نسخة (ع)

0 44

بيك ما دين وقد و عدمه لما فناولي ما وخلها في لل صدي خوجه و مفه و با فقا انكلا المرابع ما وقد و المقا انكلا المرابع و مناه و في المناه و المناه و في ا

القان العقال المان الم

الصفحة الأولى من القسم المعتمد في هذا المجلد من نسخة (ش) القسم الأول

6.9

مذالفقة بشووا في خنت ملحد وقيم من من ندون عاسدة اللطعم الصحارات من عنها المدكرة المعتند على المرابع مناخل كمافاه أوالعط والطالط للمسترس منكان عدان شاط المسكين سن تعديد حدثنا ابومكرفا ليادفيع مزموس تعسيق عزعا شرعبدالرعل خصلان ليكت البرص الدولهروع رهلهماال عدوله هلكان ارك المسطين سيه ديفع الطهودليفسر ويجيع عن الإللهال بزدسين لدح تعطير الحفدور التيرينا ولسالسعان سسله ماقالوا في الرجل مكه بدار ابومكفا ليعاعبدالصين سلمان مزاسف ماليكتا من العالم المان ال ويجبع عرسطنان وطلهن الشعبرة اليسط فكأة لاندلاب ي ماصنع ما قالوا في الفارمين عنهم ابوبكوالسا وكبرع ضيفيا مزع بصنابي فيفرولفا رماين تعلالفقين فافتدا وإبذالب لماللي أفعالا وضراك والنصر عسيد السين موسى عنمان بن الاحد الماسدة التلاشين الفارصيف بجل يسال بالدورج المساسع يت وفرع بعالم والعباله ليراسك ونويدان وينهق عيالة متقيع عاسل التفاجي ففي والالفاديس بخطام الف يقف فسن الزيرى الواحتمال مفقلة العيالي النهي والما مين فالماص المين وابن المسلمان صانفان ما قالوا في سئله الفن والعرب ا بوبكرة للسا مصبوع نسفينيا عرضع وبشام بصرع فريحان بزيده فاجب والعدين عرفياك ويسول يسط الترابيرة الاتحال لعدق ملف في للذي مرة سوي الوكم بن عاش من الاصدان من الرول العربيدة العالميروكالسعاسي مالاتحالال كالمدك لفن وا لذي وقسوى عبدالحيم منكالدعنالشعد عنج بمين مناره قال ويريس الميلا

الصفحة الأخيرة من القسم المعتمد في هذا المجلد من نسخة (ش) القسم الأول

وي التمر وكيع عامضاً عنها مرض على اندكره المعدكمة ان يقيل وياشر ه الفضل وكدين مَا مُركد بن مصر عد الصيم مال لانقبل بمع كف ولا ما شرق عا ما الوافي المعت كف ليسترى ومبع 20 درعسة منابغ بي عناع احد قال المقلف الاسم والساع عاميا بنعلينة عناكا وتناعد دملان ليا رعن بدان علما اعان عدة بناهرة لسبع مأته درهم من وطأر في عن عال على سعت ها دما قال الما معد كف قال وما علد كوانت السوق فالشعبة خادماه ما قالوا فرامست موت وعليمكاف و جريند محدين سنال سرطاووس عناوة وات ووليهادن لعتكه مستة فالمسوالوام ولها اربع مون كليج المنفق مل مال طاروس اعتكفوا العنكم فالمسوالون لله النسر وهوموا @ وكرين معد مبرات بنسالة بنعقد الاحد مذرت المافتكف عنرة الع فا تعت ولمعتكف فعالان ما س اعلقاندال و درود و من المعاون على معد المان المان ين رضا بد مامات و في لمقلف مغسل و وحيطها عند بالنبوة المدنة عام عنها دنهان لاري أسا بالمشكف دن نغسان بي وتحليم ه والمقلف لغيط برامث بريدن حرون فالصنا سعن زحري مذارعك عندوة منطائسة كالت كان برالاندهي على و لم اذاكان معدكماً لم رخ البيت الالحاحة فالت فعنعال أسروان بين ومبعد لععد ريابه و ما قالوا فر كم عنكف ا ذا حاضت ما تصغر م ورون معذر منا براهيم عَالِمَانَ عَنْ الْمُعَلَّفَةُ - حَرْبَ في دارها منوا فكانت في وبن علية بن خلامن الي مقدم مَّالِ كُوسَكُورٌ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ السَّمِدِ الما حَاسَدُ مِنْ مِنْ مِنْ لِلا لَهُ الله مِنْ كُرمة ال معفداندرج ابنى صوال مستولم كان مستماصة وحيماكف و عا عا لوا في المعترف موط

الصفحة الأولى من القسم المعتمد في هذا المجلد من نسخة (ش) القسم الثاني

4)

معدالية ميسمدة عرف تداول ووهدة قداعله و مقول اعطى فيعطم ولالساكره فالكور على المصدقة - ه دوبكرة له من نشر م عفد من من من من من من الله على الم عنى بروع بن عروب مبل المالية والمعنى في طريق مكم ورن العدقات لسستا ما معنى ل عليها رجال المعة و مرتاز يكون بون درك علمة قال فنون ساعلى العدقير مل فصيرنا في فتقدوت كالفيلة الفي على فرنقلة ان عاده على والدينوم عالى فل قدمت على معصن على معتبر الني فعا ل لك فنه لعسان و الماعنية عمان كالمعدون مناسع دن ومشر، بل من تعدق والكافعا دروت دن د عدر قال عرض عافظته على وقد معلت على رى على فا ول من فقاللالم لل عمدت الي فقر كتى اهليد من السامي كاريسي عن ذكر افلا من مون بوال روفاقة مشصوص و في المحلوك مكي بين ترح لهن عليه صعفة الفطري الوير قال فرتنا وكع من مقاله فال الورت عندن على عندن صورة فالسون كالمك ذكرة الاعدك كله م صافالها فالملواع معطى من الصدقر مدارهم سراوم مراد مع ما به مورد مناده ال رم عناهم قالت رتست عدرو بالدرقة قال د كان عد بدت اكمال في امره فتي وموهسيم صفة المعضة في وأن على عاد كما مرناد علت على لم عادل الناس علاصل عتقت معد فلت لاصعف الى بيت عاتى بيرد فاولى به ولم فا مربى مزالفيد في رسين لان كن عاكم وكر عنه وعنى هد عال لا تطعوا حولا السوران من عن عن مك فاعاها موال الله فروز المن في ما ورن الله الما الموال و من الموال و من الموال و المالية الموال المالية الموال و المالية الموال و المالية الموال المالية الموال المالية الموال المالية الموال المالية الموال المالية الموالية ا عب ان يناول المساكمين صنقترب اى دمين دريكر عال هدي وكويري A Course wo w to inable Cas Coller or on the one

وعلمما

عَبَداللهُ وَالْمَيْمِ مِعْ البِّدِعْ لَمْ الوَّبْ قَالْتُ مَن عَن لَهُ ولا لا تَوَكَّ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ اللهُ وَالْمُولِ لَا اللهُ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِيكُمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ ا

45

1

سائومكرة لناوكية عنصلام بعرفة عواليدع عايشنة والندوال ترولات متلى المتعقلية وسلم تخرو لبلغ العنفر الج العنبر الا والزمز سنهر يُوصان والعدلنا عبية ببعد بالرح على يبدعن يحرة والسمعت رسول سمال مدعلية وتسلم بغول التمتسئوا لبكة العذتين العشكها لكشكها وكاخرين ينهرك صناف للنذه بغيث اولسنه وَلَيْعَ قَالْمُدُمُ اللَّهُ الْعُرْلِيْلِةِ ﴿ وَكُمِّعَ قَالْمُدَمِّنَا لَغِمَا نَعْزَعُ الْمُدَرِينَا وَعَنْ عمرة القاليرسو للعدك التدعلنه وسلم يحروا لبنالة والعشر لاوا خرار أنه ريم مثا اعبكر فالحدننا على مستهوع للشبياتي عنصلة ويحاج والمخرفال والت والمستم المتعاند وسلم المسلم المنترث العشار واخرى مترزون و الوكمز فالعكم تناويد فالعد تناسقيان فالاوزاع عض مرتد ساءم راعي والكنان محابرة وعيد المجرة الوشطرف التعمر لنيلة العدريقال كان المالان عراسيلانته صلى المدعلية موسكم انا قلت كارسوللنيلة العدر كانت بكور على عدد . مَ نَاذَاذَهُمُوارُ تَعْتَ فَاللَّا وَلَكُنْ تَكُونَ لَهُمُ الْفِيَامَةُ قَالَ فَلَا أَبُارَسُولِ لِنَدِهُ والمنافقة فاللوافن للبيا المنالاختر كمروككرا لتنسوها فالحدا استيعب لولاستالني مهر ويرمفا محاوم فالمك فعظ فواحد ويحدث فلما انتسط فلت السوالمة المساعك الاحتدثاني بكافالا بودتر فغضت على عند المتعدد على فدلها ولار عدوسلها الولاحومين فينجمود عرا بالمتكت عزارع فري دُسْمِينَ فَاللَّهِ بِمَا الْمِصَمْعُودُ فِي حَارَهُ فَوَخُدْناهُ فَوْقِالْمَيْنَ فَسَمِعْمَا وَبَهُوا فِمَا ان مستر فالكدورسو الإنفار للقار والسنه من النصف لاخرود كل اللسند عنع وميند بهضا لاشكراع لفاضطرن الالتيتما قرابتها كاحدث فكورت ولاخوص والانتناء والمنظم المعتباس فالانتناء كالانام في رضفان ففيل الميلة لبلة الغزر فالعقب والنائاف فنتخلفت سغض اطناب تسكلا معصلى المتعكليه وكسلم فانبنت رسول المعصلى المتع علبه وكسلم وهون لمي طب فالمنلة فا داه للله تلاث وعني قالة فالابعتاس الاستطان المنتمس كل يوم لا لبلد العندر وذلك انها نظلع يؤميند بيضاً لاستما مروان بن معاوية عن مأن برعند المه البهم فاليباك زراعن معنفر العنوز والمادع وكرد بغنة وناس ما صحاب رسولاته صلايته علية وسيم لانساؤوا بهاليتلذ ستبع وغشربها ننبقي تلاث فالتقال يرزفوا المنلها ا بوكم والنا عند الجمعن المعن بسواهن هون بنائع بعن بنائده المرافعة بفتر النائدة المرافعة بفتر النائدة المرافعة المرافعة

ابوكرة الحدند المرافض المورق المورز المحقول المدعن الاحتراك ورسه المورد المورد

مَن الرَّمْ عَنْ عَرُومَ مُعُوفًا بَنِهُ مَلَ مَن رُبِّا وَ بِنَا بِي مُرَّمَ عَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْ قالد كان عُلِيمِ الملائيل المرَّومُ عَنْهَا نَ وُ مُوجِعَنِّمَ الْمَسْعُوفَةُ الْمَلْدُ بَنِهُ وَلِمُلِ الْمَ مَن الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ ا

الصفحة الأخيرة من القسم المعتمد في هذا المجلد من نسخة (م)

0

والكرة ومام احصواله على الساوولية وليستى بركور ولا وورد والده والدور وا

مدمادوكهال وكمعرصانا رعروع وابدعرعا سده الكالى سواله معمادكال والعمر صلى المدهد والملدالد ويا المسر الاولحرس مريم مروس التلام فال عدسا من ما المدهد المدهد

الصفحة الأولى من القسم المعتمد في هذا المجلد من نسخة (ن)

يسهمه وسده 2 الركوة على المالصلعه ٥ الديكيال لسدلين عسل يمن الحاجم الاسحوع واسعم عراب لموارخ والرخروس سهارجا للحد واستعمر فطريوم لمدو لالصدود لعساوم ومعجدا عليها الراحالاج مه عصدماس كمتعرج ارعرس مك ارملده العالي علماساعاعل الصدورة ال مصداخ وصلعده الحلاج على عدومل رامان عل والاهوسرمال ولما فاسطله فسنستظله فسعاخ فعالك فعنصل هاس سعطع الرسعار عرسالمعراسل وصوصده المرالصفعدا لالحاطفا دورا لصوره لعصها عل معرصها على وعل حداري في المعلى ومها وعالا الهلك عمل ما لي وولى اصل بديرالمسلس بحداعليها حدارك افلاس لبود بوال وما ومشصوبه ع 2 الملول كوريم يطبي عليها لعطره الوكالم والمع عرب مراع المورية رايم المراعم ما المدي الكوابة ال مدربلكه ما ما أولا 2 الملوك مطامر الصلعده عمالوه بم يحدوا معوال معوالي مهاد سلام عمام معال معالمات الادعمالها وعلى المال المعمود المعموم وصرصه ملامه المارة فالعاملك ما الهوماد والمطلط أجالعالناس والصل عسيعل وللاصطاعب ما ويسم وعلم المعلم المراح وهدم المديد كم على كم على كم على المراح و د عرعلمه والإملهوا موقا اسودا ومراضحا بكماما مراسوا لأمسال معشده الم احتيم ويوسد و المسالاعواد صدرالوركم جال وكم عرموس ارع روع وعاس ارع والزعر المديدة الصلرا لم كرابس على والمسلم وعصد الميما الراص أصله كان او لالمسكرية ويصع اللهور

الصفحة الأخيرة من القسم المعتمد في هذا المجلد من نسخة (ن)

لرسول الله المعامًا فيدمر بعبن البقول الماكل منه وكال الأركم ال ودي الجره - في لن لم إلى المتعدد المعاملة المعرف المعاملة ال

حداديكرك لك وكيرعن سام من عردة عن الموعن عاسدى لت قال وسول إلته صلى الله المداله العزرة العقر العقر الحرمن مرمات تحديث وكع مال عسم من عدوالد عن المعن الم عن الم مال و معترسول انتوصر انته عليه بقول النه سوالله العزرف العشر الأواخرس تهريهاب لىقىع سۇنزادىسىج اوىجىس بولىلات اولاخرىللەن كە ولىع ما رئاسىن مىن عىداسىدىن دىنارغىز اىز عرى لەي لەرسۇل الله مىلىلىغە علىدە ئىلىم والىللەلد ع العمر الاواخ من بتهوره مان قالو كرما أحديم غلين سنهرعن النيمان عن صلة ويحادد بعن ابن عري له كالرسول الله صلى لله عليه وسلم يخسو لله العورة العشر الاواخرس بمورمفان ه حرم الويكر فالم والعراك ل حوك سسرعز الاوداعي من مراس المراسية المداعدة الحمرة الوسطى وسالته عرابلة العدر مقال أنسأ الناس عها دَسُولِ الله انافلت موسول الله ليلة العزركات مكون على مدالاسّامًا ذاذ هموارُفعتُ وال لأولكن تكون البحم العتامة فالرملت ترسول الله فاحزبا بها فالوادن لي فها لاجزيكم وللز النسوهان احر اسعس تملات النعمها أعدرتا ي ومعامك لعدائم الخلية حديث فإا البسط تلت برسول التعا قسمت علك الاحرتني كالابوذ و فعصب على عصب على علها ولا يعرها منها في حدث الولادي عراى بعفور عزاى الصلت عن اليعقرب الاسرى قال المينا الن مسعود ع داره موحد ، ووق البت ف عناه بقول ما إن برل صرف الله ورسوله معلنا له سعناك تعول فيل ن ترك مرف الله ورسوله معال لله العد ن السبع من النصف الأحقم و ذلك ان المشر قطلع موسير بسالاسماع لها نظموا مولا السودان مراضا مكم فالمام الوال العلمالة فحروع لنعن الم

مَرَكُلُ عِبُ أَنْ يَاوَلِ لِسَلَيْ صَلَقَهُ مِنْهُ

حدى الوكرهال، وكنع من من من الريسيدة عرباس معدوات المرف كالحصليان لم من التحقيق الريسيدة عرباس معدوات المرف كالمسائل المحتمد المنافية المراف المسكن سعة وتعليم المنافية المرافية المنافية المنافية المسكن سعة في المنافية المنافية المسكن سعة في المنافية المن

مَا قَالُوا فِي لِرَجُلِ لِمُولِكُ الْمُارَدُ مِنْكِهَا ٥

الوكرة الحديم عد الحمر بسلمز عزائم عن عن الدر موطورة السالنة عن عن الرجو الديم المائمة عن عن الرجو المنافعة عن عن المنافعة المنافعة عن عن المنافعة من المنافعة عن عن عن المنافعة عن عن المنافعة عن ال

مَا قَالُوا فِلْ فَالْعَالِمِينَ مَنْ فَهُمْ ٥

المعارف عن من مان عن حارب العاربي العاربين العاربين المسابعة من عند المعاربية العاربية المعاربية المعاربية

الصفحة الأولى من القسم المعتمد في هذا المجلد من نسخة (أ)



الصفحة الأخيرة من القسم المعتمد في هذا المجلد من نسخة (أ)



# بِشِيْرِ لَنِيَا لِنَكِ الْجَيْرِ الْجَيْرِي

### ٧٩٤ - في ليلة القدر، أيَّ ليلة هي؟ \*

٨٧٥٢ ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه،

\* - ستأتي جل أحاديث وآثار هذا الباب في كتاب الصيام، باب رقم (٧٢،
 ٧٥).

وينبغي أن يضاف إلى أحاديث الباب حديثُ أبي هريرة الآتي برقم (٩٦٩٥). ٨٧٥١ ـ سيرويه المصنف ثانية برقم (٩٦١٨) عن ابن نمير، عن هشام، به. وقد جمع مسلم بينهما في روايته الحديث عن المصنف ٢: ٨٢٨ (٢١٩).

ورواه أحمد ٦: ٢٠٤، وابن راهويه (٨٤٢) بمثل إسناد المصنف هنا.

ورواه البخاري (۲۰۱۹، ۲۰۲۰)، والترمذي (۷۹۲)، وأحمد ۲: ۵۰، ۵۰، کلهم من طریق هشام، به.

٨٧٥٢ ـ سيكرره المصنف برقم (٩٦٢٥).

والحديث رواه أحمد ٥: ٣٦ عن وكيع، به.

عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «التمسُوا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان: لتسع بقين، أو لسبع، أو لخمس، أو لثلاث، أو لآخر ليلة».

ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان».

٨٧٥٤ ـ حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن جَبَلة ومحارب، عن الله عليه وسلم: «تَحيَّنوا ليلة القدر

ورواه أحمد أيضاً ٥: ٣٩، ٤٠، والترمذي (٧٩٤) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٣٤٨)، وابن خزيمة (٢١٧٥) ـ ومن طريقه ابن حبان (٣٦٨٦) ـ، والحاكم ١: ٤٣٨ وصححه ووافقه الذهبي، كلهم من طريق عيينة، به.

٨٧٥٣ ـ سيكرره المصنف برقم (٩٦٣٥).

والحديث رواه مالك ١: ٣٢٠ (١١) عن عبد الله بن دينار، به.

ورواه من طریق مالك: أحمد ۲: ۱۱۳، ومسلم ۲: ۸۲۳ (۲۰۲)، وأبو داود (۱۳۸۰).

ورواه من حديث ابن عمر: البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (٢٠٥) وغيرهما.

٤ ٥٧٥ ـ سيكرره المصنف برقم (٩٦١٧).

والحديث رواه مسلم ٢: ٨٢٤ (٢١١) عن المصنف، به، وزاد «أو قال: في التسع الأواخر».

ورواه أحمد ٢: ٨١، ومسلم (٢١٠) من طريق جَبَلة، به.

#### في العشر الأواخر من شهر رمضان».

٨٧٥٥ ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن الأوزاعي، عن مرثد بن

٨٧٥٥ ـ سيكرره المصنف برقم (٩٦٠٦).

ومرثد بن أبي مرثد: هكذا يسميه الأوزاعي في رواية سفيان عنه، كما هنا، ومثله في رواية الوليد بن مسلم عنه، كما في رواية ابن حبان (٣٦٨٣)، والمصعب بن المقدام عنه، كما في رواية البخاري في «تاريخه الكبير» ٧ (١٣٢٦).

وفي رواية أبي عاصم النبيل عنه: مرثد أو أبو مرثد، كما في رواية البزار ــ (١٠٣٥) من زوائده ــ، وابن خزيمة (٢١٦٩).

وفي رواية ابن المبارك عنه: مرثد أو ابن مرثد، كما في «التاريخ الكبير» أيضاً.

فجعلُ الاضطراب والشك من الأوزاعي أولى من جعله من أبي عاصم، على ما نُسِب إليه في رواية ابن خزيمة (٢١٦٩).

وظاهر صنيع البخاري في «تاريخه»، والمزي في «تهذيبه» ٢٧: ١٥٥، بل هو صريح كلام ابن أبي حاتم ٨ (٩٥٨) أن مرثداً هذا هو مالك بن مرثد بن عبد الله الزُّمّاني، وأن الأوزاعي وسماكاً الحنفي يرويان عنه.

ومالك: صدوق، وأبوه: وثقه العجلي، وابن حبان، وأنت ترى أن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم صححوا له حديثه، وقد قال الترمذي عن حديث له (١٩٥٦): حسن غريب، فلا أقل من أنه صدوق لا «مقبول»، والحديث حسن.

أما الحديث: فرواه ابن عبد البر في «التمهيد» ٢: ٢١٢ \_ ٢١٣ من طريق المصنف، به.

ورواه من طريق الأوزاعي عن مرثد: البزار (١٠٣٥) \_ من زوائده \_، وابن خزيمة (٢١٦٩)، وابن حبان (٣٦٨٣).

ورواه من طريق سماك الحنفي، عن مالك بن مرثد، عن أبيه، به: أحمد ٥:

أبي مرثد، عن أبيه قال: كنت مع أبي ذر عند الجمرة الوسطى، فسألته عن ليلة القدر؟ فقال: كان أسألَ الناسِ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢: ٢٥ أنا، قلت: يا رسول الله ليلة القدر كانت تكون على عهد الأنبياء فإذا ذهبوا رُفعت؟ قال: «لا، ولكن تكون إلى يوم القيامة» قال: قلت: يا رسول الله فأخبرنا بها، قال: «لو أُذن لي فيها لأخبرتكم، ولكن التمسوها في أحد السَّبْعَيْن، ثم لا تسألني عنها بعد مقامي أو مقامك هذا» ثم أخذ في حديث، فلما انبسط، قلت: يا رسول الله، أقسمت عليك إلا حدثتني بها، قال أبو ذر: فغضب على عضبة لم يغضب على قبلها ولا بعدها مثلها.

٨٧٥٦ ـ حدثنا أبو الأحوص، عن أبي يعفور، عن أبي الصلت، عن

人てての

۱۷۱، والنسائي (٣٤٢٧)، وابن خزيمة (٢١٧٠)، والحاكم ١: ٤٣٧ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والبزار \_ (١٠٣٦) من زوائده \_، والبيهقي ٤: ٣٠٧. لكن مالك بن مرثد ليس من رجال الشيخين ولا أحدهما.

٨٧٥٦ ـ سيكرره المصنف برقم (٩٦٠٢)، وهذا إسناد مسلسل بالكني.

وأبو الصلت: هو المترجم في «تعجيل المنفعة» (١٣١٢)، وهو مجهول، وتابعه عند أحمد ١: ٤٥٧، وأبي يعلى (٥٣٥٠ = ٥٣٧١) طلق بن حبيب، وهو صدوق، لكن راويه عن طلق: أبو خالد الدالاني، وهو صدوق يخطئ كثيراً ويدلس.

وأبو عقرب: أفاد في «تعجيل المنفعة» (١٣٤٧) أيضاً أن ابن خلفون ذكره في «الثقات». فالحديث مقارب. ويشهد لطرفه الأخير ما يأتي قريباً برقم (٨٧٦٢).

والحديث رواه المصنف في «مسنده» (٣٢٨) بهذا الإسناد.

ورواه أحمد أيضاً ١: ٤٠٦ من طريق أبي يعفور، به.

ورواه الطيالسي (٣٩٤) من طريق أبي يعفور، عن ابن أبي عقرب قال: أتينا ابن

أبي عقرب الأسدي قال: أتينا ابن مسعود في داره فوجدناه فوق البيت، فسمعناه يقول قبل أن ينزل: صدق الله ورسوله، فقلنا له: سمعناك تقول قبل أن تنزل: صدق الله ورسوله! فقال: ليلة القدر في السبع من النصف الآخر، وذلك أن الشمس تطلع يومئذ بيضاء لا شعاع لها، فنظرت إلى الشمس فرأيتها كما حُدِّثتُ فكبَّرت.

معالى عن عكرمة، عن ابن عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أُتيت وأنا نائم في رمضان، فقيل لي: إن الليلة ليلة القدر، قال: فقمت وأنا ناعس، فتعلقت ببعض أطناب فسطاط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فنظرت في الليلة، فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين، قال: وقال ابن عباس: إن الشيطان يطلع مع الشمس كل ليلة إلا ليلة القدر، وذلك أنها تطلع يومئذ

مسعود، هكذا جاء في مطبوعة الطيالسي، و«علل» ابن أبي حاتم (٧٧٧) نقلاً عنه، وصوابه ـ والله أعلم ـ عن أبي يعفور، عن أبي الصلت، عن أبي عقرب ـ ففيه سقط وتحريف ـ كما تقدم، أو: عن أبي يعفور، عن الصعب البكري، عن أبي عقرب، ولم أر من اسمه الصعب البكري، إنما رأيت: الصعق بن حزن البكري، من رجال «التهذيب»، والله أعلم.

٨٧٥٧ ـ سيكرره المصنف برقم (٩٦١٦).

وقد رواه أحمد ١: ٢٥٥، ٢٨٢، والطبراني في الكبير ١١ (١١٧٧٧) من طريق أبي الأحوص، به.

وسماك: هو ابن حرب، ومعلوم أن أحاديثه عن عكرمة خاصة مضطربة، لكن يشهد لحديثه هذا حديث عبد الله بن أُنيس الآتي برقم (٨٧٧٥).

والأطناب: جمع طُنُب، وهو حبل يشدّ به أعمدة الخيمة.

بيضاء، لا شعاع لها.

٨٧٥٨ ـ حدثنا مروان بن معاوية، عن قَنَان بن عبد الله النَّهُمي قال: سألت زِرًا عن ليلة القدر؟ فقال: كان عمر وحذيفة وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكُّون أنها ليلةُ سَبْع وعشرين، تبقى ثلاث، قال: قال زر": فواصلها.

٨٧٥٩ ـ حدثنا مروان بن معاوية، عن ابن أبي خالد، عن زِرَّ قال: سمعت أبي بن كعب يقول: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين.

٨٧٦٠ ـ حدثنا عبد الأعلى وابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مَرْثد بن عبد الله اليَزَنيِّ، عن الصُّنابحيِّ قال: سألت بلالاً عن ليلة القدر؟ قال: ليلة ثلاث وعشرين.

٨٧٦١ ـ حدثنا ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن

17V.

۸۷۸۸ ـ سيكرره المصنف برقم (٩٦٠٧).

٨٧٥٩ ـ سيكرره المصنف ثانية برقم (٩٦٢٣).

٨٧٦٠ ـ سيكرره المصنف أيضاً برقم (٩٦١٩).

٨٧٦١ ـ سيعيده المصنف برقم (٩٦٠٣).

والحديث رواه عن المصنف: أبو يعلى (١٦٣ = ١٦٨).

ورواه البزار في "مسنده" (٢١٠)، وابن خزيمة (٢١٧٣)، والحاكم ١: ٤٣٨ وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، كلهم من طريق ابن إدريس، به، لكن كليب \_ والد عاصم \_ ليس من رجال مسلم. عباس، عن عمر قال: لقد عَلِمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: «أُطلُبوها في العشر الأواخر وتراً».

الأسود، عن عبد الله قال: تحرّوا ليلة القدر لسبع تبقى، تحروها لتسع تبقى، تحروها لتسع تبقى، تحروها لتسع تبقى، تحرّوها لإحدى عشرة تبقى، صبيحة بدر، فإن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان، إلا صبيحة بدر، فإنها تطلع بيضاء، ليس لها شعاع.

٨٧٦٣ ـ حدثنا عمرو ابن طلحة، عن أسباط بن نصر، عن سماك،

ورواه أحمد ۱: ۱۶، ۲۳، وأبو يعلى (۱۲۰ = ۱۲۰)، وابن خزيمة (۲۱۷۲)، والبيهقي ٤: ٣١٣، كلهم من طريق عاصم، به.

٨٧٦٢ ـ سيكرره المصنف برقم (٩٦٢٢).

وإسناده صحيح، وله حكم الرفع، وانظر ما تقدم برقم (٨٧٥٦).

٨٧٦٣ ـ سيكرره المصنف برقم (٩٦٣١).

وعمرو بن طلحة: هو عمرو بن حماد بن طلحة القُنَّاد، وهو صدوق.

وقد رواه الطبراني في الكبير ٢ (١٩٤١) من طريق عمرو، به.

وأسباط بن نصر: صدوق يخطىء كثيراً ويغرب، وهو ممن انتُقِد على مسلم إخراج حديثه، في قصة معروفة.

لكن تابعه ثلاثة: شعبة ، عند الطبراني ٢ (١٩٠٦) وإسناده حسن من أجل سماك ابن حرب.

وشريك القاضي، عند أحمد ٥: ٨٦، ٨٨، و٨٩ من «زوائد» عبدالله،

عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان».

٨٧٦٤ ـ حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله ورفع المئزر.

قيل لأبي بكر: ما رَفْع المئزر؟ قال: اعتزال النساء.

والطبراني ٢ (١٩٦٢). وشريك: كثير الخطأ وتغيَّر.

وسليمانُ ابن معاذ، عند الطبراني ٢ (٢٠٢٧). وهو سليمان بن قَرَّم بن معاذ، وهو سيء الحفظ أيضاً.

٨٧٦٤ ـ سيكرره المصنف برقم (٩٦٣١).

«إذا دخل العشر الأواخر»: لفظة «الأواخر»: زيادة من م فقط.

والحديث رواه عن المصنف: عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائده» ١: ١٣٢.

ورواه من طریق أبي بكر بن عیاش: عبدالله أیضاً ۱: ۱۳۲، ۱۳۳، وأبو یعلی (۳۷۰ = ۳۷۰).

ورواه الطيالسي (١١٨)، وعبد بن حميد (٩٣)، وأحمد ١: ٩٨، ١٣٧، وابنه عبد الله ١: ١٣٢، ١٣٣، والترمذي (٧٩٥) وقال: حسن صحيح، وأبو يعلى (٣٦٩ = ٣٧٣)، كلهم من طريق أبي إسحاق، به.

وأبو بكر المسئول في آخر الحديث هو ابن عياش، كما هو واضح، وصرَّح به الحافظ في «الفتح» ٤: ٢٦٩ (٢٠٢٤). وانظر كلامه هناك آخر الصفحة حول هبيرة المذكور.

٨٧٦٥ ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عمر قال: ليلة القدر في كل شهر رمضان.

AV77 ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن عليّ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان.

AV٦٨ ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد قال: سمعت زِرَّ بن حبيش الأسدي يقول: سمعت أبياً يقول: هي ليلة سبع وعشرين.

٨٧٦٥ ـ سيكرره المصنف برقم (٩٦٢١).

٨٧٦٦ ـ سيكرره المصنف ثانية برقم (٩٦٣٧) من وجه آخر عن أبي إسحاق، به. وقد رواه بمثل إسناد المصنف: أحمد ١: ١٢٨، والترمذي (٧٩٥) وقال: حسن صحيح.

ورواه من طریق سفیان، به: عبد الرزاق (۷۷۰۳)، وأبو یعلی (۳۲۸ = ۳۷۲، ۳۲۹ = ۳۷۳). وانظر (۸۷٦٤).

۸۷۹۷ ـ انظر «صحیح» مسلم ۲: ۸۲۸ (۲۲۰)، و «سنن» أبي داود (۱۳۷۳)، والترمذي (۷۹۳).

۸۷۲۸ ـ تقدم برقم (۸۷۰۹)، وسيأتي برقم (٩٦٢٣) كلاهما عن مروان بن معاوية، عن ابن أبي خالد، به. ۸۷٦٩ حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن شريك ٢٠ ١٤ العامري قال: سمعت زرَّ بن حبيش يقول: إذا كانت ليلة سبع وعشرين فاغتسلوا، ومن استطاع منكم أن يؤخر فطره إلى السَّحر فليفعل، وليفطر على ضياح لبن.

م ۸۷۷۰ حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليلة القدر ليلةٌ بَلْجَةٌ سمحة، تطلع شمسها ليس لها شعاع».

۸۷۷۱ ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن شيبة بن قارظ قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: ليلة القدر ليلة سبع عشرة، ليلة جمعة.

٨٧٦٩ ـ سيكرره المصنف عن ابن مهدي ووكيع برقم (٩٦٢٩).

<sup>«</sup>ضَيَاح لَبن»: اللبن الممزوج بالماء.

٨٧٧٠ ـ سيكرره المصنف برقم (٩٦٣٦).

والحديث من مراسيل الحسن البصري، ورجاله ثقات. وتقدم معناه من حديث ابن مسعود وابن عباس برقم (۸۷۵۱، ۸۷۵۷)، وسيأتي حديث أبيّ برقم (۸۷۷۷).

وفي الباب: حديث جابر عند ابن خزيمة (٢١٩٠). وحديث ابن عباس عند ابن خزيمة (٢١٩٠). وحديث ابن عباس عند أحمد ٥: خزيمة (٢١٩٢)، والطيالسي (٢٦٨٠)، وحديث عبادة بن الصامت عند أحمد ٥: ٣٢٤، وفي كل منها مقال.

وقوله «ليلة بلجة»: أي: مشرقة.

\* **A F A** 

٨٧٧٢ ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل وأبوه، عن أبي إسحاق، عن حُجَير التَّعْلِبي، عن الأسود، عن عبد الله قال: التمسوا ليلة القدر ليلة سبع عشرة، فإنها صبيحة بدر، يومَ الفرقان يومَ التقى الجمعان.

٨٧٧٣ ـ حدثنا وكيع، عن ربيعة بن كلثوم قال: سمعت الحسن يقول: هي في كل رمضان.

٨٧٧٤ حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن حميد، عن أنس، عن عبادة ابن الصامت قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبرهم بليلة القدر، فتلاحى رجلان، فقال: "إني خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، ولعل ذلك أن يكون خيراً، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة».

٨٧٧٥ ـ حدثنا شبابة، عن ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب،

٨٧٧٣ ـ سيكرره المصنف برقم (٩٦٢٧).

٨٧٧٤ ـ سيكرره المصنف ثانية برقم (٩٦٠٤).

والحديث رواه البخاري في مواضع أولها (٤٩)، والنسائي (٣٣٩٤، ٣٣٩٥)، وأحمد ٥: ٣١٣، ٣١٩، والدارمي (١٧٨١)، وابن خزيمة (٢١٩٨)، وابن حبان (٣٦٧٩)، كلهم من طريق حميد، به.

والملاحاة: المخاصمة والمنازعة في الكلام.

٨٧٧٥ ـ سيكرره المصنف برقم (٩٦٠٥).

وقد رواه المصنف في «مسنده» (٨٥٢) بهذا الإسناد.

ولم أره عند أحد على هذا الوجه، نعم، رواه أحمد ٣: ٤٩٥، وابن خزيمة

عن عبد الله بن عبد الله بن خُبيب، عن عبد الله بن أنيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن ليلة القدر؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «التمسوها الليلة». وتلك الليلةُ: ليلةُ ثلاث وعشرين.

٨٧٧٦ \_ حدثنا ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن

(٢١٨٥، ٢١٨٦)، والطحاوي ٣: ٨٥ ـ ٨٦، وفي «المشكل» أيضاً (٥٤٨١)، ومحمد بن نصر ص٢٥٤ من «مختصر كتاب قيام الليل»، كلهم من طريق عبد الله بن عبد الله بن خبيب، وانظر ما يأتي.

ورواه أحمد ٣: ٤٩٥، ومسلم ٢: ٨٢٧ (٢١٨)، وأبو داود (١٣٧٤)، والنسائي (٣٤٠١)، والنسائي ورواه أحمد ٣: ٣٠ فما بعدها، كلهم من حديث ابن أنيس، به.

ثم إن إسناد المصنف كما ترى: الليث، عن يزيد، عن عبد الله، عن ابن أنيس. أما الرواية بين الليث ويزيد فثابتة، وكذلك بين عبد الله وابن أنيس.

وأما بين يزيد وشيخه فلم أر نصاً عليها وإن كانت ممكنة من حيثُ الطبقة، لكن الذي يدعو إلى التوقف أن إسناد ابن خزيمة ذا الرقم (٢١٨٦) فيه: الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن إسحاق، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن ابن أنيس، فأدخل واسطتين بين يزيد وشيخه، والله أعلم.

وتوقُّف آخر: إن يزيد بن أبي حبيب لا تذكر له رواية عن محمد بن إسحاق، ولا لمحمد بن إسحاق، والمحمد بن إسحاق عن معاذ، إنما هو أخوه أبو بكر بن إسحاق، راجع تراجم الثلاثة عند المزي.

٨٧٧٦ ــ الحديث طرف من حديث طويل، وسيكرره المصنف برقم (٩٦٢٠)،

خاله الفَلَتان بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني ٢ ماه رأيت ليلة القدر فأنسيتها، فاطلبوها في العشر الأواخر وتراً».

وسيأتي طرف منه برقم (٣٨٦١٣)، وأوفى نصّ له عند يعقوب بن شيبة، وإسناد المصنف قوي.

وقد رواه المصنف في «مسنده» \_ «المطالب العالية» (٢/١١٥) \_ بهذا الإسناد. ورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٠٤٠، ٢٥٩٤) عن المصنف، به. ورواه الطبراني في الكبير ١٨ (٨٥٩) من طريق المصنف، به.

ورواه يعقوب بن شيبة في «مسند عمر» ص٩٧، والبزار \_ كما في «كشف الأستار» (٣٣٨٤) \_، والطبراني في الكبير ١٨ (٨٥٧، ٨٥٨، ٨٦٠)، كلهم من طريق عاصم، به.

والحديث قد أشار إليه الترمذي (٧٩٢)، وعزاه ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة الفلتان ٥: ٢١٣ للبغوي، وابن السكن، وابن شاهين.

٨٧٧٧ ـ سيكرره المصنف برقم (٩٦٢٦).

وقد رواه عن المصنف: عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائده» ٥: ١٣٠.

ورواه أحمد ٥: ١٣٠، ١٣١، وعبد الله في «زوائده» أيضاً ٥: ١٣٠، ومسلم ١: ٥٢٥ (١٧٩)، وأبو داود (١٣٧٣)، والترمذي (٧٩٣، ٧٩٣) وقال فيهما: حسن صحيح، والنسائي (٣٤٠٦ ـ ٣٤٠٩)، كلهم من طريق زرّ، به.

"تَرَقَرَق": "أي: تدور وتجيء وتذهب، وهو كناية عن ظهور حركتها عند طلوعها، فإنها يُرَى لاحركة مُتَخَيَّلة بسبب قربها من الأفق وأبخرته المعترضة بينها وبين الأبصار، بخلاف ما إذا عَلَت وارتفعت" قاله في "النهاية" ٢: ٢٥٠.

قال: سمعت أُبيَّ بن كعب يقول: هي ليلة سبع وعشرين، هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع بيضاء تَرَقَرَق.

م٧٧٨ ـ حدثنا محمد بن فضيل، عن الحسن بن عبيد الله، عن عبد الله عليه وسلم يُوقِظ أهله عبد الرحمن بن سابِط قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوقِظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، ويُشَمِّر فيهن.

٨٧٧٩ ـ حدثنا وكيع قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة: أنها كانت تُوقظ أهلَها ليلة ثلاث وعشرين.

۸۷۸۰ ـ حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عبيد الله بن أبي يزيد: أن ابن عباس كان يرشُّ على أهله الماء ليلة ثلاث وعشرين.

٨٧٨١ \_ حدثنا ابن فضيل، عن يزيد، عن مجاهد، عن ابن عمر قال:

۸۷۷۸ ـ سيكرره المصنف برقم (٩٦٣٩).

وهذا حديث مرسل رجاله ثقات، عبد الرحمن بن سابط: تابعي ثقة، ويشهد له حديث عائشة عند البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم ٢: ٨٣٢ (٧، ٨)، وتقدم حديث علي برقم (٨٧٦٤، ٨٧٦٦).

<sup>«</sup>يشمّر فيهن»: أي: يجدُّ ويجتهد في العبادة فيهن أكثر من غيرهن.

٨٧٧٩ ـ سيكرره المصنف من وجه آخر عن منصور، به برقم (٩٦٣٣).

٨٧٨ - سيكرره المصنف برقم (٩٦٣٤).

۸۷۸۱ ـ سیأتی ثانیة برقم (۹۲۳۸).

كان يوقظ أهله في العشر الأواخر.

معبيد الله قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الحسن بن عبيد الله قال: حدثنا إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر اجتهاداً لا يجتهد في غيره.

مجاهد: ﴿إِنَا أَنزَلْنَاه فِي لَيْلَة القدر﴾ قال: ليلة الحُكْم، ﴿وَمَا أَدْرَاكُ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ قال: ليلة الحُكْم،

۸۷۸۲ - سيعيده المصنف برقم (٩٦٤٠).

٨٧٨٣ ـ سيكرره المصنف أيضاً برقم (٩٦٤١).

والحديث رواه أحمد ٦: ٨٢، ١٢٢ ـ ١٢٣ عن عفان، به.

ورواه أحمد ٦: ٢٥٥ ـ ٢٥٦، ومسلم ٢: ٨٣٢ (٨)، والترمذي (٧٩٦)، والنسائي (٣٣٩)، وابن ماجه (١٧٦٧)، وابن خزيمة (٢٢١٥)، كلهم من طريق عبد الواحد، به.

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، هكذا في المطبوع، و«تحفة الأشراف» (١٥٩٢٤)، وفي «فتح الباري» ٤: ٢٧٠ (٢٠٢٤): حسن غريب.

م ۸۷۸۰ ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: يومُها كليلتها، وليلتُها كيومها.

من المسيب قال: من صلى المغرب والعشاء في جماعة ليلة القدر فقد أخذ بنصيبه منها.

## ٧٩٥ ـ في ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم "

7: 110

٨٧٨٧ \_ أخيرنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت

OPTA

\* ـ أحاديث هذا الباب ستتكرر في كتاب الفضائل بين (٣٢٤٤٣ ـ ٣٢٤٥٢)
 إلا الأحاديث (٨٧٨٩، ٨٧٩٢، ٨٧٩٨).

٨٧٨٧ \_ سيكرره المصنف برقم (٣٢٤٤٨) عن يونس بن محمد، عن حماد، به.

والحديث رواه أحمد ٤: ٢٩ ـ ٣٠، ٣٠، والنسائي (١٢٠٦)، والحاكم ٢: ٢٠٠ وصححه ووافقه الذهبي، كلهم بمثل إسناد المصنف.

ورواه أحمد ٤: ٣٠، والدارمي (٢٧٧٣)، والنسائي (٩٨٨٨، ٩٨٨٨)، وابن حبان (٩١٥)، كلهم من طريق حماد، به. وأطال السخاوي الكلام عليه في «القول البديع» ص ٢٤٢ ـ ٢٤٥.

وسليمان مولى الحسن: ذكره ابن حبان في «الثقات» ٦: ٣٨٥ وقال: «روى عنه أهل العراق ثابت البناني وغيره»، وروى حديثه هذا في «صحيحه»، وصحح له الحاكم ووافقه الذهبي، كما رأيت، وكأن الحافظ غفل عن كلمة ابن حبان التي نقلتها من «الثقات» فقال عنه في «التقريب» (٢٦٢٣): مجهول. وكلمة النسائي فيه «ليس بالمشهور»: لا تقتضى جهالته.

والحصر الذي قاله الذهبي في ترجمة سليمان من «الميزان» ٢ (٣٥٣٣) «ما روى عنه سوى ثابت البناني»، وتابعه عليه السخاوي في «القول البديع» ص ٢٤٣: منقوض

قال: قدم علينا سليمان مولى الحسن بن علي زمان الحجاج، فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يُرى في وجهه، فقلنا: يا رسول الله! إنا لنرى البشر في وجهك! فقال: «أتاني الملك فقال: يا محمد، إن ربك يقول: أما يُرضيك أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشراً، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشراً؟ قال: بلى».

٨٧٨٨ ـ حدثنا وكيع، عن شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن

بقول ابن حبان الذي قدَّمته، فيعلَّق هذا الاستدراك على «القول البديع».

۸۷۸۸ ـ سيكرره المصنف برقم (٣٢٤٥١).

والحديث رواه أحمد ٣: ٤٤٦ عن وكيع، به.

ورواه الطيالسي (١١٤٢) عن شعبة، وكذا أحمد ٣: ٤٤٥، ٤٤٦، وابن ماجه (٩٠٧)، وأبو يعلى (٧١٦١ = ٧١٦١) من طريق شعبة، به.

أما رواية الطبراني للحديث في الأوسط (١٦٧٥) من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء: فقد أشار الطبراني نفسه إلى شذوذها.

وقد ضعّف البوصيري إسناده (٣٣٣) من أجل عاصم بن عبيد الله «فقد قال فيه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث». وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» ٢: ٥٠٠ بعد أن عزاه لأحمد والمصنّف وابن ماجه: «وعاصم وإن كان واهي الحديث فقد مشّاه بعضهم، وصحح له الترمذي، وهذا الحديث حسن في المتابعات، والله أعلم».

وانظر أيضاً "فتح الباري" ٤: ١٥٨ الباب ٢٧ من كتاب الصوم، و"صحيح" ابن خزيمة آخر كلامه على الحديث (٢٠٠٧).

وينبغي أن تضاف هذه النقول الثلاثة إلى ما كتبته على ترجمة عاصم في «الكاشف» (٢٥٠٦).

عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى علَيَّ لم تَزل الملائكة تصلي عليه ما دام يصلي عليَّ، فليُقِلَّ العبدُ من ذلك أو ليُكثِر».

AVAA - حدثنا حسين بن علي"، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي" فقال رجل: يا رسول الله كيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمْت؟ يعني: بليت، فقال: "إن الله حره على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء".

• ٨٧٩ - حدثنا هشيم، عن العوام قال: حدثنا رجل من بني أسد،

كما يضاف أيضاً لتقوية هذا: قول الحافظ في «الفتح» ١: ٣٠٠ (١٩٣): «شعبة لا يحمل عن شيوخه إلا صحيح حديثهم».

٨٧٨٩ ـ تقدم طرفه الأول برقم (٥٥٥٤) وهناك تخريجه.

٠ ٨٧٩ ـ سيكرره المصنف برقم (٣٢٤٥٠).

وفي الإسناد رجل مبهم. وفيه أيضاً عنعنة هشيم.

لكن الحديث رواه القاضي إسماعيل في جزئه «فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» (١٢) من طريق هشيم، وصرّح فيه بالسماع، إلا أن فيه: عبد الرحمن بن عَمْرو، بدل: عبد الله بن عُمر؟ وعنه ابن القيم في «جلاء الأفهام» ص١٠٥.

وذكره السخاوي في «القول البديع» ص٢٤١ واتفقت الأصول المتقنة التي حققت الكتاب عنها والحمد لله، على أنه: عبد الله بن عَمْرو، وعزاه إلى سعيد بن منصور،

عن عبد الله بن عُمر أنه قال: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كُتبت له عشر حسنات، وحُطَّ عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات.

الم ۱۷۹۱ حدثنا هشيم قال: أخبرنا حُصين، عن يزيدَ الرَّقَاشي: أن ٢: ١٧٥ ملَكاً موكلٌ بمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلِّغ عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أن فلاناً من أمتك صلى عليك.

٨٧٠٠ حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو حُرَّة، عن الحسن قال: قال

قال: وفيه من لم يُسمَّ، فالله أعلم.

٨٧٩١ ـ سيكرره المصنف برقم (٣٢٤٥٢).

ويزيد الرقاشي: ضعيف، وهو من طبقة صغار التابعين، فحديثه مرسل بل معضل.

وحديثه هذا رواه إسماعيل القاضي (٢٧) من طريق هشيم، به، لكن بلفظ: "إن ملكاً موكّل يوم الجمعة بمن صلّى.."، وبهذا اللفظ ذكره السخاوي في "القول البديع" ص٣٢٣ وعزاه إلى بقيّ بن مخلد \_ ومن طريقه ابن بشكُوال \_ وسعيد بن منصور وإسماعيل القاضي لكن بدون: "يوم الجمعة". قلت: علمت أن لفظ إسماعيل القاضي فيه: يوم الجمعة. ويغني عنه حديث ابن مسعود الآتي برقم (٨٧٩٧).

٨٧٩٢ ـ هذا من مراسيل الحسن البصري، وتقدم القول فيها (٧١٤).

وأبو حُرَّة: هو واصل بن عبد الرحمن، قال في «التقريب» (٧٣٨٥): «صدوق عابد كان يدلِّس عن الحسن». ويشهد للحديث ما تقدم برقم (٨٧٨٩) وغيره.

وعزاه في «القول البديع» ص٣٢٢ إلى مسدَّد وسعيد بن منصور مرسلاً عن الحسن.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكثروا الصلاة عليَّ يوم الجمعة، فإنها معروضة عليَّ».

٨٧٩٣ ـ هشيم قال: أخبرنا أبو حُرَّة، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى به شُحًّا أن أُذْكر عنده ثم لا يصلِّي عليَّ».

۵۷۹۶ ـ حدثنا ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن الشعبيّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلّى عليّ صلاة صلى الله عليه عشر صلوات».

٨٧٩٣ ـ هذا من مراسيل الحسن البصري أيضاً، ويقال في إسناده ما قيل في الذي قبله.

وهو عند القاضي إسماعيل (٣٩) عن سلم بن سليمان الضبي: عن أبي حرّة، به.

وقد رمز له في «كنز العمال» (٢١٥١) لسعيد بن منصور مرسلاً.

ويؤيده حديث الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البخيل من ذُكرتُ عنده فلم يصلِّ عليّ». رواه أحمد ١: ٢٠١، والترمذي (٣٥٤٦) وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي (٩٨٨٤)، وابن حبان (٩٠٩)، والحاكم ١: ٥٤٩ وصححه ووافقه الذهبي. وغيره كثير.

٨٧٩٤ ـ سيكرره المصنف برقم (٣٢٤٤٥).

وهذا من مراسيل الشعبي، وتقدم (٢١٥٧) أنها صحيحة، لكن عطاء بن السائب اختلط، ورواية محمد بن فضيل عنه بعد الاختلاط. نعم، شواهده كثيرة، منها ما تقدم برقم (٨٧٨٧).

۸۷۹٥ ـ حدثنا ابن فضيل، عن يونس بن عمرو، عن بُريد بن أبي مريم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحَط عنه عشر سيئات».

٨٧٩٦ ـ ابن فضيل، عن ليث، عن كعب، عن أبي هريرة قال: قال

٨٧٩٥ ـ سيكرره المصنف برقم (٣٢٤٤٦).

ويونس بن عمرو: هو يونس بن أبي إسحاق: عمرو بن عبد الله السّبيعي، والإسناد حسن من أجله، لكن شواهده كثيرة تجعله صحيحاً.

والحديث رواه أحمد ٣: ١٠٢ عن ابن فضيل، به.

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (٦٤٣)، وأحمد ٣: ٢٦١، والنسائي (٥٠٤)، والحاكم ١: ٥٥٠ والحاكم ١: ٥٥٠ وصححه ووافقه الذهبي، كلهم من طريق يونس، به.

٨٧٩٦ ـ سيكرره المصنف برقم (٣٢٤٤٤).

وليث: هو ابن أبي سُليم، وتقدم مراراً أنه ضعيف الحديث.

وكعب: ترجمه البخاري ٧ (٩٦٥)، وابن أبي حاتم ٧ (٩٠٨)، وابن حبان ٥: ٣٣٤ وزاد فكنّاه أبا عامر، ولم ينسبوه، أما إسحاق بن راهويه فنسبه في «مسنده» ١: ٣١١: كعب بن زياد، فهو - إذن -: أبو عامر كعب بن زياد المدني، ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه: أنه مجهول لم يرو عنه غير ليث، ونحوه الترمذي، وليث ضعيف الحديث، فروايته عن كعب لا تفيده شيئاً، فإدخال ابن حبان له في «ثقاته»: في غير محلّه، كما تقدم بيانه من كلامه في المقدمة صفحة ٨٥.

ومتابعة ذوَّاد الآتية لا تفيده أيضاً، فإنه ضعيف.

والحديث رواه ابن أبي عاصم في "جزئه" (٤١) عن المصنف، به.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلُّوا عليَّ، فإن صلاةً عليَّ زكاةٌ لكم».

٨٧٠٥ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض، يبلّغوني عن أمّتي السلام».

ورواه أحمد ۲: ۳٦٥، وابن راهويه (۲۹۷، ۳٦٥)، والترمذي (۳٦١٢) وضعفه بمن تقدم، وأبو يعلى (۳۳۸۳ = ۱۶۱۶)، والحارث بن أبي أسامة \_ زوائده (۱۰۲۲)\_، وإسماعيل القاضي (٤٦)، كلهم من طريق ليث، به.

ورواه البزار \_ زوائده (٣٦٣) \_ من طريق ذَوّاد بن عُلْبة، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، وهذا من أوهام ذوّاد، فالحديث معروف من رواية ليث، عن كعب، لا: عن مجاهد.

وعزاه السخاوي في «القول البديع» ص ٢٧٠ إلى «مسند» ابن أبي شيبة أيضاً. ٨٧٩٧ ـ الحديث سيأتي برقم (٣٢٣٧٩).

وقد رواه المصنف في «مسنده» (٢٦٩) بهذا الإسناد.

ورواه عن المصنف: ابن أبي عاصم في "جزئه" (٢٨).

ورواه بمثل إسناد المصنف: أحمد ١: ٤٤١، والنسائي (١٢٠٥)، وأبو يعلى (٥١٩١)، وعنه ابن حبان (٩١٤). وهو إسناد حسن من أجل زاذان، بل صححه ابن القيم في «جلاء الأفهام» ص٥٣٠ ـ ٥٤.

ورواه أحمد 1: ٣٨٧، ٤٥٢، والدارمي (٢٧٧٤)، والنسائي (١٢٠٥، ٨٩٩٤)، وإسماعيل القاضي في «جزئه» (٢١)، والحاكم ٢: ٤٢١ وصححه ووافقه الذهبي، كلهم من طريق سفيان، به. ۸۷۹۸ ـ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن الطُّفيل بن أبيّ، عن أبيه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جعلت صلاتي كلَّها صلاة عليك؟ قال: «إذن يكفيك الله ما أهمَّك من أمر دنياك وآخرتك».

موسى بن عبيدة، عن قيس بن عبيدة، عن قيس بن عبيدة، عن أبيه، قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده عبد الرحمن بن عوف: أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ٢: ١٨٥ «سجدتُ شكراً لربي فيما أبْلاني في أمَّتي: منْ صلَّى عليَّ صلاة كُتبتُ له عشرُ حسناتِ، ومُحى عنه عشرُ سيئاتِ».

#### ٧٩٦ - في الرجل ينسى التشهد

• ٨٨٠ - حدثنا معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحسن: في الرجل

٨٧٩٨ - سيكرره المصنف برقم (٣٢٤٤٣).

وإسناد المصنف \_ ومن معه \_ قوي، وعبد الله بن محمد بن عقيل: تقدم القول فيه (٤٤).

والحديث رواه أحمد ٥: ١٣٦ عن وكيع، به.

ورواه الترمذي (٢٤٥٧) وقال: حسن صحيح، وعبد بن حميد (١٧٠)، والحاكم ٢: ٢١، ١٣٥ وصححه ووافقه الذهبي، من طريق سفيان، به، مطولاً، وعندهم أن السائل هو أبيُّ نفسه، وهذا مألوف في الروايات، يصرِّح الراوي أحياناً بأنه هو صاحب القصة، ويكني عن نفسه أحياناً أخرى.

٨٧٩٩ ـ تقدم برقم (٨٥١١) وهنا لفظه أتمّ، وسيأتي برقم (٣٢٤٤٩، ٣٣٥٢٤).

ينسى التشهُّدَ حتى يخرج من صلاته، فقال: إن كان خرج منها فقد تمَّتْ صلاتُه، وإن لم يخرج منها تشهَّد، قال: كأن الخروج عنده أن يتكلم، أو يدخل في صلاة أخرى، أو يولِّي ظهره القبلة.

ا ۸۸۰۱ ـ حدثنا عمر بن هارون، عن ابن جريج، عن عطاء: في رجل نسي التشهد في صلاته، فقال: لا شيء عليه، صلاته جائزة.

٨٧١٠ حدثنا شبابة، عن شعبة قال: سألت الحكم وحماداً عن الرجل ينسى التشهد؟ فقالا: أَكُلُّ الناسِ يُحسن يَتشهَّد؟ جازت صلاتُه.

مم مدثنا ابن مهديًّ، عن سفيان، عن أبيه، عن الحارث بن شبيل، عن عبد الله بن شداد: أن ابن عمر لم يجلس في الركعتين، فتشهد في آخر صلاته مرتين.

البعد قال: حدثنا أبو جعفر الرازيُّ، عن البعد قال: حدثنا أبو جعفر الرازيُّ، عن البث، عن محمد بن علي قال: إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمَّت صلاتُه، لأن ليس كلُّ أحد يُحسن أن يتشهد.

٥ - ٨٨ - حدثنا وكيع - أو غيره -، عن شعبة ، عن مسلم أبي النضر،

م ۸۸۰۰ ـ «عن ابن عبد الرحمن»: سقطت «عن» من النسخ، والصواب إثباتها، فهو حَمَلة بن عبد الرحمن كما سيأتي برقم (۸۸۰۷). انظر ترجمته في «التاريخ الكبير» ٣ (٤٤٣). و«الجرح والتعديل» ٣ (١٤١٤).

وانظر ترجمة مسلم في «التاريخ الكبير» ٧ (١١٢١)، و«الجرح والتعديل» ٨ (٨٢٠).

عن ابن عبد الرحمن قال: قال عمر: الصلاة إلا بتشهد.

معت ابن عمر يقول: ليس من صلاة إلا وفيها قراءة، وجلوس في الركعتين، وتشهد وتسليم، فإن لم تفعل ذلك سجدت سجدتن، بعد ما تسلّم وأنت جالس.

۸۷۱۵ - ۸۸۰۷ - الفضل بن دكين قال: حدثنا شعبة، عن مسلم أبي النضر قال: سمعت حَمَلة بن عبد الرحمن يقول: قال عمر: لا صلاة إلا بتشهد.

#### ٧٩٧ ـ في الصلاة على غير الأنبياء

019:0

٨٨٠٨ ـ حدثنا هشيم قال: أخبرنا عثمان بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ما أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم.

٨٨٠٩ ـ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الأسود بن قيس، عن نُبيح،

٨٨٠٦ ـ «حدثنا جعفر بن برقان»: هكذا جاء أول السند في النسخ، والمعروف دائماً في أسانيد المصنف أن جعفراً شيخ شيخ المصنف، ولعل شيخ المصنف هنا هو وكيع، كما تقدم مثيله برقم (٣٦٠١).

ثم إن البخاري في «تاريخه» ٦ (٢٨٩٨) أفاد أن جعفراً لا يروي مباشرة عن عقبة، بينهما راشد الأزرق الذي تقدمت ترجمته عنده ٣ (١٠١٦).

٨٨٠٩ ـ إسناده صحيح. ونُبيح: هو ابن عبد الله العَنزي، ثقة لا «مقبول».

عن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في دَين كان على أبي، قال: «انصرف أنا آتيكم»، فأتانا، وقد قلت للمرأة: لا تُكلِّمْنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تؤذينه، فلما خرج، قالت المرأة: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليه وسلم: «صلى الله عليك وعلى زوجك»، قالت: يا رسول الله تأتينا ولا تدعو لنا!.

• ١٨٨١ - حدثنا وكيع، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي أوفى قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة أبي، فقبِلها، وقال: «اللهم صلِّ على آل أبي أوفى».

والحديث رواه أحمد ٣: ٣٠٣، وابن حبان (٩١٤، ٩٨٤) بمثل إسناد المصنف.

ورواه أحمد ٣: ٣٩٧ ـ ٣٩٨، والدارمي (٤٥)، كلاهما مطولاً، وأبو داود (١٠٢٨)، والترمذي في «الشمائل» (١٧٩) مختصراً، والنسائي (١٠٢٥٦)، وابن حبان (٩١٨)، كلهم من طريق الأسود بن قيس، به.

<sup>«</sup>قالت: يا رسول الله..»: هكذا جاء هنا، والمعروف في الروايات أن جابراً رضي الله عنه رجع على امرأته بالمعاتبة وأنه نهاها عن مكالمة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: ترى رسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل علينا ولا يدعو لنا؟!، ونحو ذلك في الروايات الأخرى.

٨٨١٠ ـ رواه مسلم ٢: ٧٥٦ (١٧٦) عن المصنف وغيره، به.

ورواه أحمد ٤: ٣٥٣، وابن ماجه (١٧٩٦)، وابن حبان (٣٢٧٤) بمثل إسناد المصنف.

ورواه البخاري في مواضع، أولها (١٤٩٧)، ومسلم (بعد ١٧٦) وما بعده، وأبو داود (١٥٨٥)، والنسائي (٢٢٣٩)، كلهم من طريق شعبة، به.

# ٧٩٨ ـ في الرجل يسترخي إزاره في الصلاة

معشر، عن الرجل على المرجل يسترخي إزاره وهو في الصلاة، قال: لا يَحُلُّه ولا يُعْفَرُجه، ولكنه يُدرجه ويرفعه.

الم ۱۸۱۲ حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن مجاهد قال: إذا أردت أن تَتَزر وعليك إزار ورداء وأنت في الصلاة، فأرْخ رداءك واتَّزر. قال: فذكرته لطاوس فقال: هو خير، أو: ذاك خير.

۸۸۱۳ ـ حدثنا وكيع، عن ربيع بن صَبِيح، عن أبي معشر، عن إبراهيم: أنه كره أن يُحدِث الرجل في الصلاة شيئاً حتى زَرَّ القميص. قال: وكان إبراهيم لا يرى بأساً إذا استرخى إزارُه في الصلاة أن يرفعه.

٨٨١٤ حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد السلام بن شداد أبو طالوت الجُريري، عن غزوان بن جرير الضبي، عن أبيه قال: كان علي ٌ إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رُصْغه، فلا يزال كذلك حتى يركع مثل ما ركع، إلا أن يصلح ثوبه، أو يحك جسده.

٨٨١٥ - حدثنا ابن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنه كره أن يتوشَّح، أو يرتدي وهو في الصلاة.

٨٨١٥ ـ الارتداء: وضع الرداء على الكتفين، والتوشُّح: أن يُدخل المُحْرِم رداء إحرامه من تحت إبطه الأيمن ويُلقيه على منكبه الأيسر.

AVYO

## ٧٩٩ \_ في قراءة القرآن

٨٨١٦ حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة
 قال: قرأت على عبد الله، فقال: رتّل، فداك أبي وأمي، فإنه زين القرآن.

مقسم، عن ابن عباس ﴿ورتِّل القرآن ترتيلاً﴾ قال: بيِّنْه تبييناً.

٨٨١٨ ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد ورتِّل القرآن ترتيلاً قال: بعضه على إثْر بعض.

٨٨١٩ ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش، عن أبي وائل قال: جاء

٨٨١٦ ـ سيأتي الخبر برقم (٣٠٧٧٨).

٨٨١٧ ـ سيأتي ثانية برقم (٣٠٧٨٤).

من الآية ٤ من سورة المزمل.

۸۸۱۸ ـ سيأتي ثانية برقم (٣٠٧٨٣).

٨٨١٩ ـ من الآية ١٥ من سورة محمد صلى الله عليه وسلم.

وقد رواه عن المصنف وغيره: مسلم ١: ٥٦٣ (٢٧٥).

ورواه من طريق شقيق أبي وائل: البخاري (۷۷۵) وانظر أطرافه، ومسلم (۲۷٦ ـ ۲۷۹)، والترمذي (۲۰۲)، والنسائي (۱۰۷۲، ۱۰۷۷).

ورواه أحمد ١: ٤١٧ من طريق حُصين، عن إبراهيم، عن نَهيك، عن ابن مسعود ببعض اختصار. وحصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلَمي، يروي عن إبراهيم النخعي، والنخعي يروي عن نهيك، كما في ترجمتهما من «تهذيب الكمال»، فينظر رجلٌ من بني بَجِيلة يقال له: نَهِيك بن سنان إلى ابن مسعود، فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف، أياءً تجدُه أم ألفاً؟: (من ماء غير ياسِن) أو همن ماء غير آسِن ؟ قال: فقال له عبد الله: وكلَّ القرآن أحصيت غير هذا؟! قال فقال له: إني لأقرأ المفصل في ركعة، قال: هذا كهذِّ الشعر! إن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن القرآن إذا وقع في القلب فرسَخ، نَفع، إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، قال: وقال عبد الله: إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

• ٨٨٢ - حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم الأزدي، عن قتادة

وللمصنف إسناد آخر به: فقد رواه في «مسنده» (٢٤٠) عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.

ورواه مسلم (٢٧٦) عن أبي كريب، عن أبي معاوية، به

• ۸۸۲ ـ سيكرره المصنف برقم (٣٠٧٧٦).

والحديث رواه أحمد ٣: ١١٩ عن وكيع، به.

في قول الحافظ في «تعجيل المنفعة» (١١١٣): روى عن نهيك إبراهيمُ التيمي!.

وقوله «من بَجيلة»: غير واضح في النسخ، لكني أثبتُه من رواية مسلم (٢٧٩)، فالنسبة إليها: بَجَلي، بفتحتين، وعلى هذا مقتضى كتب الرسم، فإنهم لم يذكروا نهيكاً، على انفراد واستثناء، لكن نُسب نَهيك في رواية أحمد هذه: سُلمياً، فهو بَجْلي، والبَجْلي د انظر «طبقات» السبكي بَجْلي، والبَجْلي - بالسكون - يلتقي بالسَّلمي، أما البَجَلي فلا، انظر «طبقات» السبكي ١٠: ٤٢٠ -، وانظر كلامهم في ترجمة عيسى بن عبد الرحمن السُّلَمي البَجْلي، ووهم السمعاني في «الأنساب» فترجم لعيسى هذا في البَجَلي والبَجْلي، فاستدرك عليه ابن الأثير.

قال: سُئل أنس عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يمدُّ بها صوته مداً.

١ ٨٨٢١ حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن ابن أبي ٢: ٢١٥ مليكة، عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعني: حرفاً حرفاً.

٨٧٣٠ - ٨٨٢٢ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب قال: كان محمد إذا قرأ مضى في قراءته.

٨٨٢٣ \_ حدثنا الضحاك بن مخلد، عن عثمان بن الأسود قال: كان

ورواه البخاري (٥٠٤٥)، وأبو داود (١٤٦٠)، والنسائي (١٠٨٧، ٢٠٥٩)، وابن ماجه (١٣٥٣)، وأحمد ٣: ١٢٧، ١٣١، ١٩٢، ١٩٨، ٢٨٩، كلهم من طريق جرير، به.

٨٨٢١ ـ سيكرره المصنف برقم (٣٠٧٧٧).

والحديث رواه أبو داود (٣٩٩٧)، والترمذي (٢٩٢٧) من طريق ابن جريج، به، قال الترمذي: «هذا حديث غريب.. وليس إسناده بمتصل، لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة، عن يعلى بن مَمْلَك، عن أم سلمة».

قلت: وهكذا رواه أحمد ٦: ٢٩٤، ٣٠٠، وأبو داود (١٤٦١)، والترمذي (٢٩٢٣) وقال: «حسن صحيح غريب، وحديث ليث أصح»، والنسائي (١٠٩٥، ٥٠٥٧)، وابن خزيمة (١٠٥٨).

٨٨٢٣ ، ٨٨٢٤ ـ الهذُّ : سرعة القطع والقراءة.

عطاء ومجاهد يَهذَّان القرآن هذاً.

مَا الله بن عبد الرحمن ابن مَوْهَب قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن ابن مَوْهَب قال: سمعت محمد بن كعب القُرظي يقول: لأنْ أقرأ ﴿إذَا زَلْزَلْتَ الأَرْضِ﴾، و﴿القارعة﴾ ليلة أُردِّدهما وأتفكَّر فيهما أحبُّ إليَّ من أن أبيت أهُذُّ القرآن.

م ۸۸۲۰ ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا عيسى الحناط، عن الشعبي قال: قال عبد الله: لا تهذُّوا القرآن كهذِّ الشعر، ولا تنثُروه نَثْر الدَّقَل، وقِفُوا عند عجائبه، وحرِّكوا به القلوب.

مُليكة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أنها سُئلت عن قراءة مليكة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أنها سُئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إنكم لا تستطيعونها، فقيل لها: أخبرينا بها، فقرأت قراءة ترسَّلَت فيها.

٨٨٢٥ ـ سيأتي مختصراً برقم (٣٠٧٨٢).

و «عيسى الحناط»: انظر التعليق على (٤٦٥١) من أجل ضبط: الحناط.

و «لا تنثروه نثر الدَّقَل»: الدَّقَل: رديء التمر، والمراد: «كما يتساقط الرُّطَب اليابس من العذْق إذا هُزَّ». «النهاية» ٥: ١٥.

٨٨٢٦ ـ انظر الحديث رقم (٨٨٢١). ورجال هذا ثقات أثمة، نافع الجمحي: ثقة ثبت.

والمراد ببعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: السيدة حفصة رضي الله عنها. ينظر «مسند» أحمد ٦: ٢٨٦.

AVTO

مجاهد عن رجلين، قرأ أحدهما البقرة، وقرأ الآخرُ البقرة وآل عمران، مجاهد عن رجلين، قرأ أحدهما البقرة، وقرأ الآخرُ البقرة وآل عمران، فكان ركوعهما وسجودهما وجلوسهما سواء، أيهما أفضل؟ قال: الذي قرأ البقرة، ثم قرأ مجاهد: ﴿وقرآنا فَرَقْناه لتقرأه على الناس على مُكْث ونزّلناه تنزيلاً﴾.

٨٨٢٨ ـ حدثنا أبو أسامة، عن إسماعيل قال: حدثنا بيان، عن حكيم ابن جابر قال: قال حذيفة: إن من أقرأ الناس: منافقاً لا يترك واواً ولا ألفاً، يَلفِتُه بلسانه، كما تلفِتُ البقرة الخَلا بلسانها، لا يجاوز تَرْقُوَته!.

### ٨٠٠ ـ في حسن الصوت بالقرآن

٨٨٢٩ ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش، عن طلحة بن مُصرِّف،

٨٨٢٧ ـ الآية ١٠٦ من سورة الإسراء.

٨٨٢٨ ـ "يلْفِتُه بلسانه كما تَلْفِتُ البقرة الخلا بلسانها»: الخَلا: الحشيش، والمعنى: "يقرؤه من غير رويَّة ولا تبصُّر وتعمُّد للمأمور به، غير مُبالِ بمتلوّه كيف جاء، كما تفعل البقرة بالحشيش إذا أكلته». "النهاية» ٤: ٢٥٩.

<sup>\* -</sup> انظر الباب رقم (٤) من كتاب فضائل القرآن.

٨٨٢٩ ـ سيكرره المصنف برقم (٣٠٥٥٦).

وهذا الحديث طرف من حديث فيه عدّة فقرات، وسيأتي طرف آخر منه «من منح منيحة..» برقم (٢٢٦٧١)، و«من قال: لا إله إلا الله..» من وجه آخر برقم (٣٠٠٦٨).

والحديث علَّقه البخاري بصيغة الجزم أواخر "صحيحه" ١٣: ١٨٥ الباب ٥٢

٢: ٢٢ عن عبد الرحمن بن عَوْسَجة، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «زيِّنوا القرآن بأصواتكم».

• ٨٨٣ ـ حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن

من كتاب التوحيد.

ورواه أحمد ٤: ٣٠٤، والحاكم ١: ٥٧٢، والبيهقي ٢: ٥٣ عن وكيع، به.

ورواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص٧٦، وأحمد ٤: ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٠٨٠، ٣٠٤، ٣٠٤، ٢٠٨٥، والنسائي (٢٠٨٨، ٢٠٨٩، ٢٠٨٩، ٢٠٨٥)، والنسائي (٢٠٨٨، ٢٠٨٩)، وابن ماجه (١٠٨٨)، وابن خزيمة (١٥٥١، ١٥٥٦)، وابن حبان (٧٤٩)، والحاكم ١: ٧١٥ ـ ٥٧٥، كلهم من طريق طلحة، به.

وانظر كلام الخطابي حول الحديث في «معالم السنن» ١: ٢٩٠، وتعقُّب ابن حجر له في «التلخيص الحبير» ٤: ٢٠١.

۸۸۳۰ ــ رواه أحمد ۱: ۱۷۹، والدارمي (۱٤۹۰)، وأبو داود (۱٤٦٥)، وأبو يعلى (۷٤٤ = ۷۶۸)، والحاكم ۱: ٥٦٩، كلهم بمثل إسناد المصنف.

ورواه أحمد ١: ١٧٢، ١٧٥، والدارمي (٣٤٨٨)، وأبو داود (١٤٦٤)، وابن حبان (١٢٠)، والحاكم ١: ٥٦٩ وصححه ووافقه الذهبي، كلهم من طريق ابن أبي مليكة، به.

وابن أبي نَهيك: عبد الله، ويقال: عبيد الله، كما مشى عليه المزي في «التهذيب» 17: ٢٢٩، وقد سماه عمرو بن دينار وابن جريج وسعيد بن حسان: عبد الله مكبراً، وسماه الليث بن سعد: عبيد الله، مصغراً، فجعلهما الحاكم في «المستدرك» ١: ٥٦٩ أخوين اثنين! هذا خلاصة ما ذكره، والاعتماد على المطبوعات صعب في مثل هذه الدقائق. وانظر إن شئت «إتحاف المهرة» (٥٠٠٢).

وقوله «يستغني به»: تفسير لقوله: «يتغنَّ»، وليس من اللفظ النبوي، على خلاف

عبد الله بن أبي نَهيك، عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا مَن لم يَتَغنَّ بالقرآن». يستغنى به.

مدانا وكيع قال: حدثنا سعيد بن حسان المخزومي، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن أبي نَهيك، عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». يعني: يستغني به.

٨٨٣٣ ـ حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي

بين الروايات: مِن قول مَن؟ ابن عيينة، أو وكيع؟ والكل محتمل.

٨٨٣١ ـ رواه أحمد ١: ١٧٢ عن وكيع، به.

وانظر الحديث الذي قبله.

٨٨٣٢ ـ هذا الحديث مرسل، وعبد الله بن سعيد: وثقه الأكثرون، فالكلُّ ثقات.

وسيرويه المصنف برقم (٣٠٥٦٣) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي سلمة «روايةً»، وهذا بمثابة التصريح بالرفع.

وقد رواه عبد الرزاق (٤١٦٨، ٤١٦٩) عن ابن جريج وابن عيينة، كلاهما عن عمرو، به، مرسلاً.

وأتبعه المصنِّف بالإسناد الموصول من طريقه.

٨٨٣٣ ــ رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص ٧٦ ــ ٧٧، ومسلم ١: ٥٤٦ (بعد

=

سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحو حديث وكيع، عن عبد الله بن سعيد.

٨٨٣٤ ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر، عن عبد الكريم أبي أمية،

٢٣٤) من طريق محمد بن عمرو، به.

ورواه البخاري في مواضع أولها (٥٠٢٣)، ومسلم ١: ٥٤٥ (٢٣٢) وما بعده، وأبو داود (١٤٦٨)، والنسائي (١٠٩٠، ١٠٩١)، كلهم من طريق أبي سلمة، به. وطرقه كثيرة.

٨٨٣٤ ـ هذا مرسل ضعيف، لضعف عبد الكريم بن أبي المُخَارق، لكنه تُوبع.

ورواه عبد الرزاق (٤١٨٥) عن ابن جريج، عن عبد الكريم، مرسلاً.

وروى أبو عبيد ص٨٠ «حدثنا قبيصة، عن سفيان، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه. وَعن الحسن بن مسلم، عن طاوس قال: سئل...».

وقوله «وعن الحسن»: معطوف على قوله: «عن ابن طاوس»، فابن جريج يروي هذا المرسل عنهما، وهو مدلس، وقد عنعن.

لكن رواه موصولاً بإسناد صحيح من حديث طاوس، عن ابن عمر: محمدُ بن نصر المروزي في "قيام الليل" ص٥٩ من "مختصره" من الطبعة الحجرية، و١٣٨ من طبعة باكستان، وفيهما: عمر بن عمر، وصوابه: عثمان بن عمر بن فارس العبدي الثقة.

ورواه البزار ـ (٢٣٣٦) من زوائده ـ، والطبراني في الأوسط (٢٠٩٥) من حديث ابن عمر، وفيه حميد بن حماد بن أبي الخُوار، وهو ليِّن الحديث.

ورواه ابن ماجه (١٣٣٩) من حديث جابر، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمِّع، وهو ضعيف، وكذا الراوي عنه ضعيف، وهو عبد الله بن جعفر المديني

074.4

عن طاوس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الناسِ أحسنُ قراءةً؟ قال: «الذي إذا سمعتَه بقرأ رأيتَ أنه يخشى الله».

م ۸۸۳٥ ـ حدثنا وكيع، عن الأعمش قال: صليت خلف إبراهيم فما سمعته يمدِّد، ولا يرجِّع، ولا يحسِّن صوته.

#### ٨٠١ \_ التشهد: يُجهر به أو يُخفى

محمد بن إسحاق قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أبي قال: كانوا يُخْفُون التشهد ولا يجهرون به.

۸۷٤٥ م ۸۸۳۷ حدثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه يحيى بن أبي كثير، عن أبيه يحيى بن أبي كثير قال: من جهر بالتشهد كان كمن جهر بالقراءة في غير موضعها.

## ٨٠٢ ـ في الرجل يصلي المغرب في السفر ركعتين

٨٨٣٨ ـ حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن: في رجل صلى المغرب في السفر ركعتين ركعتين حتى يرجع، قال: يعيد كل صلاة صلاها.

والد الإمام علي بن المديني.

ومما ينبَّه إليه: أن الحديث سيرويه المصنف ثانية برقم (٣٠٥٦٥) عن أبي أسامة، عن مسعر، عن عبد الكريم، عن طاوس، قال: كان يقال، فذكره.

٨٨٣٦ ـ محمد بن إسحاق: هو صاحب المغازي. وأبوه إسحاق بن يسار: ثقة.

#### ٨٠٣ ـ في أدبار السجود وإدبار النجوم

مالك، عن علوان بن أبي مالك، عن الشعبي قال: أدبار السجود ركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم ركعتان قبل صلاة الفجر.

۰ ۸۸٤ - حدثنا ابن مهدی، عن سفیان، عن إبراهیم بن مهاجر، عن إبراهیم، مثلَه.

ا ١٤٨٨ ـ حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن الحسن بن علي قال: أدبار السجود ركعتان بعد المغرب.

٨٨٤٣ ـ حدثنا وكيع، عن أبي العنبس قال: سمعت زاذان يقول، مثله.

٨٨٤٤ ـ وكيع، عن إسرائيل، عن عثمان الثقفي، عن علي بن ربيعة، عن على مثله.

٨٨٣٩ ـ «عن علوان»: علوان: ذكره ابن حبان في «الثقات» ٧: ٣٠٥، وهو بضم العين عند ابن حجر في «التقريب» (٣٤٧٦)، وعليها فتحة في «القاموس المحيط» مادة: زود؟.

مه معن الحارث، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: أدبار السجود ركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم ركعتان قبل الفجر.

معتان بعد المغرب. والمغرب. المعتان عن أبي العنبس، عن زاذان، عن المعتان عن عمر، عن عمر قال: إدبار النجوم ركعتان قبل الفجر، وأدبار السجود ركعتان بعد المغرب.

م٧٥٥ م٧٤٥ ـ حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عليّ بن زيد، عن أوس بن خالد، عن أبي هريرة قال: إدبار النجوم ركعتان قبل الفجر وأدبار السجود ركعتان بعد المغرب.

#### ٨٠٤ ـ من قال : لا تقطع المرأة الصف

012:0

مهده عن أبيه، عن عالم مدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل صلاته، وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني، فأوترت.

مدنا وكيع، عن حنظلة الجُمَحي، عن سالم بن عبدالله قال: صلى بنا ابن الزبير فمرَّت بين أيدينا امرأة بعد ما قد صلينا ركعة أو ركعتين، فلم يُبالِ بها.

۸۸۶۸ ـ رواه مسلم ۱: ۳۶۳ (۲۲۸) عن المصنف، به. وانظر ما تقدم برقم (۲۹۱۰).

• ٨٨٥٠ حدثنا وكيع قال: حدثنا طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عليه وسلم عبد الله بن عتبة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض، وعلي مرط لي وعليه بعضه.

٨٨٥١ حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي جعفر الفراء قال:
 سألت سعيد بن جبير عن المرأة تمر بين يدي الرجل وهو يصلي؟ قال: لا
 يقطع الصلاة شيء.

٨ ٢ ٨٥٢ ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ذُكر له أن المرأة والحمار والكلب يقطعون الصلاة، فقال ابن عباس: ﴿إليه يصعَدُ الكلِم الطيِّبُ والعملُ الصالح يرفعه﴾ لا يقطع الصلاة شيءٌ، ولكنه يكره.

# ٨٠٥ ـ من قال الإمام يؤمُّ الصف

٨٨٥٣ ـ حدثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن الشعبي قال: الإمام يؤمُّ الصفوف، والصفوفُ يؤمُّ بعضُها بعضاً.

<sup>•</sup> ٨٨٥ ـ رواه مسلم ١: ٣٦٧ (٢٧٤)، وابن ماجه (٢٥٢) عن المصنف، به.

ورواه بمثل إسناد المصنف: أحمد ٦: ٢٠٤، ومسلم ـ الموضع السابق ـ، وأبو داود (٣٧٣)، والنسائي (٨٤٤)، وابن راهويه (١١٣٨).

ورواه أحمد ٦: ٦٧، ٩٩ من طريق طلحة، به.

والمِرْط: كساء ـ قطعة قُماش ـ من صوف أو حزّ يُلْتفّ به.

٨٨٥٢ ـ من الآية ١٠ من سورة فاطر.

الناس أئمةٌ بعضهم لبعض في الصفوف.

### ٨٠٦ \_ الرجل يركع ركعاتٍ ليس بينهن سجود

م ٨٨٥٥ ـ حدثنا حفص بن غياث، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا ركع ركعات ليس بينهن سجودٌ، فهي ركعة واحدة.

## ٨٠٧ ـ من صلى المغرب أربعاً "

070:7

مه من عامر: في رجل عن جابر، عن عامر: في رجل صلى المغرب أربعاً، قال: يعيد الصلاة.

٨٨٥٧ ـ حدثنا وكيع، عن ربيع، عن الحسن: في رجل صلى المغرب أربعاً، قال: يسجد سجدتي السهو.

# ٨٠٨ \_ في الرجل لا يُحسن إلا سورةً، يؤم القوم؟

٨٥٥٨ ـ حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن المغيرة قال: سأل رجل الحسن عن رجل لا يحسن إلا ﴿قل هو الله أحد﴾ أيؤمُّ قومَه ويعيدُها؟ قال: نعم.

<sup>\*</sup> \_ تقدم هذا الباب في كتاب الصلاة، باب رقم (٣٠٢).

٢٥٨٨ ـ تقدم برقم (٤٨٧٣).

٨٨٥٧ \_ تقدم أيضاً برقم (٤٨٧٢).

٨٨٥٩ ـ حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا لم يكن مع الرجل من القرآن إلا سورةٌ واحدةٌ قرأ بها في صلاته، ورَدَّدها.

• ٨٨٦٠ حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن المغيرة: أن أبا النَّضر سأل الحسن فقال: أؤمُّ قومي ولست أقرأُ إلا ﴿قل هو الله أحد﴾ أردِّدها؟ قال: نعم.

### ٨٠٩ ـ الصلاة في السطح

٨٨٦١ ـ حدثنا هارون، عن عاصم، عن عكرمة قال: السطح بمنزلة الصحراء إذا لم يكن حَجاً.

# ٨١٠ ـ من كان يحبُّ إذا قدم أن يقرأ القرآن "

۸۷۷۰ حدثنا جریر، عن منصور، عن إبراهیم قال: کانوا یحبون إذا دخلوا مکة ألا یَخرجوا حتی یختموا بها القرآن.

٨٨٦٣ - حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: قرأ علقمة

۸۸٦١ - «حَجا»: بكسر الحاء وفتحها، والمراد: إذا لم يكن للسطح جدران حوله تكون بمثابة سترة للمصلي عليه، فالصلاة عليه حينئذ كالصلاة في الصحراء بدون سترة.

<sup>\* -</sup> ستأتي هذه الآثار ثانية في كتاب الحج، باب رقم (٣٩٠).

٨٨٦٢ ـ سيكرره المصنف برقم (١٥٤٢٠).

٨٨٦٣ ـ تقدم طرفه الأول برقم (٨٦٨٢)، وسيأتي كذلك برقم (١٥٢٥٩،

٢: ٢٦ القرآن في ليلة بمكة، طاف بالبيت سُبوعا، ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني، ثم بالمئين، ثم طاف سُبوعاً، ثم أتى المقام فصلى عنده، فقرأ بالمثاني، ثم طاف سبوعاً، ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن.

١٤٦٤ ـ حدثنا أبو بكر بن عياش، عن هشام، عن الحسن قال: كان يعجبهم إذا قدموا الحج أو العمرة ألا يخرجوا حتى يقرؤوا ما معهم من القرآن.

م ٨٨٦٥ يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن أبي مجلز قال: كان يُحَبُّ \_ أو يُستحب \_ إذا قدم شيئاً من هذه المساجد ألا يخرج حتى يقرأ القرآن: في المسجد الحرام، أو مسجد المدينة، أو مسجد بيت المقدس.

#### ٨١١ ـ في الكفار يدخلون المسجد

٨٨٦٦ حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن قال: لما قدم وفد

١٥٤٢٣)، وتقدم من وجه آخر عن منصور، به برقم (٨٦٨١).

٨٨٦٤ ـ سيكرره المصنف ثانية برقم (١٥٤٢١).

٨٨٦٥ ـ سيعيده المصنف برقم (١٥٤٢٢).

<sup>«</sup>أو مسجد بيت المقدس»: من ع، ومما تقدم، وفي غيرها: ومسجد.

٨٨٦٦ ـ هذا حديث مرسل رجاله ثقات، وتقدم القول في مراسيل الحسن (٧١٤).

وقد رواه مرسلاً عبد الرزاق (١٦٢٠) عن الثوري، عن يونس، به، وهو الطريق التالي.

ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا قبةً كانت في مؤخر المسجد، فلما حضرت الصلاة، قال رجل من القوم: يا رسول الله حضرت الصلاة وهؤلاء قومٌ كفار وهم في المسجد! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الأرض لا تَنْجُس» أو نحو َ هذا.

٥٧٧٥ حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن: أن وفد ثقيف قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد في قبة له، فقيل له: يا رسول الله إنهم مشركون! فقال: "إن الأرض لا ينجسها شيء".

٨٨٦٨ ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة، عن أبي عبد الله العسقلاني: أنه أخبره من رأى ابن محيريز صافح نصرانياً في مسجد دمشق.

٨٨٦٩ ـ حدثنا غندر، عن شعبة، عن الهيثم، عن طلحة، عن

ورواه أبو داود في «مراسيله» (١٧) من طريق أشعث، عن الحسن، به. وعلَّقه البيهقي ٢: ٤٤٥ كذلك.

وقد رَوَى نزول وفد ثقيف المسجد دون الزيادة المرفوعة التي عند المصنف: أحمد ٤: ٢١٨، وأبو داود (٣٠٢٠)، والبيهقي ٢: ٤٤٥، كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد، ليكون أرقَّ لقلوبهم.

وفي الصحيحين إنزال ثُمامة بن أثال المسجد حين أُخذ أسيراً وأسلم، وغير ذلك.

٨٨٦٧ ـ انظر ما قبله.

مجاهد: أنه كان لا يرى بأسا أن يجلس أهل الكتاب في المسجد.

٥٢٠:٢ مدثنا عباد بن عوام، عن حصين قال: كتب عمر بن عبد العزيز: لا تُجلس قاضياً في مسجد، يدخل عليه اليهودي والنصراني فيه.

٨٨٧١ حدثنا هاشم بن القاسم، عن محمد بن طلحة، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي صالح قال: ليس للمشركين أن يدخلوا المسجد إلا خائفين.

#### ٨١٢ ـ الرجل يصلي وهو جالس

٨٧٨٠ حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن الحسن، عن عيسى بن أبي عزة قال: كان الشعبي يصلي وهو جالس، ويقعد كما تقعدون أنتم في الصلاة.

معاء قال عن عطاء قال مميد، عن الحسن، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء قال في صلاة القاعد: يقعد كيف شاء.

٨٨٧٤ ـ حدثنا حميد، عن حسن، عن ليث، عن طاوس مثل صنيع الشعبى أنه كان يفعله.

## ٨١٣ ـ من كره أن يسجد الرجل للرجل

٨٨٧٥ \_ حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا عبد الله بن الوليد

٨٨٧٥ ـ «عمر بن»: أضفتها من مصادر ترجمة عبد الله بن الوليد، وعمر نفسه،

قال: حدثني عمر بن عمر بن محمد بن حاطب قال: قدم عظيم من عظماء الأعاجم على عمر، فسأل عن عمر، فقيل له: إنه خارج عن المدينة، فخرج إليه، قال: فلقيه وهو مقبِل، فأهوى الدِّهقان فسجد \_ أو: ليسجد، شك عبد الله \_ قال: فقال عمر: ارفع رأسك للواحد القهار.

مثنَّى قال: جاء قَسُّ إلى على فسجد له، فنهاه وقال: أُسجد لله.

٨٨٧٧ ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش، عن أبي ظُبيان، عن معاذ

ومما سيأتي برقم (٣٤٥٢٣) مع التعليق عليه.

AVAO

٨٨٧٦ ـ «مثنى»: كذا في ظ، ش، ع، وهكذا أثبتها شيخنا الأعظمي رحمه الله، وفي م، أ، ن: بني؟.

٨٨٧٧ ـ سيأتي برقم (١٧٤١١) عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.

وهذا إسناد فيه انقطاع، فإن أبا ظبيان حُصين بن جندب المتوفى سنة ٩٠ أو بعدها، لم يدرك معاذ بن جبل المتوفى سنة ١٨، بل لم يثبت له سماع من ابن مسعود مع أنهما كوفيّان ـ وتوفي ابن مسعود سنة ٣٢، ولذلك أعقبه المصنف في الموضع الآتي برواية أخرى عن ابن نمير، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن رجل من الأنصار، عن معاذ، به.

والحديث رواه عن وكيع: أحمد ٥: ٢٢٧ ـ ٢٢٨، ثم أعقبه بروايته عن ابن نمير، وفيه الواسطة المبهمة، كما سيأتي برقم (١٧٤١٢).

ورواه الطبراني ٢٠ (٣٧٣) من طريق الأعمش، به.

ورواه البزار ـ كما في «كشف الأستار» (١٤٦١) ـ، والطبراني ٢٠ (٩٠) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن أبيه، عن معاذ مطولاً.

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنتُ آمراً أحداً يسجدُ لأحد، لأمرت النساء يسجدُن لأزواجهن».

٢: ٨٨٧٨ ـ حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة: أن العجم كانوا إذا سجدوا لسلمان طأطأ رأسه، وقال: خشعت لله.

٨٨٧٩ - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن

قال الهيثمي ٤: ٣٠٩: «رواه بتمامه البزار، وأحمد باختصار، ورجاله رجال الصحيح».

ورواه ابن ماجه (١٨٥٣)، وابن حبان (٤١٧١) من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام.. بتمامه مطولاً. وشواهده كثيرة، منها ما سيأتي.

٨٨٧٩ ـ هذا آخر حديث طويل ساق المصنف أكثره برقم (٣٢٤١٣)، ولم يذكر هذه الجملة، وقد كرر المصنف منه هذه الجملة برقم (١٧٤١٧).

وقد رواه من طريقه: ابن عبد البر في «التمهيد» ١: ٢٢٣.

وروى أكثره الدارمي (١٧)، وعبد بن حميد (١٠٥٣) بمثل إسناد المصنف.

وروى ابن ماجه (٣٣٥) عن المصنف الجملة الأولى من روايته المطوَّلة الآتية برقم (٣٢٤١٣).

ورواها أبو داود أول «سننه» (٢) من طريق إسماعيل بن عبد الملك، به.

وقد ذكر شطراً من هذا الحديث البقاعي في تفسيره «نظم الدرر» ٤: ١١٣ وعزاه الى الدارمي وعبد بن حميد وحسنّه، وفي بعض نُسخه الخطية: صحيح حسن ورواه الطبراني في الأوسط (٩١٠٨) من وجه آخر عن جابر أيضاً مطولاً.

أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أمرت أحداً يسجد لأحدِ لكان النساء لأزواجهن».

۸۸۸۰ حدثنا عفان، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أمرت أحداً يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن».

#### ٨١٤ ـ الرجل يجلس إلى الرجل وهو يصلي

٨٨٨١ ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا قُرَّة بن خالد السَّدوسي، عن بكر بن عبد الله المزني: أن عمر استأذن على عبد الرحمن بن عوف وهو يصلي في بيته، فقال له عمر: أوجزْ.

٨٨٨٧ ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن رجل،

497

<sup>•</sup> ۸۸۸ ـ سيرويه المصنف ثانية بأتم مما هنا برقم (١٧٤١٩).

وقد رواه ابن ماجه (١٨٥٢) عن المصنف، به.

ورواه أحمد ٦: ٧٦ عن عفان، به، مطولاً.

وعليّ بن زيد: هو ابن جُدعان، ممن يحسّن حديثه، لا سيما مع هذه الشواهد، كما تقدم (٥٢).

وفي الباب: عن أنس: رواه أحمد ٣: ١٥٨\_ ١٥٩، والنسائي (٩١٤٧)، والبزار \_(٢٤٥٤) من زوائده \_، وإسناده جيد.

وعن يعلى بن مرة: رواه المصنف فيما سيأتي برقم (٣٢٤١٢) فانظره.

عن مجاهد، عن ابن عمر قال: إذا جلس إلى أحدكم رجل وهو يصلي فلينصرف.

مه مه مد تنا وكيع قال: حدثنا أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي، عن أبي الجُويرية الجَرْمي قال: جلسنا خلف ابن عباس وهو يصلي خلف المقام وعليه قطيفه له، قال: فتكلمنا، فلما سمع أصواتنا انصرف.

#### ٨١٥ ـ في القراءة في الظهر والعصر

٨٨٨٤ - حدثنا وكيع قال: حدثنا كثير بن زيد، عن المطلب بن

٨٨٨٤ ـ الحديث حسن.

وقد رواه المصنف في «مسنده» (١٢٦) بهذا الإسناد.

ورواه الطبراني في الكبير ٥ (٤٩١٥) من طريق المصنف وأخيه عثمان، به.

ورواه أحمد ٥: ١٨٦ عن وكيع، به.

ورواه أحمد أيضاً ٥: ١٨٢ من طريق كثير، عن المطلب، عن خارجة، عن أبيه زيد بن ثابت، فأدخل خارجة، وهو ثقة جليل القدر.

ورواه الطبراني ٥ (٤٨٨٦) من طريق كثير، عن خارجة، عن أبيه، فأسقط المطلب.

ولا انقطاع في هذا، فقد ذكر المزي الرواية بين هؤلاء جميعاً، إنما قال الحافظ في ترجمة المطلب من «التقريب» (٦٧١٠): «صدوق كثير التدليس والإرسال»، وقد أفصح بالواسطة بينه وبين زيد.

وأما كثير بن زيد: فقد قال الحافظ في «أمالي الأذكار» ١: ٢٣١: «صدوق»، ولم

عبد الله بن حنطب، عن زيد بن ثابت: أنه سئل عن القراءة في الظهر والعصر؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويحرّك شفتيه.

معمر، قال: قلنا لخباب: بأيِّ شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ قال: باضطراب لحيته.

٨٨٨٦ ـ وكيع قال: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كُهيل، عن الحسن العُرني، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر.

يذكره بالخطأ، خلاف قوله في «التقريب» (٥٦١١): صدوق يخطئ.

٨٨٨٥ ـ تقدم برقم (٣٦٥٥) عن أبي معاوية ووكيع، به.

٨٨٨٦ - "العُرني، عن ابن عباس قال: قال رسول الله..»: هكذا في النسخ، ولعل الأصل: قال: كان رسول الله؟، وقد رواه الطبراني في الكبير ١٢ (١٢٧٠٠) من طريق المصنف، بهذا الإسناد، لكن بلفظ: قال: قال ابن عباس: ما أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟ ولكنا نقرأ.

وهكذا رواه أحمد ١: ٢٣٤ عن وكيع، بلفظ الطبراني.

وقد حكم عليه الأستاذ أحمد شاكر بالانقطاع بين العرني وابن عباس.

قلت: رواه أحمد ١: ٢٤٩، وأبو داود (٨٠٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١: ٢٠٥، والحاكم ٢: ٢٤٤ وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، كلهم من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس، بلفظ الطبراني.

### ٨١٦ ـ في المصحف يُحلّى

٨٨٨٨ ـ حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يُحلّى المصحف.

٨٨٨٩ ـ حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: أتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى بِتِبْر، فقال: هل عسيت أني أحلِّي به مصحفاً.

• ٨٨٩ ـ حدثنا معاذ بن معاذ ، عن ابن عون ، عن محمد قال: لا بأس أن تحلَّى المصاحف.

٨٨٩١ حدثنا أبو خالد، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي قال: إذا حلَّيتم مصاحفكم، وزوَّقتم مساجدكم، فالدَّبارُ عليكم.

٨٨٨٩ ـ سيأتي الخبر برقم (٣٠٨٦٦)، وأتم منه برقم (٢٥٤٤٤)، وطرف آخر برقم (٣٣٢٦٢).

<sup>«</sup>هل عسيتَ..» أي: هل تتوقع وترجو أن أحلِّي به المصحف؟.

٨٨٩١ ـ تقدم برقم (٣١٦٦)، وسيأتي برقم (٣٠٨٥٩).

<sup>«</sup>سعيد بن أبي سعيد»: جاء في النسخ: شعيب بن أبي سعيد، وصوبته مما تقدم ومما سيأتي.

## ٨١٧ \_ في السكران يؤم

مم التحران عن أشعث، عن الحسن: أنه قال في السكران يؤم القوم، قال: إذا أتم بهم الركوع والسجود، فقد أجزأ عنه وعنهم. وقال محمد: يعيدون جميعاً، والإمامُ.

## ٨١٨ \_ في الصلاة عند القتل

۸۸۹٤ حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن مسلم ٢: ٥٣٠ ابن جندب، عن الحارث ابن بَرْصاء قال: أُتي بخُبيب، فَبِيع بمكة، فأخرجوه من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين، فتركوه، فصلى ركعتين، ثم قال: لولا أن تظنوا بي جَزَعاً، لزدت.

م ۸۸۹۰ حدثنا أزهر، عن ابن عون، عن محمد قال: لما انطُلِق بحُجْرِ إلى معاوية قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين! قال: وأمير المؤمنين أنا؟ قال: نعم، قال: لأقتلنك، قال: ثم أمر به ليقتل، قال: دعوني أصلِّي ركعتين، فصلَّى ركعتين تجوَّز فيهما، فقال: لا ترون أنى

٨٨٩٢ ـ سيأتي ثانية برقم (٣٠٨٦٥).

٨٨٩٥ - حُجْر: هو حُجْر بن عدي، ويقال له: حُجْر بن الأدبر، ويلقب بحُجْر الله الخير، مختلف في صحبته، وله ترجمة في «المستدرك» ٣: ٤٦٨، وترجمه ابن حجر في القسم الأول في «الإصابة» ١: ٣٢٩.

خفَّفتهما جزعاً، ولكني كرهت أن أطوِّل عليكم، ثم قُتل.

٨١٩ ـ من قال الشفق: هو البياض

٨٨٩٦ ـ حدثنا ابن علية، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: الشفق النهار.

مهه مربن عبد العزيز: صلَّوا المغربَ حين فِطْر الصائم، ثم ذكر لي أن أناساً عمر بن عبد العزيز: صلَّوا المغربَ حين فِطْر الصائم، ثم ذكر لي أن أناساً يعجلون صلاة العشاء قبل أن يذهب بياض الأفق من المغرب، فلا تصلِّها حتى يذهب بياض الأفق من المغرب، وتغشى ظلمة الليل، وما عجَّلتَ بعد ذهاب بياض الأفق من المغرب فإنه أحسنُ وأصوب، واعلم أن مِن تمامها وإصابة وقتها ما ذكرتُ لك في كتابي هذا، من ذهاب بياض الأفق، فإنه بقيةٌ من بقية النهار.

ممر، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ابن لبيبة قال: قال لي أبو هريرة: صلِّ العشاء إذا ذهب الشفق وادْلامَّ الليل، ما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل.

٨٨٩٩ حدثنا عبيد الله بن موسى، عن حنظلة قال: كان طاوس

٨٨٩٧ ــ «ثم ذكر لي»: كذا في النسخ، ولا يستقيم مع قوله في آخره: ما ذكرت لك في كتابي.

۸۸۹۸ ـ تقدم برقم (۳۳۵۷).

يصلي العشاء قبل أن يغيب البياض.

محمد، عن شريك، عن خصيف، عن عكرمة قال: الشفق ما بقى من النهار.

## ٨٢٠ ـ في الرجل يتطوع، يؤمّ؟

7:170

معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن التطوع، في سوى عن الأسود: أن عبد الله بن ربيعة كان يؤم أصحابه في التطوع، في سوى رمضان.

ربيع، عن عتبان بن مالك أنه قال: يا رسول الله إن السيول تَحول بيني وبين ربيع، عن عتبان بن مالك أنه قال: يا رسول الله إن السيول تَحول بيني وبين مسجد قومي، فأحبُّ أن تأتي فتصلي في مكان من بيتي أتخذُه مسجداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سنفعل»، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا على أبي بكر فاستتبعه، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أين تريد؟» فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله عليه وسلم فصفَفْنا خلفه فصلى بنا ركعتين.

٨٩٠٢ ـ تقدم طرف منه برقم (٦١٢٥)، وانظر أيضاً ما بعده (٦١٢٦).

والحديث رواه المصنف في «مسنده» (٥٦٧) بهذا الإسناد مطولاً.

ورواه أحمد ٤: ٤٤ مطوَّلاً، والنسائي (٩١٨) مختصراً، بمثل إسناد المصنف.

ورواه البخاري (٤٢٤) وثمَّة أطرافه، ومسلم ١: ٤٥٥ (٢٦٣) فما بعده، والنسائي (١٢٥٠، ١٠٩٤٧)، وابن ماجه (٧٥٤)، كلهم من طريق الزهري، به.

## ٨٢١ ـ في الجماعة كم هي؟

۸۹۰۳ ـ حدثنا يزيد بن هارون، عن الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن أبي موسى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الاثنان فما فوقهما جماعة».

٨٩٠٤ ـ حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام الدَّستوائي، عن

۸۹۰۳ الربيع: هو ابن بدر بن عمرو بن جَراد التميمي، وهو متروك. وأبوه: قال الذهبي في «الميزان» ١ (١١٣٦): «لا يُدرى حاله، فيه جهالة»، وقال فيه ٣ (٦٣٤٤) في ترجمة عمرو بن جَراد: «لا ندري من هو». وجعلهما الحافظ في «التقريب»: مجهولَيْن.

والحديث رواه ابن ماجه (۹۷۲)، وأبو يعلى (۷۱۸۸ = ۷۲۲۳)، والطحاوي ١: ٣٠٨، والدارقطني ١: ۲۸۰ (١)، والحاكم ٤: ٣٣٤ ـ وسكت عنه ـ، والبيهقي ٣: ٢٩، كلهم من طريق الربيع بن بدر، به.

والحديث ضعَّفه ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٣: ٨١ بالربيع بن بدر، وأبيه، وبهما ضعَّفه البوصيري أيضاً (٣٥٥) من «مصباح الزجاجة».

قلت: له شاهد من حديث أنس عند البيهقي ٣: ٦٩. قال عنه ابن حجر في «التلخيص الحبير» الموضع السابق: «هو أضعف من حديث أبي موسى».

ومن حديث أبي أمامة عند أحمد ٥: ٢٥٤ وإسناده ضعيف لضعف عليّ بن يزيد الصُّدائي، وفي الراوي عنه ـ عبيد الله بن زَحْر ـ كلام في حفظه.

ولفظ «اثنان فما فوقهما جماعة» استعمله البخاري ترجمةً في «صحيحه» في كتاب الأذان عند حديث رقم (٦٥٨)، وذكر شاهداً لمعناه حديث مالك بن الحويرث «ليؤمّكما أكبرُكما». وانظر لزاماً «الفتح».

047:4

حماد، عن إبراهيم قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة، لهم التضعيف خمس وعشرون درجة.

۸۹۰٥ ـ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن هشام، عن الحسن قال:
 الثلاثة جماعة.

## ٨٢٢ ـ في رفع اليد من الركعة

معن العلاء بن عبد الكريم، عن العلاء بن عبد الكريم، عن إبراهيم قال: إذا حككت شيئاً من جسدك وأنت راكع فلا ترفع رأسك حتى تعيد يدك في موضعها.

#### ٨٢٣ ـ من قال: هاه، في الصلاة

٨٩٠٨ ـ حدثنا عبد السلام بن حرب، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنه كره التأوُّه في الصلاة.

٨٩٠٩ ـ أبو خالد الأحمر، عن ابن سالم، عن الشعبي: أنه كره الزَّفْر في الصلاة، قال: يشبه بالكلام.

۸۹۰۸ ـ تقدم برقم (۲۸۵۲).

٨٩٠٩ ــ «الزَّفْر»: الزفير، وهو إخراجُ النَّفَس بعد مدِّه.

# ٨٢٤ ــ الرجل يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة

• ١٩٩١ - حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال وهو يقرأ من هذه السورة، ومن هذه السورة فقال: «مررتُ بك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة، ومن هذه السورة!» فقال: بأبي أنت يا رسول الله، إني أردت أن أخلط الطيِّب بالطيِّب قال: «إقرأ السورة على نحوها».

١٩٩١ ـ حدثنا شريك، عن أبي إسحاق قال: كان عمار يخلط من

١ ٨٩١ - سيكرره المصنف برقم (٣٠٨٨٧).

وهذا طرف من حديث مرسل بإسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن حرملة، ومراسيل سعيد صحيحة كما تقدم (٢١٧٠).

وقد رواه عبد الرزاق تاماً (٤٢٠٩، ٤٢١٠) عن ابن عيينة ومعمر، عن عبد الرحمن بن حرملة، به، ثم رواه (٤٢١٨) من مراسيل عطاء، وهي ضعيفة.

وعلَّقه محمد بن نصر في «قيام الليل» ص١٥٣ من «مختصره» على يحيى القطان، عن عبد الرحمن، به.

ورواه أبو داود (١٣٢٤) من حديث أبي هريرة، وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم لبلال وغيره: «كلكم قد أصاب»، وإسناده حسن.

ورواه أيضاً (١٣٢٣)، والترمذي (٤٤٧) من حديث أبي قتادة، وليس فيه قصة بلال، وضعَّفه الترمذي.

۸۹۱۱ معاد»: سيأتي برقم (٣٠٨٨٨): كان معاذ.

 <sup>\* -</sup> سيكرر المصنف هذا الباب بأحاديثه وآثاره في كتاب الدعاء، باب رقم
 (٩٥).

044:4

هذه السورة ومن هذه السورة، فقيل له؟ فقال: أترُوني أخلط فيه ما ليس منه؟!.

٨٩١٣ ـ حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا الوليد بن جُميع قال: حدثني رجل أثق به: أنه أمَّ الناسَ بالحيرة خالدُ بن الوليد، فقرأ من سور شتى، ثم التفت إلينا حين انصرف، فقال: شغلني الجهاد عن تعلم القرآن.

١٩٩١٤ ـ حدثنا ابن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن: أنه كان يكره أن يقرأ من سورتين حتى يختم واحدة، ثم يأخذ في أخرى.

# ٨٢٥ ـ في الرجل يصلي بغير قراءة

٨٩١٥ ـ حدثنا محمد بن أبي عدي، عن أشعث، عن محمد قال: كانوا يقولون في الذي يصلي بغير قراءة قولاً شديداً، أهاب أن أقوله.

٨٩١٦ - حدثنا ابن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن قال: إذا لم

٨٩١٢ ـ سيكرره المصنف برقم (٣٠٨٩٠).

٨٩١٣ ـ سيأتي ثانية برقم (٣٠٨٩٢).

٨٩١٤ ـ سيعيده المصنف برقم (٣٠٨٩١).

يقرأ الإمام ولا مَن خلفه أعادوا الصلاة كلهم.

#### ٨٢٦ ـ من كره أن يقول: فاتتنا الصلاة

۱۹۱۸ ـ حدثنا أزهر السمان، عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن يقول: فاتتنا الصلاة، ويقول: لم أدرك مع بني فلان.

## ٨٢٧ ـ من كان يجافي مرفقيه في الركوع

١٩١٩ ـ حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن ليث قال: كان طاوس يُخَوِّي إذا سجد، ويجافي مرفقيه عن فخذيه إذا ركع.

• ٨٩٢٠ ـ حدثنا حميد، عن حسن، عن ليث قال: كان نافع يجافي مرفقيه عن فخذيه.

معنا وكيع قال: حدثنا حميد، عن حسن، عن ليث قال: رأيت مجاهداً يجافي مرفقيه عن عارض فخذيه، وهو ساجد في الصلاة، ورأيت عطاء يفعل مثل ذلك.

٨٩١٧ ــ «أنه يقرأ»: في ظ، أ: أنه لا يقرأ، وهو خطأ.

٨٩١٩ - «يُخَوِّي»: بمعنى يجافي، وكأنه خاص بحال السجود؟ ويكون بمجافاة البطن عن الفخذين، والعضدين عن الجنبين.

# ٨٢٨ ـ في الرجل يصلي وفي حُجْزته الألواح \*

مه مه مه مه مه مه مه الله من عن عامر ومحمد بن علي وعطاء وطاوس والقاسم ومجاهد قالوا: لا بأس أن يصلي الرجل المكتوبة وغيرها وفي كم الألواح، والصحيفة فيها الشّعر وأشباهه.

٨٩٢٣ ـ حدثنا شريك، عن جابر، عن أبي جعفر قال: لا بأس أن يصلي الرجل وفي حُجزته الألواح والصحيفة.

٢: ٥٣٤ - ٨٩٢٤ - حدثنا أزهر، عن ابن عون، عن القاسم: أنه كان لا يرى بأساً أن يصلي الرجل وفي حجزته الدراهم.

## ٨٢٩ ـ من كان يحط إذا سجد في صلاته \*

٨٩٢٥ ـ حدثنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن يُسير بن عمرو: أنه كان لا يحط إذا سجد.

## ٠ ٨٣ ـ في تحصيب المسجد<sup>\*</sup>

٨٩٢٦ - حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه: أن

<sup>\* -</sup> الحُجزة: بالضم، مَعْقد الإزار.

<sup>\* -</sup> يريد: من كان ينزل بيديه إلى السجود قبل ركبتيه.

<sup>\* - «</sup>تحصيب المسجد»: فرشه بالحصباء الصغيرة.

٨٩٢٦ ـ «أَغْفَرُ للنخامة»: من ظ، أ، وهكذا ستأتي برقم (٣٧٠١٢)، وبهذا

عمر أراد أن لا يحصّب المسجد، فأشار عليه سفيان بن عبد الله الثقفي، قال: بلى يا أمير المؤمنين! فإنه أغفر للنخامة وأوطأ للمجلس، فقال عمر: احصبوه.

# ٨٣١ ـ في الرجل يصلي في المكان الذي ليس بنظيف

۸۸۳۵ کرد تنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس قال: کان أبي في مکان ليس بنظيف، وحَضَرَتُه، فأمر ببساط فبسط، ثم صلى عليه.

٨٩٢٨ ـ حدثنا الضحاك بن مخلد، عن عثمان بن الأسود قال: رآني مجاهد وأنا أنضح مكاناً من سطح لنا نصلي فيه، فقال: لا تنضح، إن النضح لا يزيده إلا شراً، ولكن انظر المكان الذي تريد تسجد فيه، فانفخه.

#### ٨٣٢ \_ ما يقول الرجل بين السجدتين

معنى الحارث، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: كان علي يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، وارحمني، واجبُرني، وارفعني.

اللفظ ذكره ابن الأثير في «النهاية» ٣: ٣٧٤ وقال: أي: أستر لها، وفي م: أعفى، وفي غيرها: أعفر. ومعناه قريب.

وانظر أيضاً رقم (٥٨ ٣٧٠).

۸۹۲۷ ـ «وحَضرته»: أي: الصلاة.

محول: أنه كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارزقني.

١٩٣١ ـ حدثنا الفضل بن دكين، عن أبي هلال، عن قتادة، عن أم ٢ . ٥٣٥ الحسن، عن أم سلمة: أنها كانت تقول بين الركعتين أو السجدتين: اللهم اغفر وارحم، واهد السبيل الأقوم.

والدعاء رواه مرفوعاً من حديث ابن عباس: أحمد ١: ٣١٥، وابن ماجه (٨٩٨) بزيادة «وارفعني»، والترمذي (٢٨٤) وعنده قبل «وارزقني»: «واجبرني واهدني» وقال: غريب، وأشار إلى روايته عن عليّ، وهو عند أبي داود (٨٤٦) بالإسناد نفسه بلفظ: «اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني» ـ وحسنه النووي في «الأذكار» (١٢٩) ـ، والحاكم ١: ٢٦٢، ٢٧١، وصححه في الموضعين ووافقه الذهبي، ومحل الشاهد في الموضع الثاني، وفيه أيضاً «واجبرني وارفعني»، ورواه ابن حبان في «المحروحين» ٢: ٢٢٧ ترجمة كامل بن العلاء السعدي، وزاد: «وانصرني»، وكامل ابن العلاء من رجال «التهذيب»، ولخص القول فيه ابن حجر (٤٠٦٥): صدوق يخطىء، لا كما قال ابن حبان. وللترتيب: لا مانع من إلحاق هذه الكلمات الثلاث بلفظ أبي داود، ويكون هذا هو جامع ألفاظ هذا الدعاء، وتكون ألفاظه ثمانية. انظر «نتائج الأفكار» ٢: ١١٦، لا عشرة ٢: ١١٧.

قال في «النهاية» ١: ٢٣٦ في معنى «واجبرني»: «أي: أُغْنني، مِن: جبر الله مصيبته، أي: ردّ عليه ما ذهب منه وعوّضه. وأصله: من جَبْر الكسر».

٨٩٣٠ ـ «واجْبُرْني»: في ظ: وأجِرْني. والمعروف الأول.

۸۹۳۳ حدثنا الفضل بن دكين، عن محمد بن مسلم، عن رجل، عن عطاء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: «أستغفر الله».

٨٩٣٤ ـ حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس فيه شيء موقَّت.

٨٩٣٥ ـ حدثنا جرير، عن منصور قال: سألت إبراهيم: أقرأ بين السجدتين شيئاً؟ قال: لا.

# ٨٣٣ ـ من قال: يَجزيه أن يخطُّ بين يديه إذا صلى

٨٩٣٦ - حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أميَّة، عن أبي

٨٩٣٣ ـ هذا حديث مرسل، ومراسيل عطاء تقدم (١٤٨) أنها ضعيفة، مع ما في السند من راوِ مبهم.

ولم أرَ مَن ذكره بهذا اللفظ، لكن ورد من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي، رب اغفر لي».

رواه أبو داود (۸۷۰)، والنسائي (٦٥٦، ٧٣١)، وابن ماجه (۸۹۷)، والدارمي (۱۳۲٤)، والحاكم ١: ٢٧١ وصحَّحه على شرطهما ووافقه الذهبي.

وأصل الحديث في «صحيح» مسلم ١: ٥٣٦ (٢٠٣)، كما يستفاد من النووي في «الأذكار» (١٢٨)، والمزي في «التحفة» (٣٣٥١).

٨٩٣٦ ـ رواه أبو داود (٦٩٠)، وابن ماجه (٩٤٣) من طريق ابن عيينة، به.

ولفظ أبي هريرة عند أبي داود: «عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال»، فأحتمل أن يكون هذا هو المراد في قوله هنا آخر الحديث «قال أبو القاسم»؟ وتوضع

محمد بن عمرو بن حُريث، عن جدِّه: سمع أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم في أرضٍ فلاة فلينصِبُ عصاه، فإن لم يكن معه عصاً، فليخطَّ خطاً بالأرض، ولا يضرُّره ما مرَّ بين يديه. قال أبو القاسم: يعني: رواية.

مهد بن عبد الله الأسدي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة قال: أراد إنسان أن ينصب بين يدي طاوس شيئاً وهو يؤمنًا، فمنعه.

## ٨٣٤ ـ في الذي يسجد بغير ركوع

۸۹۳۸ ـ حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا حميد بن هلال، عن أبي بردة: أن أبا موسى الأشعري دخل على أخته وهى تسجد من غير ركوع، فلم يَعِب ذلك عليها.

٨٩٣٩ ـ حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق: أنه رأى رجلاً يصلي في كل ركعة ثلاث سجدات، فقال: إن الله رضي لكل ركعة بسجدتين.

بعده نقطة، ويكون قوله "يعني: رواية" تفسيراً وتوضيحاً للمراد من هذه الجملة المتأخرة التي حقها التقديم. أما شيخنا الأعظمي رحمه الله فقال: "أراه أبا القاسم خَلَف ابن بَشْكوال، يروي "المصنَّف" عن عبد الرحمن بن عتاب، كما في: صِلَة الخَلَف". والله أعلم.

والحديث ضعيف الضطرابه، وقد ذكره ابن الصلاح \_ ومتابعوه \_ مثالاً على ذلك في النوع التاسع عشر من مقدمته الشهيرة.

## ٨٣٥ ـ ما يستحب أن يُخفيه الإمام

7: 170

• ١٩٤٠ حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن إبراهيم قال: أربع لا يجهر بهن الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة، وآمين، واللهم ربنا لك الحمد.

الم ١٩٤١ - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: خمس يخفيهن الإمام: الاستعاذة، وسبحانك اللهم وبحمدك، وبسم الله الرحمن الرحيم، وآمين، واللهم ربنا لك الحمد.

١٤٣٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: سمعت عمر يقول إذا افتتح الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جديّك، ولا إله غيرك. قال الأسود: يُسمعُناها.

١٩٤٤ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين ومغيرة، عن إبراهيم قال: يخفي الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعادة، وآمين، وربنا لك الحمد.

٨٩٤٣ ـ هذا تكرار لما مضى برقم (٢٤٠٤) إلا قول الأسود في آخره. وتقدم من وجه آخر برقم (٢٤١٠، ٢٤٧٠)

# ٨٣٦ ـ الرجل يجري على لسانه شيءٌ من الكلام

معفر الأحمر، عن عبد الرحمن، عن جعفر الأحمر، عن عبد الملك، عن عطاء قال: ما جرى على لسان الإنسان في الصلاة مما له أصل في القرآن فليس بكلام.

# ٨٣٧ ـ الرجل يصلي وهو مضطبع \*

٢: ٣٧ م ٨٩٤٨ ـ حدثنا ابن علية، عن ابن عون قال: قيل للحسن: إنهم يقولون: يكره أن يصلي الرجل وقد أخرج يده من عند نحره! قال الحسن: لو وكَّل الله دينه إلى هؤلاء لضيَّقوا على عباده.

٨٩٤٩ ـ حدثنا ابن علية، عن الجُريري، عن حيان بن عُمير قال:

الاضطباع: أن يَجعل الرجل طرفي الرداء على كتفه الأيسر، وأن يُظهر
 كتفه الأيمن، وهي صفة الإحرام تماماً.

۸۹٤۸ ـ تقدم برقم (٣٢٢٦).

٨٩٤٩ ـ تقدم أيضاً برقم (٣٢٢٧)، وينظر ما تقدم برقم (٣٦٣٤).

كنت مع قيس بن عُبَاد، فرأى رجلاً يصلي قد أخرج يده من عند نحره، فقال: اذهب إلى ذلك فقل له: يضع يده من مكان يد المغلول، فأتيته فقلت: إن قيساً يقول: ضع يدك من مكان يد المغلول، فوضعها.

محمد بن مسلم، عن الفضل بن دكين قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: لقد رأيته يصلي ضابعاً بُرده من تحت عَضُده.

١٩٥١ ـ عليّ بن مسهر، عن الشيباني، عن عكرمة قال: قال عمر: لا يضرُّه لو التحف به حتى يُخرج إحدى يديه.

## ٨٣٨ - إذا كان على الرجل قميص ومِلحفة كيف يصنع؟

معيرة، عن فضيل، عن إبراهيم قال: إذا كان عليك قميص دقيق وملحفة فتوشَّعْ بالملحفة، وإن كان قميص ضيق وملحفة فالتفع بالملحفة.

الاضطباع: أن يُظهر كتفَه اليسرى، والتلفُّع بالملحفة: التجلُّل بها من أعلاه إلى الاضطباع: أن يُظهر كتفَه اليسرى، والتلفُّع بالملحفة: التجلُّل بها من أعلاه إلى أسفله. والتُبَّان: سراويل صغير يستر العورة الغليظة فقط، كان يلبسه الملاحون كثيراً.

## ٨٣٩ - في مبتدأ الصف من أين هو؟

عن العوام، عن عبد الملك التيمي، عن إبراهيم قال: مبتدأً الصف: قصد الإمام، فإن لم يكن مع الإمام إلا واحد: أقامه خلفه، ما بينه وبين أن يركع، فإن جاء أحد: يصلي به، وإن لم يأت اقامه خلفه، ما بينه وبين أن يركع، فإن جاء أحد: يصلي به، وإن لم يأت ٢: ٥٣٨ أحد حتى يركع: لحق الإمام فقام عن يمينه، وإن جاء والصف تام فليقم قصد الإمام، فإن جاء أحد: يصلي به، وإن لم يجيء أحد فليدخل في الصف، ثم كذاك وكذاك.

م ٨٩٥٥ ـ حدثنا هشيم قال: حدثنا يونس، عن الحسن قال: إذا جاء وقد تم الصف فليقم بحذاء الإمام.

### ٠ ٨٤ - المرأة تكون حيضتها أياماً معلومة

معتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: سألت ابن سيرين عن المرأة تكون حيضتها أياماً معلومة، فتزيد على ذلك؟ قال: النساء أعلم بذلك.

قال: وسألت قتادة قلت: المرأة تحيض الأيام المعلومة، فتزيد على ذلك خمسة أيام؟ قال: تصلى، قلت:

٨٩٥٤ ـ تقدم طرف منه برقم (٤١٤٩) من وجه آخر.

و «قصدُ الإمام»: جهته وطرفه.

وقوله «فإن لم يكن مع الإمام إلا واحد: أقامه خلفه..»: كأن النخعي انفرد بهذا الرأي، ومع ذلك فانظر لزاماً «فتح الباري» ٢: ١٩١ (٦٩٧).

فثلاثة أيام، قال: تصلي، قلت: فيومين، قال: ذاك من حيضتها، فرأيته قال برأيه.

م٩٩٨ ـ حدثنا حميد، عن الحسن بن صالح، عن أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: إذا رأت المرأة الصفرة في غير أيام حيضتها، قال: إذا زادت على أيام حيضتها يوماً أو يومين عَدَّتْه من حيضتها، فإن زادت على يومين فهي مستحاضة، إذا كانت تحيض ستة أيام فرأت الدم ثمانية أيام عَدَّتْه من حيضتها، فإن رأتْه أكثر من ثمانية أيام فهي مستحاضة.

\* \* \* \* \*

٨٩٥٨ \_ انظر لسماع الحسن من عثمان بن أبي العاص ما تقدم برقم (٢٣٨٤).

وقد جاء في م فقط آخر الحديث: «هنا انتهى الجزء العاشر من كتاب الصلاة، وهو آخر جزء منها، وهذا حين ابتداء كتاب الصيام بمنّ الله تعالى».

٤ \_ كتاب الصيام



# بِثِيْ إِلْنَا لَهِ ﴿ إِلَّهِ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ

# وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم\*

#### ٤ \_ [كتاب الصيام]

### ١ ـ ما ذكر في فضل رمضان وثوابه

حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال:

٨٩٥٩ ـ حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن أبي

\* - من ع، ش، ونحوه في غيرهما، وما بعده الذي بين معقوفين:
 زيادة مني.

٨٩٥٩ ـ رجاله ثقات، وأيوب: هو السختياني، لكن قال في «الترغيب» ٢:
 ٨٩ (١٩): أبو قلابة لم يسمع من أبي هريرة فيما أعلم، أما المزي فقال: قيل: لم يسمع منه.

وقد رواه أحمد ۲: ۲۳۰، ۳۸۵، ٤۲٥، والنسائي (۲٤۱٦)، كلاهما من طريق أيوب، به.

ورواه عبد الرزاق (٧٣٨٣) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلاً.

وروى شقّه الأول البخاري في مواضع أولها (١٨٩٨)، ومسلم ٢: ٧٥٨ (١) وغيرهما من حديث أبي هريرة.

۷: ۲

قلابة، عن أبي هريرة قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشر أصحابه: «قد جاءكم رمضان، شهر مبارك، افترض عليكم صيامه، تُفتح فيه أبواب الجحيم، وتُغَلَّ فيه الشياطين، فيه ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر، من حُرِمَ خيرها فقد حُرِم».

٨٩٦٠ ـ ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن عَرْفجة قال: كنت

وروى شقّه الآخر ابن ماجه (١٦٤٤) من حديث أنس، قال المنذري ٢: ٩٩ (٢١): إسناده حسن إن شاء الله تعالى، وسها البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٦٠٥) فعزا إلى المنذري تصحيحه للحديث، وتسرَّع من تابعه فلم يراجع كلامه!.

• ٨٩٦٠ ـ ابن فضيل روى عن عطاء بعد اختلاطه، فإسناد المصنف به ضعيف، وقد رواه المصنف في «مسنده» (٩٤١) بهذا الإسناد.

لكن: رواه أحمد ٤: ٣١١، والنسائي (٢٤١٨)، كلاهما من طريق شعبة، عن عطاء، به، فصحَّ الحديث.

ورواه أحمد ٤: ٣١٢، عن عَبيدة بن حميد، عن عطاء، به، ولم تتميز رواية عبيدة عنه، فهي ضعيفة أيضاً.

ورواه النسائي (٢٤١٧) من طريق سفيان بن عيينة، عن عطاء، عن عرفجة، عن عتبة بن فرقد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عقبه: «هذا خطأ». وقال عقب حديث شعبة، عن عطاء المتقدم: «حديث شعبة هذا أولى بالصواب من حديث ابن عيينة. والله أعلم».

زاد المزي في «التحفة» (٩٧٥٨) عن النسائي قوله بعده: «وعطاء بن السائب كان قد تغير، وأثبت الناس فيه: شعبة والثوري وحماد بن زيد وإسرائيل». وهذا من حديث شعبة عنه.

ورواه أحمد ٥: ٤١١ عن إسماعيل، عن عطاء، عن عرفجة، عن رجل من

AAV.

عند عتبة بن فرقد وهو يحدثنا عن فضل رمضان، فدخل علينا رجلٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت عنه، وكأنّه هابه، فلما جلس قال له عتبة: يا أبا فلان حَدِّثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتُصفّد فيه الشياطين، وينادي منادي كل ليلة: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقْصِر».

عن الزهري، عن الزهري، عن الزهري، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُرغُب في ٣: ٢ قيام رمضان من غير عزيمة، وقال: «إذا دخل رمضان فُتِّحت أبواب الجنة، وغلِّقت أبواب الجحيم، وسُلْسِلَت الشياطين».

٨٩٦٢ ـ وكيع، عن نصر بن علي، عن نضر بن شيبان قال: سألت أبا

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قاله المزي في «تحفة الأشراف» أيضاً.

و «تصفَّد»: أي: تشدُّ بالأصفاد، وهي الأغلال.

۸۹۲۱ ـ رواه النسائي (۲٤۱٤) من طريق المصنف، به، وقال عقبه: أرسله ابن المبارك، ثم رواه (۲٤۱۵) من طريق ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن أبي هريرة، به، ولم يذكر أبا سلمة.

ورواه مسلم ۱: ۵۲۳ (۱۷۶)، والنسائي (۲۵۰۸، ۳٤۲۳) من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، به.

ومن حدیث أبي هریرة: رواه البخاري (۱۸۹۸)، ومسلم ۱: ۵۲۳ (۱۷۳ ـ ۱۷۳)، ۲: ۷۵۸ (۱) وما بعده وغیرهما. وانظر ما تقدم برقم (۸۹۰۹).

٨٩٦٢ ـ تقدم الحديث بتمامه برقم (٧٧٨٧).

سلمة بن عبد الرحمن فذكر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صامه إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه».

محمد بن إسحاق، عن الفضل الرَّقَاشي، عن عمه، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عن الفضل الرَّقَاشي، عن عمه، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا رمضان قد جاء، تُفتَحُ فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النار، وتُغَلَّ فيه الشياطين، بُعداً لمن أدرك رمضان لم يغفر له فيه، إذا لم يُغفر له فيه، فمتى؟!».

٨٩٦٤ ـ هشيم قال: أخبرنا مجالد، عن الشَّعبي، عن عليّ: أنه كان يخطب إذا حضر رمضان يقول: هذا الشهر المبارك، الذي افترض الله عليكم صيامَه، ولم يَفترض عليكم قيامه.

٨٩٦٥ ـ هشيم قال: أخبرنا مجالد، عن الشَّعبيّ، عن مسروق: أنَّ
 عمر كان يقولُ مثل ذلك.

من قريش، عن أبي هريرة قال: أوَّلُ ما يُصيب صاحبَ رمضان الذي

۸۹۲۳ ـ محمد بن إسحاق مدلِّس، وقد عنعن. والفضل الرقاشي هو: ابن عيسى، ضعيف منكر الحديث، وعمه يزيد بن أبان ضعيف أيضاً. لكن شواهد الحديث كثيرة.

وقد رواه الطبراني في الأوسط (٧٦٢٣) من طريق عبد الرحمن بن مَغْراء، عن محمد بن إسحاق، به، وقال: لم يروه عن ابن إسحاق إلا ابن مغراء، فيستدرك عليه برواية المحاربي له هنا، عن ابن إسحاق.

يُحسنُ قيامَه وصيامه: أن يَفْرُغَ منه وهو كيومٍ وَلَدَتْه أُمُّه من الذنوب.

٨٩٦٨ \_ محمد بن عبد الله الأسدى قال: حدثنا كثير بن زيد، عن

٨٩٦٧ ــ رواه عن المصنف: ابن ماجه (١٦٤١).

ورواه البخاري (٣٨)، والنسائي (٢٥١٥)، كلاهما من طريق ابن فضيل، به.

ورواه البخاري (۲۰۱٤)، ومسلم ۱: ۵۲۳ (۱۷۵)، وأبو داود (۱۳٦۷)، والترمذي (۲۸۳)، والنسائي (۲۵۱۳، ۲۵۱۲)، وابن ماجه (۱۳۲٦)، كلهم من طريق أبي سلمة، به.

وللمصنف إسناد آخر به: رواه ابن ماجه (١٣٢٦) عنه، عن محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.

٨٩٦٨ ـ رواه أحمد ٢: ٥٢٤ عن محمد بن عبد الله الأسدي، به، وكذا البيهقي في «السنن» ٤: ٣٠٤، و«الشُّعَب» (٣٦٠٧ = ٣٣٣).

ورواه أحمد ٢: ٣٣٠، ٣٧٤، ٥٢٤، وابن خزيمة (١٨٨٤)، والطبراني في الأوسط (٩٠٠٤)، كلهم من طريق كثير بن زيد، به.

قلت: كثير بن زيد: هو الأسلمي، صدوق يخطئ، وعمرو بن تميم: ذكره ابن حبان في «الثقات» ٧: ٢١٧، وروى له ابن خزيمة، كما ترى. وأبوه تميم ليس فيه إلا رواية ابن خزيمة لحديثه، وقال في «تعجيل المنفعة» (١١٢): مجهول، وقد أشار العقيلي في «الضعفاء» ٣ (١٢٦٧) إلى هذا الحديث في ترجمة عمرو، ونقل عن البخاري قوله «في حديثه نظر». فالحديث ضعيف.

عمرو بن تميم، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَظَلَكم شهركم هذا، بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ٣:٣ ما دخل على المسلمين شهر خير لهم منه، ولا دخل على المنافقين شهر شرّ لهم منه. بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ الله يكتب أجره ونوافله من قبل أن يُوجبه، ويكتب وِزْرَه وشقاءه قبل أن يدخله، وذلك أنّ المؤمن يُعِدُّ له من النفقة في القوة والعبادة، ويُعِدُّ له المنافق اتّباعَ غَفَلاتِ المسلمين واتباعَ عوراتهم، فهو غُنْمٌ للمؤمن، ونقمة للفاجر» أو قال: «يغتنمه الفاجر».

معفر بن عون قال: أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما مضى من عمله».

# ٢ ـ ما يؤمر به الصائم من قلَّة الكلام وتوقِّى الكذب

٨٩٧٠ ـ حدثنا وكيع، عن أبي العُميس، عن عمرو بن مُرّة، عن أبي صالح الحنفي، عن أخيه طَليق بن قيس قال: قال أبو ذرّ: إذا صُمْتَ

٨٩٦٩ ـ «ما مضى»: في م: ما تقدم، وأشار على الحاشية إلى نسخة فيها: ما مضى.

إبراهيم بن إسماعيل: هو ابن مجمِّع الأنصاري، ضعيف، وتوبع.

فقد رواه النسائي (٢٥٠٢) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، به. وإسحاق: ثقة لكن في حديثه عن الزهري بعض الوَهَم، كما في «التقريب» (٣٥٠).

فتَحفَّظْ ما استطعت، فكان طَليق إذا كان يومُ صومِه دخل فلم يخرج إلا لصلاة.

معن أبي صالح، عن أبي حَصين، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يومُ صومٍ أحدِكم فلا يرفُث ولا يَجْهل، فإن جَهِلَ عليه أحدٌ فليقل: إني امرؤٌ صائم».

ويؤيد حذفها رواية النسائي (٣٢٥٤) عن هناد بن السري، عن ابن عياش، به، موقوفاً، كما صرح النسائي بذلك فقال: «وقفه أبو حصين»، وهذا يشعر بأن الاختلاف على ابن عياش، مع أن النسائي أفاد أن الاختلاف على أبي صالح، فذكر أولاً الرواية الموقوفة، كما تقدم، ثم ذكر الرواية المرفوعة من طريق عطاء بن أبي رباح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وستأتي رواية الأعمش عقب هذا.

والحديث من حيث هو لا شك في رواية أبي هريرة له مرفوعاً.

وهذا الحديث، والذي يليه، والآتي برقم (٨٩٨٦، ٨٩٨٧) كلها حديث واحد في بعض الروايات، ومفرَّق في بعضها الآخر كما هنا.

والرفث: الفحش في الكلام. والجهل: المراد به هنا الجهل العملي الأخلاقي من سفه وإيذاء ونحو ذلك.

٨٩٧١ ـ «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»: زيادة ليست في م، أ.

ويؤيد إثباتها رواية أحمد ٢: ٣٩٩ ـ ٢٠٠ عن يحيى بن إسحاق، عن أبي بكر بن عياش، به، مرفوعاً.

ورواه أيضاً ٢: ٣٨٦، ٣٥٦، ٥١١ من طرق إلى إسرائيل، عن أبي حصين، به مرفوعاً.

٨٩٧٢ ـ ابن نمير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يومُ صومٍ أحدِكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن جهل عليه أحد فليقل: إنى امرؤ صائم».

۸۸۸ موسی قال: قال جابر: إذا صُمْت فلیصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذی الخادم، ولیكن علیك وقار وسكینة یوم صیامك، ولا تجعل یوم فطرك ویوم صیامك سواءً.

٨٩٧٢ ـ رواه أحمد ٢: ٤٩٥، وابن خزيمة (١٩٩٢) بمثل إسناد المصنف.

ورواه البخاري (۱۹۰٤)، ومسلم ۲: ۸۰۷ (۱۹۳)، والنسائي (۳۲۵۵)، وابن ماجه (۱۹۹۱)، كلهم من طريق أبي صالح، به.

ورواه النسائي (٣٢٥٦) من طريق ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء ـ وهو ابن أبي رباح ـ، عن عطاء الزيات، عن أبي هريرة، به. وعطاء الزيات: صوابه: أبو صالح الزيات، كما في «التقريب» (بعد ٤٦١١)، وهو هو أبو صالح السمان، واسمه ذكوان.

وهذا وَهُمْ من ابن المبارك راويه عن ابن جريج، والصواب رواية حجاج بن محمد المصيّصي له عن ابن جريج، ولهذا قال النسائي: «ابن المبارك أجلُّ وأعلى، وحديث حجاج أولى بالصواب» كما نقله عنه المزي في «التحفة» (١٢٨٥٣) ولا شيء في «السنن الكبرى» ولا الصغرى.

وانظر لشرحه الحديث (٤١) من كتابي «من صحاح الأحاديث القدسية».

معر: ليس عن مجالد، عن الشعبيِّ قال: قال عمر: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف.

٨٩٧٦ ـ كثير بن هشام، عن جعفر قال: سمعت ميموناً يقول: إنَّ أهون الصوم ترك الطعام والشراب.

معلى الشعبي، عن علي المجالد، عن الشعبي، عن علي قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب، ولكن من الكذب والباطل واللغو.

۸۹۷۹ ـ وكيع ومحمد بن بِشر، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن أبي البَخْتَري: أن امرأة كانت تصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في لسانها، فقال: «ما صامت» فتحفظت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد كادت»، ثم تحفظت فقال: «الآن».

معنان من عن الله عن الله عن مجاهد قال: خَصْلتان من حفظهما سلم له صومه: الغيبة والكذب.

٨٩٧٩ ـ «في لسانها»: كذا في النسخ، والمراد: في لسانها شيء.

وأبو البختري: سعيد بن فيروز، تابعي ثقة، فالحديث مرسل، ورجاله ثقات. وانظر شاهداً له في «المسند» ٥: ٤٣٠، والحديثُ الآتي برقم (٨٩٨٣).

١٩٩٨ ـ أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: الكذب يفطر الصائم.

٨٩٨٢ ـ وكيع، عن سفيان، عن هشام، عن حفصة، عن أبي العالية قال: الصائم في عبادة ما لم يَعْتب.

۸۸۹۰ من الله على الله على الربيع، عن يزيد بن أبان، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما صام من ظلَّ يأكل لحوم الناس».

# ٣ ـ ما ذكر في فضل الصيام وثوابه

محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي هند قال: حدثني مُطَرِّفُ بن عبد الله بن الشِّخِّير قال: أتيت

٨٩٨٣ ـ يزيد بن أبان: هو الرقاشي، وهو ضعيف.

والحديث رواه إسحاق بن راهويه، كما في «نصب الراية» ٢: ٤٨٢، والديلمي في «الفردوس» (٦٥٩٤) طبعة دار الكتاب العربي، وفي إسنادهما الرقاشي المذكور.

٨٩٨٤ ـ رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٥٤٢) عن المصنف.

ورواه أحمد ٤: ٢١، والنسائي (٢٥٤٠) \_ وفيه: أبي إسحاق، خطأ \_، وابن خزيمة (١٨٩١)، والطبراني ٩ (٨٣٦٢) من طريق محمد بن إسحاق، به، وقد صرَّح بالسماع عند ابن خزيمة، فالحديث حسن.

ورواه أحمد ٤: ٢٢، ٢١٧، والنسائي (٢٥٣٩)، وابن ماجه (١٦٣٩)، وابن حبان (٣٦٤٩)، وابن خزيمة (٢١٢٥)، والطبراني ٩ (٨٣٦٠) من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعيد بن أبي هند، به.

و «لبن لقحة»: لبن ناقة قريبة عهد بولادة.

عثمان بن أبي العاص فدعا لي بلبنِ لِقْحَة فقلت: إني صائم، فقال: أمّا إني ٣٠ مسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الصيام جُنَّةٌ من النار كجُنّة أحدكم من القتال، وصيامٌ حَسَنٌ: صيام ثلاثة أيام من كل شهر».

م ٨٩٨٥ ـ أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة قال: قال عبد الله: الصوم جُنَّةٌ من النار، كجُنَّة الرجل إذا حمل من السلاح ما أطاق.

٨٩٨٦ ـ ابن فضيل، عن أبي سنان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله يقول: إن الصوم لي، وأنا أجزي به، إنَّ للصائم فرحتين: إذا أفطر فرح، وإذا لقي

٨٩٨٥ ـ الأحاديث من هنا إلى آخر الباب ليس في أولها صيغة تحديث.

۸۹۸۸ ـ رواه مسلم ۲: ۸۰۷ (۱۲۵)، وأبو يعلى (۱۰۰۱ = ۱۰۰۵)، وعبد بن حميد (۹۲۱) عن المصنف، به هكذا.

ورواه أحمد ٣: ٥، وابن خزيمة (١٩٠٠) عن محمد بن فضيل، به.

ورواه النسائي (٢٥٢٣) من طريق ابن فضيل لكن فيه: عن أبي سعيد وحده، ومن طرق عن أبي صالح، عن أبي هريرة وحده (٢٥٢٤ ـ ٢٥٢٦، ٣٢٥٥).

والحديث مروي عند البخاري (١٩٠٤، ١٩٩٢)، ومسلم (١٦٣، ١٦٤) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، وحده.

والخلُوف: تغيَّر رائحة فم الصائم بسبب الصيام. وفي رواية مسلم (١٦٣) وغيره: «لخلُوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك» وتمسَّك بهذه الرواية العزُّ ابن عبد السلام، وخالفه ابن الصلاح، لرواية أخرى، وانظر لذلك «الفتح» ٤: ١٠٦ (١٨٩٤).

الله فرح، والذي نفس محمد بيده، لَخُلوفُ فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك».

٨٩٨٧ - وكيع قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ عملِ ابن آدم يضاعَف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف، قال الله تعالى: إلا الصومَ فإنه لي وأنا أجزي به، يدعُ طعامه وشهوته من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند نقاء ربه، ولَخُلوفُ فِيه أطيبُ عند الله من ربح عند ناصوم جُنَّة، الصوم جُنَّة، الصوم جُنَّة، الصوم جُنَّة،

٨٩٨٨ - يزيد بن هارون، عن مهديِّ بن ميمون، عن محمد بن أبي

AAAO

ورواه مسلم ٢: ٨٠٧ (١٦٤)، وابن ماجه (١٦٣٨) عن المصنف، عن أبي معاوية ووكيع، عن الأعمش، به.

ورواه ابن ماجه (٣٨٢٣) عن المصنف، عن أبي معاوية ووكيع مختصراً.

ورواه أحمد ٢: ٤٤٣، ٤٧٧، والبيهقي ٤: ٣٠٣، ٣٠٤ من طريق وكيع، عن الأعمش، به.

٨٩٨٨ ـ «محمد بن أبي يعقوب»: هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب التميمي البصري ـ وهو ثقة ـ وهو وباقي رجال السند من رجال الستة إلا رجاء بن حيوة فإن البخاري روى له تعليقاً، والكل ثقات.

والحديث رواه أحمد ٥: ٢٥٨، وابن حبان (٣٤٢٥) بمثل إسناد المصنف.

ورواه أحمد ٥: ٢٤٩، ٢٥٥، والنسائي (٢٥٣٠)، والحارث \_ «بغية الباحث» (٣٤٥) \_، والطبراني ٨ (٧٤٦٣) من طريق مهدي بن ميمون، به.

٨٩٨٧ ـ الحديث في «نسخة وكيع عن الأعمش» (١٣).

يعقوب، عن رجاء بن حَيْوة، عن أبي أمامة قال: قلت: يا رسول الله! مُرْني بعمل أدخل به الجنة \_ أو نحو ذلك \_ فقال: «عليك بالصَّوم، فإنه لا مِثْل له» قال: فكان أبو أمامة لا يُرى في بيته الدخان نهاراً إلا إذا نزل به ضيف.

معد معن سهل بن سعد الساعديِّ قال: لِلجنَّة بابٌ يدعى الريَّان، يدخل منه الصائمون، قال: فإذا دخل آخرهم أُغلَق.

ورواه أحمد ٥: ٢٤٨، والنسائي (٢٥٣١)، والطبراني ٨ (٧٤٦٤)، والبيهقي ٤: ٣٠١ من طرق أخرى عن محمد بن أبي يعقوب، به.

وله طريق أخرى بإدخال أبي نصر حميد بن هلال \_ وهو ثقة من رجال الستة أيضاً \_ بين محمد بن أبي يعقوب، ورجاء بن حيوة. روى هذه الطريق: أحمد ٥: ٢٤٩، والنسائي (٢٥٣٣)، وابن حبان (٣٤٢٦)، وابن خزيمة (١٨٩٣)، والحاكم ١: ٢٦١ وصححه ووافقه الذهبي، وادّعى تفرد عبد الصمد التنوري به عن شعبة، مع أن النسائي رواه من طريق يحيى بن كثير، عن شعبة.

وقال ابن حبان (٣٤٢٦): «..ولست أنكر أن يكون محمد بن أبي يعقوب سمع هذا الخبر بطوله عن رجاء بن حيوة، وسمع بعضه عن حميد بن هلال، فالطريقان جميعاً محفوظان».

٨٩٨٩ ـ رواه النسائي (٢٥٤٥) موقوفاً هكذا من طريق أبي حازم، به.

ورواه الطبراني ٦ (٥٩٧٠ مكرر) من طريق وكيع، به، مرفوعاً قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم..، فذكره.

وكذلك رواه مرفوعاً ابن حبان (٣٤٢١)، والطبراني ٦ (٥٩٧٠) من طريق سفيان، به وانظر الحديث الآتي.

• ٨٩٩٠ ـ خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

٦:٣ عبد الوهاب الثقفي، عن واصل، عن بشار بن أبي سيف،

• ٨٩٩٠ ـ رواه المصنف في «مسنده» (١٠١) بهذا الإسناد، وأتم من اللفظ الذي قبله، وكان ينبغي للمصنّف رحمه الله أن يقول ـ حسب المألوف عندنا ـ: نحوه، فكأنه يريد مثله في المعنى.

ورواه مسلم ۲: ۸۰۸ (۱۲۲) عن المصنف، به.

ورواه البخاري (۱۸۹٦)، وابن حبان (۳٤۲۰)، وعبد بن حميد (٤٥٥)، والبيهقي ٤: ٣٠٥، كلهم بمثل إسناد المصنف.

ورواه أحمد ٥: ٣٣٣، ٣٣٥، والبخاري (٣٢٥٧)، والترمذي (٧٦٥)، والنسائي (٢٥٤٤)، وابن ماجه (١٦٤٠) وغيرهم من طرق كثيرة عن أبي حازم، به.

٨٩٩١ ـ سيذكر المصنف طرفاً آخر من هذا الحديث برقم (١٠٩١٢).

وهذا الأثر هكذا رواه عبد الوهاب الثقفي عن واصل موقوفاً على أبي عبيدة.

لكن رواه عن واصل أيضاً جماعة من الثقات رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم:

خالد بن عبد الله الواسطي: عند الدارمي (١٧٣٢)، والبيهقي ٣: ٣٧٤.

وهشام بن حسان: عند أحمد ١: ١٩٦، والبيهقي ٩: ١٧١، لكن لم يذكر هشامٌ بشاراً.

وزياد بن الربيع: عند أحمد ١: ١٩٥ مطولاً.

وحماد بن زيد: عند النسائي (٢٥٤٢)، وسنده جيد، أو حسن، كما سأنقله في الحديث التالي عن ابن حجر، والمنذري.

عن الوليد بن عبد الرحمن، عن عياض بن غُطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة فقال: الصوم جُنَّةٌ ما لم تَخْرِقُه.

٨٩٩٢ ـ يزيد بن هارون قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: حدثنا

ومهدي بن ميمون: عند أبي يعلى (٨٧٥ = ٨٧٨)، خمستهم عن واصل.

ثم، إن رواية زياد بن الربيع التي عند أحمد جاء فيها: واصل، عن بشار، عن عياض بن غُطيف، به، دون واسطة الوليد بن عبد الرحمن التي عند المصنف وغيره، وليس هذا سَقَطاً مطبعياً، بدليل أنه لم يُذكر أيضاً في "أطراف المسند" (٨٧٢٥)، و"(وائده للهيثمي الهيثمي ١: ٣٣٢ (١٠٨٣)، و"مسند" البزار (١٢٨٦)، وزوائده للهيثمي أيضاً (٧٦٧).

وانظر الحديث الآتي.

۸۹۹۲ ـ هذا طرف من حديث سيأتي طرف آخر منه بمثل هذا الإسناد (۲۷۱۸ ، ۱۹۸۳ ، ۱۰۹۱۳).

وقد رواه أحمد ١: ١٩٦، والبيهقي ٩: ١٧١ بمثل إسناد المصنف.

ورواه الطيالسي (٢٢٧) ـ ومن طريقه البيهقي ٩: ١٧١ ـ، وابن خزيمة (١٨٩٢)، والحاكم ٣: ٢٦٥، والبيهقي ٤: ٢٧٠، والبزار (١٢٨٧)، كلهم من طرق عن جرير ابن حازم، به.

هذا، وجاء عند الطيالسي \_ والبيهقي \_ عن غضيف بن الحارث، بدلاً من: عياض بن غطيف.

وبشار: ذكره ابن حبان في «الثقات» ٦: ١١٣، وذكر المنذري هذا الطرف في «ترغيبه» ٢: ١٤٧ (٣) وعزاه إلى النسائي وحسَّن إسناده، وأنت ترى إخراج ابن خزيمة والحاكم لحديثه، وذكر الحافظ في «الفتح» ١٠: ١٠٩ (٥٦٤٥) الطرف الآتي (٢٦٨٧٢) وعزاه إلى النسائي أيضاً وقال: سنده جيد.

بشار بن أبي سيف، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن عياض بن غُطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة بن الجرَّاح في مرضه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الصوم جُنة ما لم يخرقها».

٨٩٩٤ ـ يزيد بن هارون وأبو أسامة قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن واصل مولى أبي عيينة قال: حدثني لقيط، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: كنا في البحر، فبينا نحن نسير وقد رفعنا الشراع ولا نرى جزيرة ولا شيئاً إذْ سمعنا منّادياً ينادي: يا أهل السفينة قفوا أُخبر كم، فقمنا ننظر فلم

وتحرف اسمه على الهيثمي في «المجمع» ٢: ٣٠٠ إلى: يسار بن أبي سيف، ولذلك قال: «لم أر من وثقه ولا جرحه»، وليس خطأ مطبعياً، ولو كان عنده على الصواب لوثقه وصحح حديثه لذكر ابن حبان له في «الثقات»، كما هو معروف من شأن الهيثمي رحمه الله. وعند ابن خزيمة «سيف بن أبي سيف»؟!.

م ٨٩٩٣ ـ «ألا أُلْسِمُكَ»: يريد: ألا أُعلمك جواباً تقوله يتعلق بصومك هذا؟، وفي «القاموس»: ألسَمَه حجته: لقَّنه. وفاتت هذه الكلمة ابن الأثير والفَتَّني.

٨٩٩٤ ـ الخبر في «تبيين كذب المفتري» ص٨٤ من طريق حماد بن سلمة، عن واصل، عن لقيط أبي المغيرة، به.

نر شيئاً، فنادى سبعاً، فلما كانت السابعة، قمت، فقلت: يا هذا أخبرنا ما تريد أن تخبرنا به، فإنك ترى حالنا، ولا نستطيع أن نقف عليك، قال: ألا أخبرُكم بقضاء قضاه الله على نفسه؟! أيُّما عبد أظْمأ نفسه في الله في يوم حار ارواه الله يوم القيامة.

زاد أبو أسامة: فكنت لا تشاء أن ترى أبا موسى صائماً في يوم بعيد ما بين الطرفين إلا رأيته.

٨٩٩٦ ـ يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن

٨٩٩٥ ـ أبو مدلَّة: ذكره ابن حبان في «الثقات» ٥: ٧٢، ووثَّقه سعدٌ أبو مجاهد الطائي الراوي عنه، جاء ذلك في إسناد ابن ماجه، وروى له ابن خزيمة وابن حبان. فالحديث إسناده حسن.

وهذا طرف من حديث: «ثلاثة لا ترد دعوتهم..».

وقد رواه أحمد ٢: ٤٤٥، وابن ماجه (١٧٥٢) من طريق وكيع، به، مطولًا.

ورواه الترمذي من طريق ابن نمير عن سعدان (٣٥٩٨) وقال: حديث حسن.

ورواه الطيالسي (۲۰۸٤)، وابن خزيمة (۱۹۰۱)، وابن حبان (٣٤٢٨)، وابن عبان (٣٤٢٨)، والبيهقي ٣: ٣٤٥، ٨: ١٦٢، ١٠: ٨٨، كلهم من طرق عن سعد أبي مجاهد الطائي، به، مطولاً.

٨٩٩٦ ـ سيعيده المصنف بأتم مما هنا برقم (٣٢٦٢٨).

الزهريِّ، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكل أهل عمل بابٌ من أبواب الجنة يُدْعون منه بذلك العمل، ولأهل الصيام باب يقال له: الريَّان».

#### ٤ ـ من كان يكثر الصوم ويأمر بذلك

٨٩٩٧ ـ حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن حميد، عن أنس: أنَّ أبا طلحة كان يكثر الصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا

وقد رواه البخاري (۱۸۹۷، ۳٦٦٦)، ومسلم ۲: ۷۱۱ (۸۵)، والترمذي (۳۲۷۶)، والنسائي (۲۲۸، ۲۲۸۲، ۴۳۵۲، ۲۳۹۲، ۸۱۰۸)، وأحمد ۲: ۲۲۸، کلهم من طريق الزهري، به.

ورواه أحمد ٢: ٤٤٩ عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن الزهري، عن حميد، به. كذا فيه: عن محمد بن عمرو، ومثله في «أطراف المسند» (٩٠٦٥)!.

۸۹۹۷ ـ «كان يكثر الصوم»: هذا يتلاءم مع الباب الذي قاله المصنف، ويكون معنى قوله الآخر «وكان لا يفطر بعده إلا من وجع»: أنه استمر كذلك على كثرة الصيام، كما كان عليه من قبلُ فلم يغير.

وهكذا جاءت الجملة الأولى في «المسند» ٣: ١٠٤، وابن سعد ٣: ٥٠٦ وهذا إن صح من حيث السند، وساغ من حيث المعنى، لكنه مخالف لرواية البخاري (٢٨٢٨)، والطبراني ٥ (٤٦٨٠)، وأبي القاسم البغوي في «الجعديات» (١٣٦١): كان لا يصوم، أو: لا يكاد يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو. ولا مجال لاحتمال أن يكون الصواب: كان لا يكثر الصوم، للباب الذي اختاره المصنف، وللآثار الآتية أيضاً. والله أعلم.

يُفطِر بعده إلا من وجع.

ممن يُكْثر الصومَ ابنُ عمر، وعائشة، وسعيد بن المسيب.

عمر: أنَّ عمر سرد الصوم قبل موته بسنتين.

٩٠٠١ ـ ابن مبارك، عن موسى بن عُبيدة، عن جُمْهان، عن أبي

ورواه ابن المبارك عن الأوزاعي، عن جُمهان، به: رواه عبد بن حميد في «المنتخب» (١٤٤٩)، وهذه متابعة جيدة، لكن راويه عن ابن المبارك: يحيى بن عبد الحميد الحمّاني، وفيه اختلاف شديد، بل تباين كبير! يتَّهمه الإمام أحمد، ويحلف الإمام ابن معين أنه ثقة، وختم الذهبي ترجمته في «الميزان» ٤ (٩٥٦٧) برواية حديث من طريقه وقال: «هذا إسناد سالم من الضَّعفة» فكأنه يرى توثيقه

٨٩٩٨ ـ من هنا إلى رقم (٩٠٣٤) لا يوجد صيغة تحديث في أوله، إلا رقم (٩٠٣١).

۹۰۰۱ \_ موسى بن عبيدة: ضعيف، وجُمهان: ذكره ابن حبان في «الثقات» ٤:

والحديث رواه ابن ماجه (١٧٤٥) عن المصنف، به.

ورواه ابن ماجه أيضاً، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢٢٩) من طريق موسى ابن عبيدة، به.

هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكلِّ شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم».

# ٥ \_ من كان يُقلُّ الصوم

٩٠٠٢ - أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال: قيل لعبد الله: إنك تُقِلُ الصوم؟! فقال: إني أخاف أن يمنعني من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحبُّ إليَّ من الصوم.

٨:٢ حدثنا عمرو بن ميمون، عن أبيه: أن رجلاً قال لأبي ذرّ: الصيام لا أسمعك ذكرتَه؟ فقال أبو ذر: قُرْبة، وليس هنالك.

من عن الحكم قال: كان من منصور، عن الحكم قال: كان من أقل أعمالهم الصوم.

أو قبوله من حيث الجملة، كما ختمها ابن عدي في «الكامل» ٧: ٢٦٩٥ بقوله: «لم أر في «مسنده» وأحاديثه أحاديث مناكير فأذكرها، وأرجو أنه لا بأس به». فالحديث لا بأس به.

وللحديث شاهد ضعيف من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عند البيهقي في «الشُّعَب» (بعد ٣٣٠٠) = ٧: ١٨١ (قبل ٣٣٠١).

# ٦ \_ في السَّحور مَنْ أمر به \*

٩٠٠٦ ـ ابن عُلَية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّروا، فإن في السَّحور بركة».

٩٠٠٧ \_ وكيع وعلي بن هاشم، عن ابن أبي ليلي، عن عطاء، عن

\* ـ قال في «المصباح المنير»: «السَّحور ـ وزان: رسول ـ: ما يؤكل في ذلك الوقت، وتسحَّرتُ: أكلت السَّحور، والسُّحور: ـ بالضم ـ: فعل الفاعل».

٩٠٠٦ ـ رواه مسلم ٢: ٧٧٠ (٤٥) عن المصنف وغيره، به.

ورواه أحمد ٣: ٩٩، والبغوي في «الجعديات» (١٤٢٥)، وابن خزيمة (١٩٣٧) بمثل إسناد المصنف.

ورواه أحمد ٣: ٢٢٩، ٢٥٨، ٢٨١، والبخاري (١٩٢٣)، ومسلم ـ الموضع السابق ـ، والترمذي (٧٠٨)، والنسائي (٢٤٥٦)، وابن ماجه (١٦٩٢)، وابن خزيمة أيضاً، وغيرهم من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، به.

۹۰۰۷ ـ رواه أحمد ۲: ۷۷۷، وأبو يعلى (۱۳۳۵ = ۱۳۲۱) من طريق وكيع فقط، به.

ورواه عبد الرزاق (٧٦٠١)، وأحمد ٢: ٣٧٧، والنسائي (٢٤٥٩، ٢٤٦٠) من طريقين آخرين عن ابن أبي ليلي، وابن أبي ليلي ضعيف.

لكن تابعه عند النسائي (٢٤٥٧)، والطبراني في الأوسط (٤٩٨٧) عبد الملك بن أبي سليمان، وهو ثقة، انظر لزاماً ما علقته على ترجمته في «الكاشف» (٣٤٥٥).

وعند الطبراني في الأوسط أيضاً (٩٤٠١) من طريق يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، عن أبيه عطاء، به. لكن يعقوب ضعيف، وحديث أنس الذي قبله شاهد قوي له.

أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسحَّروا، فإن في السَّحور بركة».

۸۹۱۵ مرو بن العاص، عن عوسى بن عُلَيّ، عن أبيه، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَصْلُ ما بين صيامكم وبين صيام أهل الكتاب: أَكُلْهُ السحَر».

٩٠٠٩ محمد بن عبد الله الأسدي، عن شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أراد

۹۰۰۸ ـ رواه مسلم ۲: ۷۷۱ (قبل ٤٧)، وأبو يعلى (۲۹۹۹ = ۷۳۳۷) عن المصنف، به.

ورواه أحمد ٤: ٢٠٢، ومسلم ـ الموضع السابق ـ، وابن خزيمة (١٩٤٠) من طريق وكيع، به.

ورواه أحمد ٤: ١٩٧، وأبو داود (٢٣٣٦)، والترمذي (٧٠٩) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٢٤٧٦)، والدارمي (١٦٩٧)، وابن حبان (٣٤٧٧)، وعبد بن حميد (٢٩٣) من طرق أخرى عن موسى بن عُلي، به.

9 • • • • محمد بن عبد الله الأسدي: هو أبو أحمد الزبيري، وشريك: هو القاضي، وتقدم مراراً أنه ضعيف الحديث لكثرة خطئه، وتغيّره.

والحديث رواه أبو يعلى (١٩٢٦ = ١٩٣٠، ٢٠٨٤ = ٢٠٨٨) عن المصنف، به.

ورواه أحمد ٣: ٣٦٧ عن أبي أحمد الزبيري، و٣: ٣٧٩ عن أبي أحمد وموسى ابن داود، والبزار ـ «كشف الأستار» (٩٧٩) ـ عن موسى بن داود فقط، والطبراني في الأوسط (٣٧٦٩) من طريق أبي غسان النهدي، ثلاثتهم عن شريك، به.

فالإسناد ضعيف به، لكن شواهده كما ترى.

## أن يصوم فَلْيتسحر ْ ولو بشيء».

٩٠١٠ ـ وكيع، عن شعبة، عن خالد، عن عبد الله بن الحارث، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَسَحَّروا، ولو حُسْوَةً من ماء.

ا ٩٠١١ ـ أبو الأحوص، عن عمران بن مسلم، عن سُويد بن غَفَلة قال: كانت تُرجى بركةُ السَّحور.

٩٠١٢ ـ حسين بن علي، عن زائدة، عن هشام، عن حفصة قالت:
 تَسَحَّروا ولو بشربة من ماء، فإنها قد ذكرت فيه دعوة.

٨٩٢٠ عطية، عن أبي ليلي، عن عطية، عن أبي أبي ليلي، عن عطية، عن أبي

٩٠١٠ ـ رواه عبد الرزاق (٧٥٩٩) عن معمر، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن
 الحارث: أن نفراً من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قالوا...

وقد رواه ابن حبان (٣٤٧٦) مرفوعاً بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص.

ورواه أبو يعلى مرفوعاً أيضاً من حديث أنس (٣٣٢٧ = ٣٣٤٠) بإسناد ضعيف.

وروى النسائي (٢٤٧٢) من طريق شعبة، عن عبد الحميد صاحب الزيادي، وهو ثقة، عن عبد الله بن الحارث، عن رجل من الصحابة، مرفوعاً قال: "إنه بركة أعطاكم الله إياها فلا تَدَعوه». أي: السَّحور.

٩٠١٢ ـ موقوف، وإسناده صحيح.

٩٠١٣ ـ ابن أبي ليلى: ضعيف الحديث، وعطية العوفي: مثله، وقد حسَّن له الترمذي بعض حديثه. انظر التعليق على ترجمته في «الكاشف» (٣٨٢٠).

٩: ٩ سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسحروا، فإن في السَّحور بركة».

٩٠١٤ ـ أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن مُورَق العِجْلي، عن أبي الدرداء قال: من أخلاق النبيين: الإبلاغ في السُّحور.

٩٠١٥ ـ زيد بن حُباب قال: حدثني معاوية بن صالح قال: حدثني

والحديث رواه الطبراني في الأوسط (٨٠٦٠) من طريق المصنف، به.

ورواه أحمد ٣: ٣٢ عن المطلب، بمثل إسناد المصنف.

ورور أيضاً من حديث أبي رفاعة، عن أبي سعيد ٣: ١٢: «السَّحور أكلُه بركة»، وأبو رفاعة لم يذكر بجرح ولا تعديل، ومع ذلك فقد قوّى إسناده المنذري في «الترغيب» ٢: ١٣٩، وتبعه الحافظ في «مختصره» (٨٨)، ومثله البوصيري في «إتحاف الخيرة (٣٠٤١)، قالوا: إسناده قوي.

وأحاديث الباب كثيرة، والصحيح منها غير قليل، وتقدم بعضها.

9.18 - تقدم برقم (٣٩٥٧) عن وكيع، عن إسماعيل، عن الأعمش، به. وسيأتي تاماً برقم (٩٠٥٠). ومعنى الإبلاغ في السحور: تأخيره.

٩٠١٥ - «يوسف بن سيف»: هكذا في النسخ جميعها، ويوسف قول ضعيف فيه، والمعروف يونس بن سيف، كما عند البخاري في «تاريخه» ٨ (٣٣٩٨، ٥٩٤٩)، والرواة عن معاوية كأسد بن موسى، وعبد الله بن صالح، وحماد بن خالد الخياط، وعبد الرحمن بن مهدي، كلهم قالوا: يونس. ومع ذلك انظر «الكاشف» (٦٤٧٠، ٨٥٣) مع التعليق عليهما.

ثم إن نسبته في م، أ: العبسي، وفي ظ: العنْسي، وهو الصواب، انظر «تبصير المنتبه» (۹۸۷، ۹۸۷)، فإن الرجل كَلاعي شامي.

يوسف بن سيف العنسي، عن الحارث بن زياد، عن أبي رُهم السَّماعيِّ: أنه سمع عرباض بن سارية يقول: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان إلى السَّحور، فقال: «هَلمُّوا إلى الغداء المبارك».

## ٧ \_ من كان يستحبُّ تأخير السُّحور

٩٠١٦ \_ سفيان بن عيبنة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالاً يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذِّن ابنُ أمِّ مكتوم».

ورواه أحمد ٤: ١٢٦، ١٢٧، وأبو داود (٢٣٣٧)، والنسائي (٢٤٧٣)، وابن حبان (٣٤٦٥)، وابن خزيمة (١٩٣٨)، والطبراني ١٨ (٦٢٨)، كلهم من طريق معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، به.

والحارث بن زياد: ذكره ابن حبان في «الثقات» ٤: ١٣٣، وروى حديثه في «صحيحه» هو وشيخه ابن خزيمة، كما ترى، ولم يجرحه أحد، لكن نقل الحافظ آخر ترجمته من «تهذيبه» ٢: ١٤٢ عن ابن عبد البر قوله فيه: «مجهول، وحديثه منكر»، بل عند المنذري في «تهذيب سنن أبي داود» (٢٢٤٤) زيادة كلمة: ضعيف مجهول.

٩٠١٦ ـ رواه الشافعي في «مسنده» ١: ٢٧٥ (٧٢٦)، وأحمد ٢: ٩، والدارمي (١١٩٠)، وابن خزيمة (٤٠١) بمثل إسناد المصنف.

ورواه مالك ۱: ۷۶ (۱۵)، وأحمد ۲: ۱۲۳، والبخاري (۲۱۷، ۲۹۵)، ومسلم ۲: ۷۲۸ (۳۳، ۳۷)، والترمذي (۲۰۳)، والنسائي (۱۲۰۲)، وابن حبان (۳٤۷، ۳٤٦۹)، كلهم من طريق الزهري، به

والحديث رواه المصنف في «مسنده» (٨٩٥) بهذا الإسناد.

٩٠١٧ - معتمر بن سليمان، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سُحوره، فإنه ينادي أو يؤذِّن بليل، فيَنتبهُ نائمكم ويرجعُ قائمكم».

م٩٢٥ مر ٠٩٠١٨ من عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وَعَن القاسم بن محمد، عن عائشة: أن بلالاً كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابنُ أم مكتوم».

٩٠١٧ - رواه المصنف في «مسنده» (٢٠٠) بهذا الإسناد.

ورواه مسلم ٢: ٧٦٩ (٤٠) عن المصنف، به.

ورواه مسلم أيضاً، والنسائي (١٦٠٥) من طريق معتمر، به.

ورواه أحمد ۱: ۳۸۲، ۳۹۲، ۴۳۵، والبخاري (۲۲۱، ۲۹۹، ۷۲۷)، ومسلم ـ الموضع السابق ـ، وأبو داود (۲۳۳۹)، والنسائي (۲٤۸۰)، وابن ماجه (۱۲۹۲)، وابن خزيمة (۲۰۲، ۱۹۲۸)، وابن حبان (۳٤۷۲)، كلهم من طرق عن سليمان التيمي، به.

٩٠١٨ - رواه مسلم ٢: ٧٦٨ (قبل ٣٩) عن المصنف، به.

ورواه البخاري (٦٢٣، ١٩١٩) من طريق أبي أسامة، به.

ورواه ابن راهویه (۹۳۶)، ومسلم (۳۸) وما بعده، والدارمي (۱۱۹۱)، وابن خزيمة (٤٢٤، ۱۹۳۱)، والطحاوي ۱: ۱۳۸، كلهم من طريق عبيد الله بالإسنادين جميعاً.

ورواه أحمد ٢: ٥٧ من طريق عبيد الله بحديث ابن عمر فقط.

ورواه إسحاق (٩٣٥)، وأحمد أيضاً ٦: ٤٤، ٥٥ والنسائي (١٦٠٣)، وابن خزيمة (٤٠٣، ١٩٣٢)، كلهم من طريق عبيد الله بحديث عائشة، فقط. ٩٠١٩ \_ محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعُكم أذان بلال من سُحوركم، فإن في بصره شيئاً».

الهلاليُّ، عن سَمُرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهلاليُّ، عن سَمُرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ٣: ١٠ «لا يَمْنَعنَكم من السُّحور أذانُ بلالٍ، ولا الصبحُ المستطيل، ولكن الصبحُ المُسْتَطيرُ في الأفق».

٩٠٢١ \_ وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت

٩٠١٩ ـ رواه أبو يعلى (٢٩١٧ = ٢٩١٧) عن المصنف، به.

ورواه أحمد ٣: ١٤٠، والبزار \_ «كشف الأستار» (٩٨٢) \_، والطحاوي «شرح معانى الآثار» ١: ١٤٠ بمثل إسناد المصنف.

ومحمد بن بشر سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه، لكن تبقى عنعنة قتادة، والمعنى ثابت في أحاديث عدة من الصحابة: ابن عمر، وعائشة، وابن مسعود، وسمرة بن جندب. انظرها في «صحيح» مسلم ٢: ٧٦٨ ـ ٧٧٠، وغيره.

٩٠٢٠ ـ الحديث سيأتي ثانية برقم (٩١٦٣).

وأبو هلال هو: محمد بن سليم الرَّاسبي، وحديثه حسن، على أنه توبع.

ورواه أحمد ٥: ١٣، والترمذي (٧٠٦) وقال: حسن، والطبراني ٧ (٦٩٨٢) من طريق أبي هلال، به.

ورواه مسلم ۲: ۷۲۹ ـ ۷۷۰ (٤١ ـ ٤٤) من طريق شعبة وعبد الله بن سوادة، عن أبيه سوادة، به، وأبو داود (۲۳۳۸) من طريق عبد الله فقط، عن أبيه.

٩٠٢١ ـ رواه مسلم ٢: ٧٧١ (٤٧) عن المصنف، به.

قال: تَسَحّرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة، قلنا: كم كان بينهما؟ قال: قراءة خمسين آية.

٩٠٢٢ ـ جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن هلال بن يَساف، عن سالم بن عبيد الأشجعيّ قال: كنت مع أبي بكر فقال: قم فاسترني من الفجر، ثم أكل.

۸۹۳۰ عن منصور، عن شبیب بن غَرْقَدة، عن أبي عقیل عقیل قال: تسحرت مع عليًّ، ثم أمر المؤذِّن أن یقیم.

عن عامر بن معاوية، عن الشيباني، عن جبلة بن سُحيم، عن عامر بن مطر قال: أتيت عبد الله في داره، فأخرج لنا فضل سَحوره، فتسحرنا معه، فأقيمت الصلاة فخرجنا فصلينا معه.

عني: ابن حُريث ـ مَريك، عن أبي إسحاق، عن عمرو ـ يعني: ابن حُريث ـ قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطاراً، وأبطأهم سُحوراً.

٩٠٢٦ - ابن نمير، عن أبي يَعفور قال: سمعت أبا الشَّعثاء جابر بن

ورواه أحمد ٥: ١٨٦، والترمذي (٧٠٤) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٢٤٦)، وابن ماجه (١٦٩٤)، وابن خزيمة (١٩٤١)، كلهم بمثل إسناد المصنف.

ورواه أحمد ٥: ١٨٢، والبخاري (١٩٢١)، والترمذي (٧٠٣)، والنسائي (٢٤٦٦) من طرق عن هشام، به.

٩٠٢٦ ـ «يتسحرون حين»: هكذا انقطع الكلام في النسخ جميعها، وبعده بياض

زيد يقول: كانوا يتسحرون حين.

٩٠٢٧ ــ وكيع، عن عَمرو بن مروان أبي العَنبس قال: سمعت إبراهيم يقول: من السُّنة تأخير السُّحور.

أبو الطُّفيل: أنه تسحر في أهله في الجبَّانة، ثم جاء إلى حذيفة وهو في دار أبو الطُّفيل: أنه تسحر في أهله في الجبَّانة، ثم جاء إلى حذيفة وهو في دار الحارث بن أبي ربيعة، فوجده، فحلب له ناقة، فناوله، فقال: إني أريد الصوم، فقال: وأنا أريد الصوم، فشرب حذيفة، وأخذ بيده فدفع إلى المسجد حين أقيمت الصلاة.

٩٠٢٩ ـ يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن ابن سيرين قال: يكون بين سُحور الرجل وبين إقامة المؤذِّن قدر ما يقرأ سورة يوسف.

وهو مرسل رجاله ثقات. وعمرو بن مروان أبو العنبس النخعي الكوفي، هو الصواب في اسمه وكنيته، انظر «التاريخ الكبير» ٦ (٢٦٨٣)، و«الجرح» ٦ (١٤٤٥)، ونَقَل توثيقه عن ابن معين، وعن أبيه: صالح الحديث.

وتحرف اسم أبيه \_ هنا \_ إلى هارون، في النسخ كلها، كما تحرفت كنيته هنا وفيما سيأتي برقم (٩٠٤٨) إلى: أبي العميس، وفي م: أبي القيس. وعمرو بن مروان مذكور في «التقريب» (٨٢٨٥) تمييزاً وقال: صدوق.

٩٠٢٨ - هذه القصة تشبه القصة التي في أول الحديث الذي رواه أحمد ٥:
 ٣٩٦، والطحاوي في «شرح المعاني» ٢: ٥٢.

قدر كلمة في أ، وعليها في ظ علامة توقف.

٩٠٢٧ ـ هذا طرف آخر مما سيأتي برقم (٩٠٤٨).

۱۱ عن أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: خرجت مع حذيفة إلى المدائن في رمضان، فلما طلع الفجر قال: هل كان أحدٌ منكم آكلاً أو شارباً؟ قلنا: أما رجلٌ يريد الصَّوم فلا، ثم سِرْنا حتى استبطأناه في الصلاة، ثم نزل فصلى.

٩٠٣١ ـ حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد قال: من أخلاق الأنبياء: تأخير السُّحور.

٩٠٣٢ ـ ابن فضيل، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي قال: كان حذيفة يعجِّل بعض سَحوره ليدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فكان يرسل إليه فيأكل معه حتى يخرجا إلى الصلاة جميعاً.

٨٩٤٠ عفان قال: حدثنا شعبة، عن خُبيب بن عبد الرحمن قال:

٩٠٣٢ ـ إسناده حسن، وإن كان الشعبي لم يسمع من حذيفة، لأن مراسيله صحيحة، وهو لم يعرف بتدليس.

ولم أقف عليه في مصدر آخر، وينظر أيضاً «المسند» ٥: ٣٩٦، و«شرح معاني الآثار» ٢: ٥٢.

٩٠٣٣ ـ عمّة خُبيب: هي أُنيسة بنت خُبيب بن يساف الأنصارية رضي الله عنها. والإسناد صحيح.

والحديث رواه أحمد ٦: ٤٣٣ عن عفان، به.

ورواه الطيالسي (١٦٦١)، وابن خزيمة (٤٠٥)، والطبراني ٢٤ (٤٨٠، ٤٨١)، والطحاوى ١: ١٣٨، والبيهقى ١: ٣٨٢\_ وينظر كلامه ـ عن شعبة، به.

سمعت عَمَّتي تقول: \_ وكانت حجَّت مع النبي صلى الله عليه وسلم \_ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن ابن أمِّ مكتوم ينادي بليل، فكلوا بليل، فكلوا واشربوا، حتى ينادي بلالٌ، وإن بلالاً يؤذِّنُ بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابنُ أم مكتوم». قالت: وكان يصعدُ هذا وينزل هذا، فكنا نتعلَّق به فنقول: كما أنت حتى نتسحر.

### ٨ ـ تعجيلُ الإفطار وما ذُكر فيه

٩٠٣٤ ـ عبدة بن سليمان ووكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمر، عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إذا جاء الليل من هاهنا، وذهب النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم».

٩٠٣٥ \_ حدثنا عباد بن العوام، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفى قال:

ورواه النسائي (١٦٠٤)، وابن خزيمة (٤٠٤)، والطبراني (٤٨٢) من طريق خبيب، به، وكلام ابن خزيمة والبيهقي في غير ما نحن فيه.

۹۰۳۶ ـ رواه أحمد ۱: ۲۸، ۵۶، وأبو داود (۲۳٤۳)، والنسائي (۳۳۱۰)، وأبو يعلى (۲۳۰ = ۲۳۰) من طريق وكيع، به.

ورواه الترمذي (٦٩٨) وقال: حسن صحيح، وابن خزيمة (٢٠٥٨)، والدارمي (١٧٠٠) من طريق عبدة، به.

ورواه أحمد ١: ٣٥، ٤٨، والبخاري (١٩٥٤)، ومسلم ٢: ٧٧٢ (٥١)، وأبو داود ـ الموضع السابق ـ، كلهم من طرق عن هشام، به.

<sup>9.70</sup> ـ رواه مسلم ۲: ۷۷۳ (۵۳) عن المصنف، عن علي بن مسهر وعباد، به. ورواه أحمد ٤: ٣٨٠، والبخاري (١٩٤١) ـ وانظر أطرافه ـ، ومسلم (بعد ٥٣،

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال: «يا فلان اِنْزِل فاجْدَحْ لنا».

قال: يا رسول الله إن عليك نهاراً، قال: «انزل فاجْدَحُ لنا». قالها ٣: ١٢ ثلاثاً، فنزل فجَدَح، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم». قلت: وأنت معه؟ قال: نعم.

9.٣٦ ـ حدثنا زياد بن الربيع ـ وكان ثقة ـ، عن أبي جَمْرة الضّبعي: أنه كان يفطر مع ابن عباس في رمضان، فكان إذا أمسى بعث ربيبةً له تصعد ظهر الدار، فإذا غابت الشمس أذّن، فيأكل ونأكل، فإذا فرغ أقيمت الصلاة، فيقوم يصلي ونصلي معه.

٩٠٣٧ \_ محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،

٥٤)، وأبو داود (٢٣٤٤)، والنسائي (٣٣١١)، وابن حبان (٣٥١١، ٣٥١١) من طرق عن أبي إسحاق الشيباني، به.

ومعنى «فاجدح لنا»: اصنع لنا سويقاً.

٩٠٣٦ مكذا جاء الإسناد في النسخ: زياد، عن أبي جمرة، وجل شيوخ زياد من طبقة متأخرة عن طبقة أبي جمرة، فأخشى أن يكون بينهما واسطة، وأحتمل أن تكون الواسطة أبا التياح يزيد بن حميد الضبعي، فإن زياداً يروي عنه، وهو يروي عن أبي جمرة، وأبو جمرة أعلى طبقة من أبي التياح وإن كانت وفاتهما في سنة واحدة.

٩٠٣٧ ـ من هنا إلى آخر الباب ليس في أول الأخبار صيغة تحديث.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الدِّينُ ظاهراً ما عَجَّل الناس الفطر، إنَّ اليهودَ والنصارى يؤخرون».

٩٠٣٩ \_ أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن المسيب قال: كان

والحديث رواه ابن ماجه (١٦٩٨) عن المصنف، به، وحديث محمد بن عمرو حسن.

ورواه أحمد ۲: ٤٥٠، وأبو داود (۲۳٤٥)، والنسائي (۳۳۱۳)، وابن حبان (۳۰۰۳، ۲۰۰۹)، وابن خزيمة (۲۰٦٠)، والحاكم ۱: ٤٣١ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، جميعهم روَوْه من طرق عن محمد بن عمرو، به.

وتقدم برقم (٣٢٩٤) أن محمد بن عمرو من رجال مسلم في المتابعات، فليس هو على شرطه.

۹۰۳۸ ـ هذا إسناد حسن، ومراسيل سعيد صحيحة عندهم، كما هو معروف، وتقدم مراراً.

وقد رواه مالك 1: ٢٨٩ (٧) عن ابن حرملة، عن سعيد، بالشطر الأول منه، وأشار إليه البيهقي ٤: ٢٣٧.

ويشهد له حديث أبي هريرة الذي قبله، والحديث الذي رواه مالك أيضاً (٦)، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، مرفوعاً، ومن طريق مالك: رواه البخاري (١٩٥٧)، والترمذي (٦٩٩).

ورواه مسلم ٢: ٧٧١ (٤٨) من طريق آخر إلى أبي حازم، به.

عمر يكتب إلى أمرائه أن لا تكونوا من المسوِّفين لفطركم، ولا تنتظروا بصلاتكم اشتباك النجوم.

٩٠٤٠ \_ وكيع، عن سفيان، عن سماك، عن ثروان بن ملحان التيمي قال: قال رجل لعمار بن ياسر: إن أبا موسى قال: لا تُفْطروا حين تبدو الكواكب، فإن ذلك فعل اليهود.

العمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: أتي عبد الله بِجَفْنة فقال للقوم: أدنوا فكلوا، فاعتزل رجلٌ منهم فقال: له عبد الله: ما لك؟ قال: إني صائم، فقال عبد الله: هذا والذي لا إله غيره حين حلَّ الطعامُ لآكلِ.

۱۳:۳ الله عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن أبي سعيد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: دخلت عليه فأفطر على عَرْق، وأنا أرى الشمس لم تغرب.

عبد الرحيم بن سليمان، عن الهَجَري، عن رجل من بني سوادة قال: انطلقت إلى حذيفة فنزلت معه، فكان إذا غابت الشمس نزل حذيفة وأصحابه لم يلبث إلا قليلاً حتى يفطر.

٩٠٤٥ ـ وكيع، عن مسلم بن يزيد، عن أبيه قال: كان علي بن أبي طالب يقول لابن النبَّاح: غربت الشمس؟ فيقول: لا تَعْجل، فيقول: غربت الشمس؟ فيقول: لا تَعْجل، فيقول: غربت الشمس؟ فإذا قال: نعم، أفطر، ثم نزل فصلى.

معد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال هذه الأمة بخير ما عجَّلوا الإفطار».

ابن المسيَّب قال: إذا رأيت أن العصر قد فاتتْك فاشرب.

٨٩٥٥ عن أبي العَنْبَس عَمرو بن مروان قال: سمعت إبراهيم يقول: إن من السنَّة تعجيلَ الإفطار.

٩٠٤٩ ـ ابن عُلَية، عن ابن عون، عن موسى بن أنس: أن أنساً كان يُصْعِد الجارية فوق البيت فيقول: إذا استوى الأفق فآذنيني.

٩٠٤٦ ـ عمر بن سعد: هو أبو داود الحَفَري.

والحديث رواه المصنف في «مسنده» (٩١) بهذا الإسناد.

ورواه عبد بن حميد (٤٥٨) بمثل إسناد المصنف.

ورواه أحمد ٥: ٣٣١، ٣٣٤، ٣٣٦، ومسلم ٢: ٧٧١ (بعد ٤٨)، والترمذي (١٦٩٩) من طريق سفيان الثوري، به.

ورواه مالك ١: ٢٨٨ (٦) \_ وأحمد ٥: ٣٣٧، ٣٣٩، والبخاري (١٩٥٧)، والترمذي (٦٩٩)، كلهم من طريق مالك \_ والنسائي (٣٣١٢)، وابن ماجه (١٦٩٧)، من طريق أبي حازم، به.

٩٠٤٨ ـ هذا طرف آخر من الأثر المتقدم برقم (٩٠٢٧).

٩٠٥٠ ـ أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن مورِّق العجليِّ، عن أبي الدرداء قال: ثلاثٌ من أخلاق النبيين: التَّبكيرُ بالإفطار، والإبلاغُ في السُّحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة.

٩٠٥١ ـ ابن فضيل، عن بيان، عن قيس قال: ناول عُمر رجلاً إناء إلى جنبه حين غربت الشمس فقال له: اشرب، ثم قال: لعلك من المُسوِّفين بفطْره: سوف، سوف؟!.

#### ٩ \_ من كره صيام رمضان في السفر

18:4

٩٠٥٢ ـ حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن صفوان بن عبد الله، عن أم الدرداء، عن كعب بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصيام في السفر».

٨٩٦٠ عن شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد، عن

• ٩٠٥ ـ تقدم طرف آخر منه برقم (٣٩٥٧، ٩٠١٤).

٩٠٥٢ ـ صفوان: هو ابن عبد الله بن صفوان بن أمية القرشي، أحد الثقات، والإسناد صحيح.

وقد رواه ابن ماجه (١٦٦٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٥٠٥) عن المصنف، به.

ورواه الشافعي ١: ٢٧٢ (٧١٩) من «ترتيب مسنده»، وأحمد ٥: ٤٣٤، والنسائي (٢٥٦٣)، وابن ماجه \_ الموضع السابق \_، والدارمي (١٧١١)، وابن خزيمة (٢٠١٦)، والحاكم ١: ٤٣٣ وصححه ووافقه الذهبي، كلهم بمثل إسناد المصنف.

٩٠٥٣ ـ رواه مسلم ٢: ٧٨٦ (٩٢) عن المصنف وغيره، به.

محمد بن عمرو بن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظُلِّل عليه، فقال: «ما له؟» قالوا: رجل صائم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس من البرِّ أن تصوموا في السفر».

النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذهب المُفطرون اليوم بالأجر».

٩٠٥٥ \_ خالد بن مَخْلد، عن ابن أبي ذئب، عن الزُّهري، عن أبي

ورواه أحمد ٣: ٢٩٩، وابن خزيمة (٢٠١٧)، وابن حبان (٣٥٥٢) بمثل إسناد المصنف.

ورواه أحمد ۳: ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۹۹، والبخاري (۱۹٤٦)، ومسلم (بعد ۹۲)، وأبو داود (۲۳۹۹)، والنسائي (۲۵۷۰)، والدارمي (۱۷۰۹) من طرق عن شعبة، به

وجاء عند أحمد ٣: ٣١٧: «سعيد» بدل: «شعبة» وهو تحريف، انظر «أطراف المسند» (١٧١٣).

٩٠٥٤ ـ رواه مسلم ٢: ٧٨٨ (١٠٠)، وأبو يعلى (١٨٨ = ٤٢٠٣) عن المصنف، به.

ورواه البيهقي ٤: ٢٤٣ من طريق المصنف، به.

ورواه النسائي (۲۰۹۲)، وابن حبان (۳۵۵۹)، وابن خزيمة (۲۰۳۳)، والطحاوي في «شرح المعاني» ۲: ۲۸، كلهم من طريق أبي معاوية، به.

ورواه البخاري (۲۸۹۰) من طريق عاصم، به.

سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر.

٩٠٥٦ ـ غندر، عن شعبة، عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: عُسرٌ ويُسرٌ، خذ بيسر الله عليك.

٩٠٥٧ ـ ابن نُمير، عن زكريا، عن عامر: أنه كان لا يصوم في السفر.

٩٠٥٩ ـ محمد بن بشر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد: أن ابن عباس قال: الإفطار في السفر عزيمة.

٩٠٦٠ ـ محمد بن بشر، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن عمر قال: الإفطار في السفر صدقة تصدّق الله بها على عباده.

٣: ١٥ - ٩٠٦١ - ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس: أنَّ

٩٠٦١ ـ سيرويه المصنف ثانية برقم (٩٠٩٨، ٣٨٠٨٩).

ورواه مسلم ٢: ٧٨٤ (بعد ٨٨) عن المصنف وغيره، به.

ورواه البخاري (۲۹۵۳)، والطيالسي (۲۷۱۸)، وأحمد ۱: ۲۱۹، والنسائي (۲۲۲۲)، وابن الجارود (۳۹۸)، وابن خزيمة (۲۰۳۵)، كلهم بمثل إسناد المصنف.

ورواه مالك 1: ٢٩٤ (٢١) عن الزهري، به، ومن طريقه: البخاري (١٩٤٤)، والشافعي ١: ٢٧١ (٧١٧)، والدارمي (١٧٠٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢: ٦٤، وابن حبان (٣٥٦٣).

ورواه البخاري (۱۹٤۸، ۲۷۷۵، ۲۲۷۶)، ومسلم ۲: ۷۸۲ (۸۸) وما بعده،

النبيَّ صلى الله عليه وسلم صام عام الفتح حتى بلغ الكَديد ثم أفطر، وإنما يُؤْخذ بالآخِر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٩٠٦٢ ـ وكيع، عن أبي العُميس قال: سألت أبا جَعْد عن الصوم في السفر؟ فقال: لا تصومنَّ.

۸۹۷۰ عن عبد الله بن حمید، عن عبد الله بن ذکوان: أن ابن عمر أقام بالشام رمضانین فأفطر.

٩٠٦٤ \_ أبو خالد الأحمر، عن منصور بن حيَّان قال: قال سعيد بن جبير: من صَحِبني في سفر فلا يَصومنَّ.

٩٠٦٥ ـ وكيع، عن مُضرِّس بن عبد الله قال: قلت للشعبي: إني أقيم بالرَّي، قال: لا تصمْ، أفطرْ، وإن أقمت عشر سنين.

٩٠٦٦ \_ أبو داود عُمر بن سعد، عن سفيان، عن الأوزاعي، عن

من طريق الزهري، به.

و «الكديد»: موضع يبعد عن مكة المكرمة نحو من مئة كيلوا متراً إلى جهة المدينة المنورة.

٩٠٦٢ ـ «أبي العُميس»: هكذا في النسخ، وهي كنية عتبة بن عبدالله المسعودي، ووكيع يروي عنه.

وأبو الجعد: هو رافع الغطفاني، فهو المناسب لهذه الطبقة، وهو كوفي أيضاً. ٩٠٦٦ ـ رواه أحمد ٢: ٣٣٦، والنسائي (٢٥٧٢)، وابن خزيمة (٢٠٣١)، وابن

يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أبو بكر وعمر، فأُتي بطعام، فقال لهما: «أُدْنُوا فكُلا»، فقالا: يا رسول الله إنا صائمان، فقال: «ارْحلوا لصاحبَيْكم، اعملوا لصاحبيكم! أُدنُوا فكُلا».

## ١٠ ـ من كان يصوم في السَّفر، يقول: هو أفضل

٩٠٦٧ ـ حدثنا أبو معاوية ومروان بن معاوية، عن عاصم قال: سُئل أنسٌ عن الصوم في السفر؟ فقال: مَنْ أفطر فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل.

۸۹۷۰ عن ابن أبي مُليكة قال: وسف، عن حُميد، عن ابن أبي مُليكة قال: صحبت عائشة في السفر، فما أفطرت عتى دخلت مكة.

حبان (٣٥٥٧)، والحاكم ١: ٤٣٣ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، كلهم رووه من طريق أبي داود عمر بن سعد الحَفَري، به.

قلت: الحَفَري من رجال مسلم، وصحح الحديث أيضاً ابن حزم ٦: ٢٦٩ (٧٧٣)، وقد علَّقه من طريق المصنِّف، ومع ذلك فقد قال النسائي عقبه: هذا خطأ، لا نعلم أن أحداً تابع أبا داود ـ الحفري على هذه الرواية، والصواب مرسلاً، ثم ساقه من ثلاثة وجوه مرسلة.

ومعنى الحديث: أن الصائم في السفر سيتعب، ويكون تعبه سبباً لإثقاله على رفقائه، ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من المسلم أن يكون كَلاَّ وعبئاً على الآخرين.

٩٠٦٨ ـ من هنا إلى آخر الباب ليس في أول أخباره صيغة تحديث.

١٦:٣ عبد الله القَيْسي، عن قيس بن عباد: أنه كان يصوم في السفر ويفطر.

٩٠٧٠ - غُنْدر، عن شعبة، عن موسى مولى ابن عامر قال: سألت أنساً عن الصوم في السفر؟ فقال: كنا مع أبي موسى في السفر فصام وصمنا.

٩٠٧١ \_ وكيع، عن ابن أبي خالد، عن ابن الأسود: أن أباه كان يصوم في السفر.

٩٠٧٢ \_ أزهر ، عن ابن عون قال: كان محمد يصوم في السفر.

٨٩٨٠ عن ابن عون، عن القاسم قال: قد رأيت عائشة تصوم في السفر حتى أذْلَقها السَّموم.

٩٠٧٤ \_ مروان بن معاوية، عن عاصم، عن ابن سيرين قال: كان عثمان بن أبي العاص يقول في ذلك مثل قول أنس بن مالك.

٩٠٧٥ \_ معتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن

٩٠٦٩ ـ القيسي: هو الصواب، كما في مصادر ترجمته، وتحرف في النسخ إلى: العبسي، وهو سبط قيس بن عُبًاد.

٩٠٧٣ \_ «أذلقها السَّموم»: أضعفها.

٩٠٧٥ ـ «الغابة»: مكان معروف شمالي المدينة المنورة قرب ما يعرف الآن بمنطقة الخُلِيل، ويستنكر ما جاء في التعليق على «التجريد» للقُدُّوري ـ لا: القَدُّوري ـ ٨: العَدُّوري ـ ١٨: العَدُّوري ـ ٨: العَدُّوري ـ ٨:

عمر: أنه كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر و لا يَقْصُر.

٩٠٧٦ ـ أبو أسامة، عن أشعثَ، عن ابن سيرين: أن عثمان بن أبي العاص قال: الصوم في السفر أفضل، والفطر رخصة.

٩٠٧٧ ـ يزيد بن هارون، عن كَهْمس قال: سئل سالم، أو سألته عن الصوم في السفر؟ فقال: إنْ صُمْتُم فقد أجزأ عنكم، وإنْ أفطرتم فقد رُخِّص لكم.

٩٠٧٩ - سهل بن يوسف، عن العوام قال: قلت لمجاهد: أيُّ ذلك أعجب إليد؟ قال: إذا كنتَ تُطيق الصوم فالصوم أعجب إليَّ.

٩٠٧٨ ـ رواه مسلم ٢: ٧٨٩ (١٠٦)، وابن ماجه (١٦٦٢) عن المصنف، به.

ورواه مسلم أيضاً \_ الموضع السابق \_ بمثل إسناد المصنف.

ورواه البخاري (١٩٤٣)، ومسلم (١٠٣) وما بعده، والترمذي (٧١١)، والنسائي (٢٦١٣ ـ ٢٦١٦) من طرق عن هشام بن عروة، به.

وللمصنف إسناد آخر بهذا الحديث، رواه المصنف في «مسنده» (٧٦٨) عن عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام، به.

وقد رواه عنه مسلم (١٠٦) عن عبد الرحيم، به.

ومن طريق المصنف: رواه الطبراني ٣ (٢٩٦٣).

٩٠٨٠ عن شعبة، عن أشعث بن أبي الشَّعثاء قال: صحبت ٣: ١٧ أبي وعمرو بنَ ميمون والأسودَ بن يزيد وأبا وائل فكانوا يصومون رمضان وغيره في السفر.

٩٠٨١ - عَبيدة بن حميد، عن عمران بن مسلم، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه قال: استأذنت حذيفة بالمدائن، فقال لي حذيفة: بشرط على أن لا تَقْصُر ولا تُفْطر.

#### ١١ ـ من قال مسافرون فيصوم بعض ويُفطر بعض

٩٠٨٢ ـ حدثنا محمد بن بشر العبديُّ، عن سعيد، عن قتادة، عن

<sup>•</sup> ٩٠٨٠ ـ «أشعث بن»: زيادة ألحقتها على ما في النسخ، وتقدمت رواية شعبة عن أشعث لطرف آخر من هذا الخبر برقم (٧٤٢٦).

٩٠٨١ \_ انظر ما سيأتي مطولاً برقم (٩١١٠).

٩٠٨٢ ـ سيكرره المصنف برقم (٣٨٠٣٥).

والحديث رواه مسلم ٢: ٧٨٧ (٩٤) عن المصنف، به، ولم يسق لفظه كاملاً.

ورواه أحمد ٣: ٢٤، ٤٥، ٧٢، ٧٤، ومسلم (٩٣) فما بعده، والطيالسي (٢١٥٧)، وأبو يعلى (١٠٣١ = ١٠٣٥)، وابن حبان (٣٥٦٢) من طريق قتادة، به، وراويه عن قتادة عند أحمد ومسلم (٩٤): شعبة، فعنعنة قتادة حينئذ لا تضر، وأشار مسلم هنا إلى اختلاف الرواة في تحديد المدة التي خلت من شهر رمضان: زيادة على هذه الرواية: بسبع عشرة، أو تسع عشرة.

ورواه أحمد أيضاً ٣: ١٢، والترمذي (٧١٣) وقال: حسن صحيح، وابن خزيمة (٢٠٢٩)، من طريق أبي نضرة، به. وانظر الحديث الآتي.

أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين في اثنتي عشرة بقيت من رمضان، فصام طائفة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفطر آخرون، فلم يَعب ذلك.

٩٠٨٤ - أبو خالد الأحمر، عن حميد قال: خرجت فصمت فقالوا لي: أُعِدْ، قال: فقلت: إنَّ أنساً أخبرني أنَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، فلقيتُ ابن أبي مُليكة فأخبرني عن عائشة بمثله.

٩٠٨٥ ـ حدثنا أبو خالد، عن داود، عن الشعبي والحسن وسعيد بن

وقوله «من مكة إلى حنين»: هو الذي يتناسب مع تاريخ فتح مكة ثم التوجه إلى حنين، والذي في الموضع الآتي الذي أشرت إليه أولاً: خيبر، وهو الذي يتناسب مع الباب الذي بوَّب به المصنِّف، لكنه غريب جداً، فخيبر كانت في المحرم، والمواطن التي ذكرتها في تخريج الحديث ذُكر فيها اسم الغزوة عند أحمد ٣: ٢٤، ٤٥ فقط: حنين. والله أعلم.

٩٠٨٣ ـ رجاله ثقات، والتيمي: هو سليمان بن طَرْخان، ثقة مشهور. وقد ساق مسلم إسناده إليه ـ وإلى غيره ـ ٢: ٧٨٧ (٩٤).

٩٠٨٤ ـ «أعده): في أ: أُغْدُ.

٩٠٨٥ ـ في أول هذه الخبر صيغة تحديث، بخلاف اللذين قبله واللذين بعده.

11: 11

المسيب قالوا: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيصومُ الصائم، ويفطر المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.

عن جابر عن أبي نضرة، عن جابر الأحول، عن أبي نضرة، عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يكن يعيب بعضنا على بعض.

٩٠٨٧ ـ ابن نمير، حدثنا الأعمش، عن شقيق قال: كنا مع أصحاب عبد الله في سفر فصام بعضهم، وأفطر بعضهم.

### ١٢ - من قال إذا صام في السفر لم يُجرّنه

۸۹۹۵ حدثنا أبو داود الطيالسي، عن عمران القطان، عن عمار مولى بني هاشم، عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل صام رمضان في سفر؟ فقال: لا يُجزيه.

٩٠٨٩ ـ الفضل بن دُكين، عن زهير، عن عبد الكريم، عن عطاء،

٩٠٨٦ ـ إسناد المصنف صحيح. وقد رواه بمثله أحمد ٣: ٣١٦، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢: ٦٨.

ورواه النسائي (۲٦٢٠)، وابن خزيمة (۲۰۲۹) من طريق عاصم الأحول، عن أبي نضرة، به.

ورواه مسلم ٢: ٧٨٧ (٩٧) من طريق عاصم أيضاً، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما.

عن المُحرَّر بن أبي هريرة قال: صمتُ رمضان في السفر، فأمرني أبو هريرة أن أعيد الصيام في أهلي.

٩٠٩٠ عن شعبة، عن أبي الفيض قال: كنا في غزوة فكان علينا أمير فقال: لا تصومُنَّ، فمن صام فَلْيفطر، قال أبو الفيض: فلقيت أبا قرصافة \_ رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم \_ فسألته عن ذلك؟ فقال: لو صمتُ، ثم صمت، ما قضيتُ.

٩٠٩١ ـ يزيد بن هارون، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن رجل،
 عن أبيه: أن رجلاً صام رمضان في السفر فأمره عمر رحمه الله أن يعيد.

### ١٣ \_ ما قالوا في الرجل يدركه رمضان فيصوم ثم يسافر

عبيدة قال: سألته عن قوله تعالى ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصُمه﴾؟ قال: من شهد أوله فليصم آخره، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه).

٩٠٠ عن أبي مِجْلَز قال: إذا دخل التيمي، عن أبي مِجْلَز قال: إذا دخل شهر رمضان فلا يخرج، فإن أبى إلا أن يخرج، فليُتمَّ صومه.

٩٠٩٤ عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن علي رحمه الله تعالى قال:
 إذا أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر فَلْيصم.

٩٠٩٢ \_ من الآية ١٨٥ من سورة البقرة.

٩٠٩٥ \_ غندر، عن شعبة، أخبرنا عمرو بن مُرة قال: سمعت أبا البَخْتريِّ يحدث عن عبيدة: أنه قال في الرجل يصوم من رمضان أياماً ثم يخرج قال: يصوم. وقال ابن عباس: إن شاء صام، وإن شاء أفطر.

۱۹:۳ في رمضان فأفطر.

٩٠٩٧ ـ يزيد بن هارون، عن عاصم، عن الحسن: أنه قال: لا بأس في السفر في رمضان، ويفطر إن شاء.

٩٠٩٩ \_ يزيد بن هارون، عن عاصم، عن ابن سيرين قال: سألت عَبيدة: أُسافر في رمضان؟ فقال: لا.

عن يزيد بن أبي زياد، عن سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن علي بن حسين: أنه سئل عن قوم سافروا في رمضان؟ قال: يصومون.

۹۰۹۸ ـ تقدم برقم (۹۰۲۱)، وسیأتی برقم (۳۸۰۸۹).

٩١٠١ ـ من الآية ١٨٥ من سورة البقرة.

Y . : "

عبد الوهاب، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: إنها قد نَسخت هذه الآيةُ: ﴿فمن شهدَ منكم الشهرَ فليصُمه الآيةَ التي بعدها.

٩٠١ عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي يزيد، عن أمّ ذرّة قالت: أتيتُ عائشة فقالت: من أين جئت؟ فقلت: من عند أخي، فقالت: ما شأنه؟ قلت: ودّعْتُه يريد أن يرتحِل. قالت: فأقرئيه مني السلام، ومُريه فليُقم، فلو أدركني وأنا ببعض الطريق لأقمت. يعني: رمضان.

مسافراً، فمرَّ بالفرات وهو صائم، فأخذ منه حُسْوة، فشربه وأفطر.

ابن المسيب والحسن قالا: يُفطر إن شاء.

#### ١٤ \_ ما قالوا في المسافر في مسيرة كم يفطر؟

91.7 ـ حدثنا إسماعيل بن عُلية، عن الجُريري، عن أبي الورد بن ثمامة، عن اللَّجُلاج قال: كنا نسافر مع عمر رضي الله عنه ثلاثة أميال فيتجوَّز في الصلاة، ويفطر.

۹۱۰٦ ـ تقدم برقم (۸۲۲۱).

<sup>«</sup>فيتجوز.. ويفطر»: من النسخ إلا م، ففيها: فنتجوز.. ونفطر.

سألت عبد الرحمن بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حَرْملة قال: سألت سعيد بن المسيب: أقصر الصلاة وأفطر إلى ريم؟ قال: نعم، وهو بريدان من المدينة.

91.9 \_ عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان قال: سألت الزهري: في كم تُقصر الصلاة؟ قال: في السفر المُمعِن؟ قال: قلت: وما الإمعان في نفسك، قال: يومينِ.

الله عاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: كنت مع حذيفة بالمدائن، قال: فاستأذنته بالرجوع إلى أهلي فقال: لا آذن لك، إلا على أن تعزِم ألا تفطر حتى تدخل، قال: وذلك في رمضان، قلت: وأنا أعزِم على نفسي أن لا أفطر ولا أقصر حتى آتي أهلي.

٩١١١ ـ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن مَرْثد: أن أبا ميسرة سافر في رمضان فأفطر عند باب الجسر.

٩١٠٧ ـ «وهو بريدان»: في ظ: وهو بريدين؟، وفي أ: وهو بريد. وقال الإمام مالك في «الموطأ» ١: ١٤٧ (١١): ذلك نحو من أربعة بُرُد. وهو واد معروف: وادي ريم، يبعد عن المدينة المنورة باتجاه مكة ما يزيد على أربعين كيلو متراً، وهذا يؤيد ما أثنتُه.

٩١١٠ ـ تقدم مختصراً من وجه آخر برقم (٩٠٨١).

# ١٥ ـ من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم

٩١١٢ ـ حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غَيايةٌ فكمِّلوا ثلاثين».

٩١١٣ ـ أبو الأحوص، عن منصور، عن ربعي، عن رجل من

9.4.

9۱۱۲ ـ رواه الترمذي (۲۸۸) وقال: حسن صحيح، والنسائي (۲۶٤٠)، وأبو يعلى (۲۳۵۱ = ۲۳۰۵)، وابن حبان (۳۰۹٤)، والطبراني ۱۱ (۱۱۷۰۲)، كلهم من طريق أبي الأحوص، به. وأحاديث سماك عن عكرمة مضطربة.

ورواه ابن خزيمة (١٩١٢)، وابن حبان (٣٥٩٠)، والحاكم ١: ٤٢٤ \_ ٤٢٥ وصححه ووافقه الذهبي، كلهم من طريق شعبة، عن سماك، به. وتقدم (٣٥٤) أن شعبة لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. ثم رأيت الحافظ قال في «التلخيص الحبير» ٢: ١٩٧ \_ ١٩٨ بعد أن عزاه إلى هؤلاء الثلاثة: «وهو من صحيح حديث سماك لم يدلِّس فيه ولم يلقَّن أيضاً، فإنه من رواية شعبة عنه، وكان شعبة لا يأخذ عن شيوخه ما دلَّسوا فيه، ولا ما لُقِّنوا».

ورواه أحمد ١: ٢٢٦، والنسائي (٢٤٣٩)، والدارمي (١٦٨٣) من طريق حاتم ابن أبي صغيرة، وأبو داود (٢٣٢١) من طريق زائدة، كلاهما عن سماك، به.

والحوار الذي جاء في بعض طرقه بين سماك وعكرمة يدل صراحة على أنه مما ضبطه من أحاديث عكرمة.

والغيّاية: السحابة ونحوها مما يحول دون وضوح الرؤية.

9117 - هذا الحديث رواه أربعة عن منصور: رواه أبو الأحوص: كما هو عند المصنف، وسفيان: عند أحمد ٤: ٣١٤، والنسائي (٢٤٣٧)، والدارقطني ٢: ١٦١ (٢٤)، وزهير: عند الطحاوي في «شرح (٢٤)، وعبيدة: عند الدارقطني ٢: ١٦١ (٣٣)، وزهير: عند الطحاوي في «شرح

٣: ٢١ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَقَدَّموا الشهر إلا أن تَروا الهلال أو تكملوا العِدَّة، ولا تُفْطِروا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العِدَّة».

9110 ـ أبو معاوية، عن حجَّاج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا تَصِلوا رمضان بشيء، ولا تَقَدَّموا قبله بيوم ولا بيومين.

المعاني» ١: ٤٣٨، أربعتهم روَوْه هكذا من غير تسمية الصحابي، وقد نقل الحافظ في «التلخيص الحبير» ٢: ١٩٨ عن الإمام أحمد ترجيحه لهذا الوجه على تاليه.

ورواه جرير عن منصور، عند أبي داود (۲۳۲۰)، والنسائي (۲٤٣٦)، وابن خزيمة (۱۹۱۱)، وابن حبان (٣٤٥٨)، والبيهقي ٤: ٢٠٨ وسمى الصحابيَّ حذيفة بن اليمان.

ورواه حجاج بن أرطاة، عن منصور، عند النسائي (٢٤٣٨)، والدارقطني ٢: ١٦٠ (٢٠) مرسلاً، قال: عن ربعيّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: الرواة عن منصور في الوجه الأول ثقات أثبات إلا عبيدة ـ وهو ابن حميد التيمي ـ فهو صدوق، وأما جرير في الوجه الثاني فقد قال البيهقي عن روايته ٤: ٢٠٨: «وصله جرير عن منصور بذكر حذيفة فيه، وهو ثقة حجة»، وأما حجاج فهو ضعيف الحديث لكثرة خطئة ولتدليسه، فلا يُلتفت إليه مع مخالفته لهؤلاء.

٩١١٤ ـ أبو الأحوص الأول: هو سلام بن سُليم، والثاني: عوف بن مالك الجُشَمى، تابعي، وكلاهما ثقة.

٩١١٦ - أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أُغْمي عليكم فاقْدُروا له».

٩١١٧ - محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزِّناد،

٩١١٦ ـ رواه مسلم ٢: ٧٥٩ (٤) عن المصنف، به.

ورواه أحمد ۲: ۱۳، ومسلم (٥)، والنسائي (۲٤٣٢)، وابن خزيمة (١٩١٣)، وابن حبان (٣٤٥١) من طريق عبيد الله، به.

ورواه مالك ١: ٢٨٦ (١) عن نافع، به، ومن طريقه: أحمد ٢: ٦٣، والبخاري (١٩٠٦)، ومسلم (٣)، والنسائي (٢٤٣١)، والدارمي (١٦٨٤)، وابن حبان (٣٤٤٥) وغيرهم.

ورواه من طريق نافع أيضاً: أحمد ٢: ٥، وأبو داود (٢٣١٤).

ورواه ابن ماجه (١٦٥٤) من طريق سالم بن عبد الله، عن أبيه، به.

وله طرق أخرى عن ابن عمر في الصحيحين وغيرهما.

٩١١٧ ــ «ذكر رسول الله»: الذي في النسخ: كان رسول الله، وأثبتُ ما في رواية مسلم، وفي رواية أبي يعلى: ذُكِر لرسول الله.

والحديث رواه مسلم ۲: ۷۲۲ (۲۰)، وأبو يعلى (۲۲۲۶ = ۲۲۵۲) عن المصنف، به.

ورواه النسائي (٢٤٣٣) من طريق المصنف، به \_ وانظر تصريحه بذلك في «سننه الصغرى» (٢١٢٣) \_، والبيهقي ٤: ٢٤٧.

ورواه أحمد ٢: ٢٨٧، والبيهقي ٤: ٢٠٦ بمثل إسناد المصنف.

وله طرق أخرى عن أبي هريرة عند: أحمد ٢: ٢٥٩، ٣٦٣، ٢٨١، والبخاري

عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فَعُدُّوا ثلاثين».

9119 \_ وكيع، عن أبي العُميس، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان النّصفُ من شعبان فأمسكوا حتى يكون رمضان».

٩١٢٠ - ابن فضيل، عن حصين، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي

(۱۹۰۹)، ومسلم (۷) فما بعده، والترمذي (٦٨٤)، والنسائي (٢٤٤٨)، وابن ماجه (١٦٥٥)، والدارمي (١٦٨٥).

٩١١٨ ـ إسناده صحيح، واختلاط الثقفي لم يؤثر على حديثه، لأن أهله حجبوه عن الرواية حين اختلط. ويشهد للحديث ما بعده، فإنه من رواية أبي هريرة نفسه، وله غير حديث بهذا المعنى.

٩١١٩ - رواه أحمد ٢: ٤٤٢ بمثل إسناد المصنف.

ورواه أبو داود (۲۳۳۰)، والترمذي (۷۳۸) وقال: حسن صحيح، والنسائي (۲۹۱)، وابن ماجه (۱۲۵۱)، والدارمي (۱۷٤۰)، وابن حبان (۳۵۹، ۳۵۹۱) وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به وانظر لزاماً التعليق على «سنن» أبي داود.

٩١٢٠ ـ رواه مسلم ٢: ٧٦٥ (٢٩) عن المصنف، به.

ورواه الطبراني ١٢ (١٢٦٨٧) من طريق المصنف، به.

البَخْتري قال: خرجنا للعمرة، فلما نزلنا ببطن نخلة، قال: تراءينا الهلال، قال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فلقينا ٣: ٢٢ ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فقال: أيُّ ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا، فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله مدَّه للرؤية، فهو لليلة رأيتموه».

البختري قال: أَهْلَلْنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلاً إلى ابن البختري قال: أَهْلَلْنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلاً إلى ابن عباس يسأله، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله قد أمده لرؤيته، فإن أُغمي عليكم فأكملوا العِدَّة».

ورواه ابن خزيمة (١٩١٩)، والدارقطني ٢: ١٧١ (١٩) من طريق محمد بن فضيل، به وانظر الحديث الآتي.

ومعنى مدّه الله للرؤية : أطال الله مدَّته لتروه.

٩١٢١ ـ «قد أمدّه»: في ظ، أ: مدّه، وأثبتُه بالألف من النسخ الأخرى، ومن رواية مسلم.

والحديث رواه مسلم ٢: ٧٦٦ (٣٠) عن المصنف، به.

ورواه أحمد ١: ٣٢٧، ومسلم ـ الموضع السابق ـ، وابن خزيمة (١٩١٥)، والدارقطني ٢: ١٧١ (٢٠) بمثل إسناد المصنف.

ورواه أحمد ١: ٣٤٤، ٣٧١، والطيالسي (٢٧٢١)، والبيهقي ٤: ٢٠٦، من طريق شعبة، به.

وانظر الحديث الذي قبله.

عن عليّ: أنه كان يخطب إذا حضر رمضانُ فيقول: ألا لا تَقَدَّموا الشهر، إذا رأيتم يخطب إذا حضر رمضانُ فيقول: ألا لا تَقَدَّموا الشهر، إذا رأيتم الهلال فأفطروا، فإن أغمي عليكم فأتموا العدة، قال: كان يقول ذلك بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر.

٩٠٣٠ عن مسروق، عن الشعبي، عن مسروق، عن عمر، مثلَ ذلك.

عن هشام، عن الحسن ومحمد قالا: نُهي أن يُتَقَدَّم بين يدي رمضان بصوم.

91۲٥ ـ عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر وعطاء: أنهما كرها التعجيل قبل رمضان.

91۲٦ ـ جرير، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عباس: في الرجل يصوم فيحضر رمضان، قال: يفصِلُ بينه وبين رمضان بأيام.

91۲۷ ـ حدثنا سهل بن يوسف، عن التيمي، عن أبي قلابة قال: كانوا ينظرون إلى الهلال، فإن رأوه صاموا، وإن لم يَرَوْه نظروا ما يقول إمامُهم.

٩١٢٤ ـ رجاله ثقات، وشواهده أحاديث الباب كلها.

ومراسيل محمد ـ ابن سيرين ـ صحيحة.

### ١٦ - مَن رخَّص أَنْ يَصِل رمضان بشعبان

٩١٢٨ - «سالم، عن أبي سلمة»: هو ابن أبي الجعد.

والحديث رواه ابن ماجه (١٦٤٨) عن المصنف، به.

ورواه الطيالسي (١٦٠٣)، والنسائي (٢٦٦١)، والطبراني ٢٣ (٥٢٧) من طرق عن شعبة، به.

ورواه أحمد ۲: ۲۹۳ ـ ۲۹۳، ۳۰۰، والترمذي (۷۳۱) وقال: حسن، والنسائي (۲۲۸)، والدارمي (۱۷۳۹)، وأبو يعلى (۲۹۳۶ = ۲۹۷۰)، وعبد بن حميد (۱۵۳۸)، والطبراني ۲۳ (۵۲۹، ۵۳۰) من طرق عن منصور، به.

ورواه أحمد ٦: ٣١١، وأبو داود (٢٣٢٩)، والنسائي (٢٤٨٦، ٢٦٦٢) من طرق أخرى عن أبي سلمة، به.

وقال الترمذي بعد ما رواه \_ كما تقدم \_ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة: رُوي هذا الحديث عن أبي سلمة، عن عائشة، وذكره بنحوه، وهكذا فعل في «الشمائل» (٣٠١) وقال: هذا الإسناد صحيح: عن أبي سلمة، عن أم سلمة، ويحتمل أن يكون أبو سلمة رواه عن عائشة وأم سلمة جميعاً. فقال في «السنن»: حسن، وقال في «الشمائل»: صحيح، وزاد احتمال صحة الروايتين، ثم أسنده من حديث أبي سلمة، عن عائشة في الكتابين: «السنن» (٧٣٧)، و«الشمائل» (٣٠٧).

وانظر ما سيأتي برقم (٩٨٥٥).

91۲۹ ـ حدثنا وكيع، عن عليّ بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لا تَقَدَّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلٌ كان يصوم صوماً فليصمه».

٩١٣٠ ـ حدثنا جرير، عن ليث، عن مجاهد قال: إذا كان رجلٌ يُديم الصوم فلا بأس أن يَصله.

# ١٧ \_ في الرجل يتسحَّر وهو يرى أنَّ عليه ليلاً

91٣١ ـ حدثنا إسماعيل بن عُلية، عن ابن عون: أن محمداً تسحر وهو يرى أن عليه ليلاً، ثم استبان له أنه تسحر بعد ما أصبح، فقال: أمّا أنا اليوم فَمُفْطر.

٩١٣٢ \_ حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، فيمن

٩١٢٩ ـ رواه مسلم ٢: ٧٦٧ (٢١) عن المصنف وغيره، به.

ورواه أحمد ٢: ٤٧٧، والترمذي (٦٨٥) وقال: حسن صحيح، بمثل إسناد المصنف.

ورواه الطيالسي (٢٣٦١)، وأحمد ٢: ٣٤٧، ٥١٣، ٥٢١، والبخاري (١٩١٤)، ومسلم (قبل ٢٢)، وأبو داود (٢٣٢٨)، والنسائي (٢٤٨٣)، وابن ماجه (١٦٥٠)، والطحاوي ٢: ٨٤، وابن حبان (٣٥٨٦، ٣٥٩٢) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.

ورواه أحمد ٢: ٤٩٧، والترمذي (٦٨٤) وقال: حسن صحيح، من طريق أبي سلمة، به.

تسحر وهو يرى أن عليه ليلاً، فبان أنه تسحر وقد طلع الفجر؟ فليُتِمَّ صيامَه.

٩٠٤٠ حدثنا سهل بن يوسف، عن شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل تسحَّر وهو يرى أن عليه ليلاً؟ قال: يُتِمُّ صومَه.

**٩١٣٤ ـ** وكيع، عن سفيان، عن حصين، عن سعيد بن جبير قال: إذا أكل بعد طلوع الفجر مضى على صيامه، وقضى يوماً مكانه.

91٣٥ ـ سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن: في رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلاً، قال: يُتمُّ صومه.

٩١٣٦ ـ أبو داود، عن حبيب، عن عمرو بن هَرِم، عن جابر بن زيد قال: يُتمُّ صومه.

٩١٣٧ ـ وكيع، عن ابن عون، عن ابن سيرين قال: قال عبد الله: مَنْ أَكُل أُوّلُ النهار فليأكل آخره.

### ١٨ ـ ما قالوا في الرجل يرى أن الشمس قد غربت

٩٠٤٥ حدثنا عليّ بن مسهر، عن الشيبانيّ، عن جَبَلَة بن مسهر، عن الشيبانيّ، عن جَبَلَة بن سُحيم، عن عليّ بن حنظلة، عن أبيه قال: شهدت عمر بن الخطاب ٣٠٤٠ في رمضان وقُرِّب إليه شرابٌ، فشرب بعض القوم وهم يرون أن

٩١٣٣ ـ «تسحر»: من ظ، وفي غيرها: يتسحر.

٩١٣٧ ـ سيأتي الخبر ثانية برقم (٩٤٣٥).

الشمس قد غَربت، ثم ارتقى المؤذِّن، فقال: يا أمير المؤمنين! والله للشمس طالعة لم تغرُب، فقال عمر: منعنا الله من شرِّك، مرتين أو ثلاثاً، يا هؤلاء من كان أفطر فليَصُمْ يوماً مكان يوم، ومن لم يكن أفطر فليُتمَّ حتى تغرب الشمس.

91٣٩ ـ وكيع، عن سفيان، عن جبلة بن سُحيم، عن علي بن حنظلة، عن أبيه، عن عمر نحوه، إلا أنَّ سفيان قال: إنَّا لم نبعثكَ راعياً، إنما بعثناك داعياً، وقد اجتهدنا، وقضاء يوم يسير.

عمَّن سمع بِشْر بن عِلاقة، عمَّن سمع بِشْر بن عِلاقة، عمَّن سمع بِشْر بن قيس: أنَّ عمر رحمه الله أمرهم بالقضاء.

9181 \_ أبو أسامة، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس.

قال أبو أسامة: فقلت لهشام: فأُمرِوا بالقضاء؟ قال: ومن ذلك بدُّ؟!.

٩١٤١ ـ رواه البخاري (١٩٥٩)، وابن ماجه (١٦٧٤) عن المصنف، به.

ورواه الطبراني ٢٤ (٣٤٥) من طريق المصنف، به.

ورواه أحمد ٦: ٣٤٦، وأبو داود (٢٣٥١)، وابن ماجه ـ الموضع السابق ـ، وابن خزيمة (١٩٩١)، والدارقطني ٢: ٢٠٤ (١)، والبيهقي ٤: ٢١٧ بمثل إسناد المصنف.

ورواه عبد بن حميد (١٥٧٤) من طريق هشام، به.

٩١٤٢ ـ ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: يقضي، لأنَّ الله تعالى يقول ﴿أَتُمُّوا الصيام إلى الليل﴾.

٩٠٥٠ عن الأعمش، عن المسيب، عن زيد بن وهب، عن عمر، بنحوٍ من حديث أبي معاوية الذي يأتي.

عاذ بن معاذ ، عن أشعث قال: كان الحسن يقول فيمن أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت، ثم استبان له أنها لم تَغِب، قال: كان يقول أجزأ عنه.

عساسٌ من بيت حفصة وعلى السماء سحاب، فظنوا أنَّ الشمس قد غابت، فأفطروا، فلم يلبثوا أنْ تجلَّى السحاب فإذا الشمس طالعة، فقال عمر: ما تَجانَفْنا من إثم.

٣: ٣٥ حدثنا أبو داود، عن حماد بن سلمة، عن سعيد بن قَطَن، عن أبيه قال: كان عند معاوية في رمضان فأفطروا ثم طلعت الشمس، فأمرهم أن يقضوا.

٩١٤٧ \_ حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قلت:

٩١٤٥ \_ عِسَاسٌ: جمع عُس، هو القدح الكبير.

و «ما تجانفنا من إثم»: يريد: ما تقصّدناه ولا ملنا إليه.

٩١٤٧ ـ «قال: قلت»: أي: قال ابن جريج: قلت لعطاء.

أفطرت في يوم مُغيم في شهر رمضان وأنا أحسبُه الليل، ثم بدت الشمس، أفاقضي ذلك اليوم قط ولا أُكفِّر؟ قال: نعم.

مع زياد بن النضر أرض الروم قال: فأهللنا رمضان، فصام الناس وفيهم مع زياد بن النضر أرض الروم قال: فأهللنا رمضان، فصام الناس وفيهم أصحاب عبد الله: عامرُ بن سعد، وسُميع، وأبو عبد الله، وأبو معمر، وأبو مُسافع، فأفطر الناس يوماً والسماء مُتَغيّمة، ونحن بين جبلين: الحارث والحويرث، ولم أفطر أنا حتى تبدّى الليل، ثم إنَّ الشمس خرجت فأبصرناها على الجبل، فقال زياد: أما هذا اليوم فسوف نقضيه، ولم نتعمَّد فطره.

9189 ـ حدثنا ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أخيه، عن أبيه: أفطر عمر في شهر رمضان، فقيل له: قد طلعت الشمس! فقال: خَطْبٌ يسير، قد كنا جاهدين.

### ١٩ ـ في الرجل يشكُّ في الفجر طلع أم لا؟

• ٩١٥٠ \_ حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم قال: جاء رجل إلى ابن عباس يسأله عن السُّحور؟ فقال له رجل من جلسائه: كُلُ حتى لا

٩١٤٨ - «الحارث والحويرث»: جبلان بأرمينية. «معجم البلدان».

<sup>«</sup>حتى تبدَّى الليل»: في أ، ظ: حتى تبين الليل.

٩١٤٩ ـ «كنا جاهدين»: مجتهدين، أي: فلا إثم.

٩١٥٠ ـ سيأتي برقم (٩١٦٠) عن ابن فضيل، عن الأعمش، به.

تشك، فقال له ابن عباس: إن هذا لا يقول شيئاً، كُلُ ما شككت حتى لا تشك.

الله عن عبد الله بن الوليد قال: حدثنا عون بن عبد الله قال: حدثنا عون بن عبد الله قال: دخل رجلان على أبي بكر وهو يتسحَّر، فقال أحدهما: قد طلع الفجر، وقال الآخر: لم يطلُع بعد، قال أبو بكر: كُلْ، قد اختلفا.

٩١٥٢ ـ وكيع، عن عبد الله بن الوليد، عن عون بن عبد الله، عن أبي بكر، بنحوه.

عن الأقمر، عن إبراهيم عن علي بن الأقمر، عن إبراهيم قال: كُلُ حتى تراه مُعترضاً.

مثلَ شَقِّ الطَّيْلسان.

9107 ـ حدثنا وكيع، عن طلحة، عن عطاء، عن ابن عباس قال لغلامين له وهو في دار أمِّ هانئ في شهر رمضان، وهو يتسَّحر، فقال أحدُهما: قد طلع الفجر، وقال الآخر: لم يطلع، فقال: إسقياني.

٩١٥٧ ـ وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر قال: كُلْ حتى يتبيَّن لك الفجر.

٩١٥٩ \_ حدثنا وكيع، عن الفضل بن دَلْهم، عن الحسن قال: قال عمر: إذا شكَّ الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يَسْتيقنا.

عن مسلم بن صبيح قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: متى أدع السَّحور؟ فقال رجلٌ جالسٌ عنده: كُلْ حتى إذا شككت فدعه، فقال: كُلْ ما شككت حتى لا تَشْك.

9171 \_ حدثنا ابن عُلَية، عن ابن عون قال: قال محمد: وضعتُ الإناء على يدي، فجعلتُ أنظر: هل طلع الفجر؟.

#### ٢٠ ـ ما قالوا في الفجر، ما هو؟

٩١٦٢ ـ حدثنا مُلازم بن عمرو، عن عبد الله بن النعمان، عن قيس

٩١٦٠ ـ تقدم برقم (٩١٥٠) عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.

<sup>9177</sup> ـ هذا إسناد حسن، ملازم: صدوق، وعبد الله بن النعمان: وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان، وروى عنه ملازم وعمر بن يونس اليمامي، فقولهم مقدَّم على قول ابن خزيمة فيه: لا أعرفه بعدالة ولا جرح، ولا أعرف له عنه راوياً غير ملازم بن عمرو.

وقيس بن طلق: صدوق، وذُكر في الصحابة غلطاً.

والحديث رواه أبو داود (۲۳٤٠)، والترمذي (۷۰٥)، وقال: حسن غريب،

ابن طلق قال: حدثنا أبي: طلق بن علي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢٠ ٢٠ قال: «كلوا واشربوا ولا يَهِيدَنّكُم الساطع المُصْعِد، كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر»، وقال هكذا بيده.

٩١٦٤ \_ حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن خاله، عن ثوبان قال:

وابن خزيمة (١٩٣٠) وقال: إن صح الخبر، والدارقطني ٢: ١٦٦ (٧) وليَّن قيساً، والطحاوي ٢: ٥٤، والطبراني ٨ (٨٢٥٧)، جميعهم من طريق ملازم بن عمرو به.

ويشهد له حديث سمرة وثوبان الآتيان.

و «لا يهِيدَنْكُم»: يتلطف بهم صلى الله عليه وسلم فيقول لهم: لا تنزعجوا ولا تتأثروا إذا طلع الفجر الكاذب، ولا تمتنعوا عن أكل السَّحور.

۹۱۲۳ ـ تقدم برقم (۹۰۲۰).

٩١٦٤ ـ «ابن أبي ذئب، عن خاله»: هو الحارث بن عبد الرحمن المعروف بابن أبي ذُباب المتوفى سنة (١٤٦)، وهو يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، لا عن ثوبان المتوفى سنة (٥٤)، فهو مرسل، وانظر مصادر التخريج.

والحديث رواه الدارقطني ١: ٢٦٨ (١)، ٢: ١٦٥ (٣)، والبيهقي ٤: ٢١٥ كلاهما من طريق ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فذكره، هكذا مرسلاً.

ورواه الحاكم ١: ١٩١ وقال: شاهد صحيح، والبيهقي ١: ٣٧٧ بالإسناد السابق

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الفجر فجران، فأما الذي كأنه ذَنَب السِّرْحان فإنه لا يُحلُّ شيئاً ولا يُحرمه، ولكن المستطير».

9170 \_ حدثنا وكيع، عن ثابت بن عمارة، عن غُنيم بن قيس، عن أبي موسى قال: ليس الفجر الذي هكذا \_ يعني: المستطيل \_، ولكن الفجر الذي هكذا \_ يعني: المعترض \_.

٩١٦٦ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوراث، عن حَوْشَب بن عقيل، عن جعفر بن نهار قال: سألت القاسم: أهو السَّاطع أم المُعترض؟ قال: المعترض، والسَّاطع: الصبح الكاذب.

٩١٦٧ ـ حدثنا يزيد بن هارون، عن عمران، عن أبي مِجْلَز قال: السَّاطع ذلك الصبح الكاذب، ولكن إذا انفضح الصبح في الأُفق.

9179 ـ حدثنا يزيد بن هارون، عن حجَّاج، عن عديّ بن ثابت قال: الختلفنا في الفجر، فأتينا إبراهيم، فقال: الفجر فجران، فأمَّا أحدهما

لكن قالا فيه: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله فوصلاه، ورجّح البيهقي الإرسال.

و «السِّرْحان»: اسم للذئب، وذَنَب السِّرحان: كناية عن الفجر الكاذب. 9177 - «بن نهار»: في أ: نهاد، والمثبت من غيرها.

فالفجر الساطع، فلا يُحِلُّ الصلاة ولا يُحرم الطعام، وأما الفجرُ المعترض الأحمر فإنه يُحل الصلاة ويُحرم الطعام والشراب.

• ٩١٧٠ ـ حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر وعطاء قالا: الفجر المعترض الذي إلى جنبه حمرة.

91۷۱ ـ حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن بُرقان قال: سألت ٣: ٢٨ الزهري وميموناً فقلت: أريد الصوم، فأرى عمود الصبح الساطع؟ فقالا جميعاً: كُلُ واشرب حتى تراه في أفق السماء معترضاً.

91۷۲ ـ حدثنا ابن إدريس، عن حُصين، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت: ﴿حتى يتبينَ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ قال: قال عدي: يا رسول الله إني أجعلُ تحت وسادتي عقالين: عقالاً أسود وعقالاً أبيض، فأعرف الليل من النهار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إنَّ وسادَكَ لطويلٌ عريض، إنما هو سوادُ الليل وبياض النهار».

# ٢١ ـ مَنْ قال: الصائم بالخيار في التطوُّع

٩٠٨٠ عباس قال: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار.

٩١٧٢ ـ رواه مسلم ٢: ٧٦٦ (٣٣) عن المصنف، به.

ورواه أبو داود (٢٣٤١) بمثل إسناد المصنف.

ورواه أحمد ٤: ٣٧٧، والبخاري (١٩١٦) \_ وانظر أطرافه \_ والترمذي (٢٩٧٠)، وغيرهم من طرق عن حصين، به.

٩١٧٤ ـ حدثنا أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن سعد بن عُبيدة، عن ابن عمر قال: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار.

٩١٧٥ \_ حدثنا معتمر بن سليمان، عن حميد، عن أنس قال: مَنْ حدَّث نفسه بالصيام فهو بالخيار ما لم يتكلم، حتى يمتد النهار.

عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن على قال عن العارث، عن على قال عن العارث، عن على قال إذا أصبحت وأنت تريد الصوم فأنت بالخيار، إنْ شئت صُمْت، وإنْ شئت أفطرت، إلا أن تَفْرِض على نفسك الصوم من الليل.

91۷۷ ـ حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: أحدُكم بأحد النَّظرين ما لم يأكل أو يشرب.

91۷۹ ـ حدثنا جرير، عن ليث، عن مجاهد قال: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا جاوز ذلك فإنما له بقدر ما بقي من النهار.

٣: ٣٩ الحسن: في الصوم: يتخيّرُ ما لام يصبح صائماً، فإذا أصبح صائماً صام.

٩١٨١ - حدثنا ابن فضيل، عن أبي مالك، عن سعد بن عُبيدة، عن ابن عمر قال: الرجل بالخيار ما لم يَطْعَم إلى نصف النهار، فإن بدا له أن يطعَم طَعِم، وإن بدا له أن يجعله صوماً كان صوماً.

٩١٨٢ - حدثنا ابن فضيل، عن الشيباني، عن الشعبي: في الرجل

يريد الصوم؟ قال: هو بالخيار إلى نصف النهار.

٩٠٩ عبّاد بن العوام، عن هشام، عن الحسن قال: إذا تسحّر الرجلُ فقد وجب عليه الصوم، فإنْ أفطر فعليه القضاء، وإن همّ بالصوم فهو بالخيار، إنْ شاء صام وإن شاء أفطر، وإنْ سأله إنسان فقال: أصائم أنت؟ فقال: نعم، فقد وجب عليه الصوم، إلا أن يقول: إن شاء الله، فإن قال فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.

٩١٨٤ \_ حدثنا يحيى بن سعيد القطَّان، عن سفيان، عن الأعمش، عن طلحة، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمن: أنَّ حذيفة بدا له في الصوم بعد ما زالت الشمس، فصام.

# ٢٢ \_ في الرجل يصوم تطوعاً ثم يفطر

٩١٨٥ \_ حدثنا عبد السلام، عن خُصيف، عن سعيد بن جبير: أن

٩١٨٣ \_ سيأتي مختصراً برقم (٩١٨٩).

٩١٨٥ ـ خصيف: سيء الحفظ، واختلط ولم يتميز حديثه، فهو ضعيف الحديث. ثم إن رواية سعيد بن جبير عن عائشة المتوفاة سنة ٥٧، وعن أبي موسى الأشعري المتوفى في سنة ٥٠، مرسلة، كما في «التقريب» (٢٢٧٨)، فبالأحرى أن تكون روايته عن حفصة المتوفاة سنة ٤٥ مرسلة.

لكن القصة معروفة من طرق مختلفة من حديث السيدة عائشة، وهي عند أبي داود (٢٤٤٩)، والنسائي (٣٢٩٠ ـ ٣٢٩٩)، وابن حبان (٣٥١٧)، وإسحاق بن راهويه ٢: ١٦٢ (٦٦٠)، والطحاوي في «شرح المعاني» ٢: ١٠٨، والبيهقي ٤: ٢٨٠، وفيها كلام. وانظر «المحلَّى» ٢: ٢٧٠ (٧٧٣)، و«حواشي ابن القيم

عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين فأفطرتا، فأمرهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقضائه.

٩١٨٦ ـ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عثمان البَتِي، عن أنس ابن سيرين: أنه صام يوم عرفة فعطش عطشاً شديداً فأفطر، فسأل عدَّةً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمروه أن يقضي يوماً مكانه.

٩١٨٧ ـ حدثنا وكيع، عن مسعر، عن حبيب، عن عطاء، عن ابن عباس قال: يقضي يوماً مكانه.

٩٠٩٥ حدثنا ابن مبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: ٣٠٠٣ سألت مكحولاً عن رجل أصبح صائماً عَزَمت عليه أمُّه أن يُفْطر؟ قال: كأنه كره ذلك، وقال: يقضي يوماً مكانه.

91۸۹ ـ حدثنا عباد بن العوام، عن هشام، عن الحسن قال: إذا تسحَّر الرجل فقد وجب عليه الصوم، فإن أفطر فعليه القضاء.

عطاء ومجاهد: أنهما كانا إذا زارا رجلاً ودُعيا إلى طعام وهما صائمان، إن سألهما أن يفطرا أفطرا، كانا يقولان: نقضى يوماً مكانه.

على تهذيب سنن أبي داود» ٣: ٣٣٥ (٢٣٤٧)، و «نصب الراية» ٢: ٤٦٦. ٩١٨٩ ــ تقدم مطولاً برقم (٩١٨٣).

#### ٢٣ ـ من كان يفطر من التطوع ولا يقضي

ا ٩١٩١ ـ حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن ابن أم هانئ، عن أم هانئ عن أم هانئ عن أم هانئ قالت: كنت قاعدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه، ثم ناوكنيه فشربت قالت: فقلت: يا رسول الله قد أذنبت فاستغفِر لي، قال: «وما ذاكِ؟» قالت: كنت صائمة فأفطرت ، قال: «أمِن فاستغفِر لي، قال: «وما ذاكِ؟» قالت: كنت صائمة فأفطرت ، قال: «أمِن

٩١٩١ ـ رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣١٥٣) عن المصنف، به. ورواه الطبراني ٢٤ (٩٩١) من طريق المصنف، به.

ورواه الترمذي (٧٣١)، والنسائي (٣٠٠٦) بمثل إسناد المصنف.

ورواه أحمد ٦: ٣٤٣، والنسائي (٣٣٠٤، ٣٣٠٥)، والدارمي (١٧٣٥)، والطيالسي (١٦١٦)، والطحاوي في «شرح المعاني» ٢: ١٠٧، والطبراني ٢٤ (٩٩٠، ٩٩٢، ٩٩٣) من طرق عن سماك، به.

وابن أم هانئ: قيل في اسمه هارون، وهو مجهول، كما في «التقريب» (٧٢٥١)، وأكثر المصادر على أنه ابن أم هانئ، لكن جاء عند أحمد والدارمي والطحاوي، وأشار إليه الترمذي: عن سماك، عن ابن بنت أم هانئ، أو: عن ابن ابن أم هانئ، ثم جاء عند الطحاوي أيضاً: عن سماك، عن ابن أم هانئ، عن جدته أم هانئ.

وفي أسانيده اضطراب كثير، أتى النسائي على جملة منها برقم (٣٣٠٢ ـ ٣٣٠٩)، وتكلَّم في آخره على أفراد أسانيده ونَقَدها، وينظر «التلخيص الحبير» ٢: ٢١١.

وللحديث إسناد من وجه آخر إلى السيدة أم هانئ عند أبي داود (٢٤٤٨) عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن أم هانئ، وليس في إسناده من ينظر فيه إلا يزيد، وهو ممن يحسن حديثه في غير المشكلات، وتقدم القول فيه (٧١٣).

قضاءٍ كنتِ تقضينه؟ » قالت: لا ، قال: «لا يضركِ».

عباس يُفطر من صوم التطوع ولا يُبالي.

91۰۰ عن ابن عباس: أنه وطِيء جارية له وهو صائم، قال: فقيل له: وطِئتُها وأنت صائم؟! قال: هي جاريتي، أعجبتني، وإنما هو تطوُّع.

9198 ـ حدثنا أبو أسامة، عن مجالد، عن الشعبي قال: كان لا يرى بأساً أن يصبح الرجل صائماً ثم يفطر.

عن عبد الله، عن مجاهد، عن عبد الله، عن مجاهد، عن عائشة قالت: ربما أُهديت لنا الطُّرْفة، فنقول: لولا صومُك قرّبناها إليك ! فيدعو بها، فنُفْطر عليها.

٩١٩٥ ـ هذا الحديث والآتي (٩١٩٨) حديثٌ واحد، وفيه ليث بن أبي سُليم، ضعيف الحديث.

وهو معروف من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها. انظر «صحيح» مسلم ٢: (٢٦٣١)، و«سنن» أبي داود (٢٤٤٧)، والترمذي (٧٣٣)، والنسائي (٢٦٣١) وما بعده.

٩١٩٧ \_ حدثنا ابن فضيل، عن بيان، عن إبراهيم قال: إذا أصبح وهو صائم فلا يفطر.

## ٢٤ ـ من كان يدعو بغدائه فلا يجد، فيَفْرض الصوم\*

٩١٠٥ حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عبد الله، عن مجاهد، عن عائشة قالت: ربما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدائه فلا يجده، فيفرضُ عليه صوم ذلك اليوم.

٩١٩٩ \_ حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء: أنه كان ربما دعا بالغداء فلا يجده، فيفرض الصوم عليه ذلك اليوم.

ويزيد، عن حُميد، عن أنس: أنَّ أبا طلحة كان عن أنس: أنَّ أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا: لا، قال: فإني صائم. زاد الثقفيُّ: إنْ كان عندهم أفطر.

٩٢٠١ \_ حدثنا حماد بن خالد، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن

٩١٩٧ ـ بيان: هو ابن بشر الأحمسي، فإبراهيم: هو التيمي.

\* ـ الغداء: طعام الغداة، والغداة: الضَّحوة، وليس هو بالطعام الذي اعتاد الناس تناوله بعد الظهر.

٩١٩٨ ـ انظر ما تقدم برقم (٩١٩٥).

وهذا الطرف رواه الدارقطني من طريق المصنف ٢: ١٧٧ (٢٣) وقال: عبد الله هذا ليس بالمعروف، مع أن فيه ابن أبي سليم أيضاً.

الحارث، عن معاذ: أنه كان يأتي أهله بعد الزوال فيقول: عندكم غداء؟ فيعتذرون إليه، فيقول: إني صائم بقية يومي، فيقال له: تصوم آخر النهار! فيقول: مَن لم يَصُمُ آخره لم يصم أوله.

الدرداء قالت: كان أبو الدرداء يغدو أحياناً، فيجيء فيسأل الغداء، فربما لم يوافقه عندنا فيقول: إني إذن صائم.

٩ - ٩٢٠٣ ـ حدثنا الفضل، عن أبي قَحْذَم، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث قال: كان معاذ يأتي أهله بعد ما يُضْحي فيسألهم فيقول: عندكم شيء؟ فإذا قالوا: لا، صام ذلك اليوم.

٢٥ \_ من قال : لا صيام لمن لم يعزِم الصيام من الليل

٩٢٠٤ \_ حدثنا خالد بن مَخْلد، عن إسحاق بن حازم قال: حدثني

٩٢٠٣ ـ الفضل: هو ابن دكين. وأبو قحذم: هو النضر بن معبد الجرمي، ترجمه ابن أبي حاتم ٨ (٢١٧٨)، ونقل عن ابن معين فيه: ليس بشيء، وعن أبيه أبي حاتم: ليِّن الحديث يكتب حديثه، وهو في «الميزان» ٤ (٩٠٨٧)، و«اللسان» (٨١٤٩).

٩٢٠٤ ـ رواه ابن ماجه (١٧٠٠) عن المصنف، به.

ورواه الدارقطني ٢: ١٧٢ (٢) من طريق المصنف، به.

ورواه النسائي (۲٦٤٠)، والدارمي (١٦٩٨) من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم، به.

ورواه أبو داود (٢٤٤٦)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٢٦٤١، ٢٦٤٢)، وابن

٣: ٣٣ عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لم يُورِّضُه بالليل».

عمر، عن حفصة أنها قالت: لا صيام لمن لم يُجْمع الصيام قبل الفجر.

خزيمة (١٩٣٣) من طريق يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، لكن زادوا فيه: عن الزهري، عن سالم.

ورواه النسائي (٢٦٤٣) من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن سالم، به، كلهم رووه مرفوعاً.

قال الترمذي: «لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» ورجح وقفه، وقال النسائي (٢٦٤٩): «والصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه، والله أعلم، لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي، وحديث ابن جريج، عن الزهري غير محفوظ. والله أعلم، أرسله مالك»، وذكر الدارقطني كثيرين ممن رووه موقوفاً، يشير إلى ترجيحه.

نعم، يحيى بن أيوب لم ينفرد برفعه، بل تابعه: إسحاق بن حازم ـ وهو صدوق ـ كما تراه عند المصنف.

وقد روي موقوفاً على حفصة من وجوه عند النسائي (٢٦٤٤ ـ ٢٦٤٩)، وغيره، ومنها الإسناد الآتي عند المصنف.

وقوله «يُورِّضْه بالليل»: بمعنى: يفرضه بالليل، كما جاء في بعض مصادر تخريجه. أي: يُبيِّت النية بالليل. وأصل الواو همزة، كما في «النهاية» ١: ٧٩، ٣: ١٧٤.

#### ٢٦ ـ ما قالوا في تفريق رمضان

محمد بن المنكدر قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن تقطيع قضاء رمضان؟ فقال: «ذاك إليك» فقال: «أرأيت لو كان على أحدكم دين، فقضى الدرهم والدرهمين، ألم يَكُ قضى؟ والله أحقُ أن يعفو ويغفر».

9۲۰٦ ـ هذا حديث مرسل، ويحيى بن سليم صدوق في نفسه، لكنه سيء الحفظ. وتقدم (٧٩٩٣) أن مراسيل ابن المنكدر قوية عند ابن عيينة.

وقد رواه الدارقطني ٢: ١٩٤ (٧٧) من طريق المصنف، به، ومن طريق الدارقطني: رواه البيهقيُّ ٤: ٢٥٩.

وقال الدارقطني: «إسناده حسن، إلا أنه مرسل، وقد وصله غير أبي بكر، عن يحيى بن سليم، إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر، ولا يثبت متصلاً» ثم رواه بسنده عن جابر مرفوعاً، بنحوه.

وقال البيهقي بعد أن نقل كلام الدارقطني: «وقد روي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعاً، وقد روي في مقابلته عن أبي هريرة، في النهي عن القطع ـ يعني: تقطيع قضاء رمضان ـ مرفوعاً».

ئم قال: «وكيف يكون ذلك صحيحاً ومذهب أبي هريرة جواز التفريق، ومذهب ابن عمر المتابعة؟! وقد روي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً في جواز التفريق، ولا يصح شيء من ذلك».

وانظر الذي بعده.

٩٢٠٧ ـ حدثنا حفص، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: لا بأس بقضاء رمضان متفرقاً.

۹۱۱۵ معتمر بن سلیمان، عن أبیه قال: أنبأني بکر، عن أنس قال: إن شئت متفرقاً.

عن عن عبيد بن عُمير: في قضاء رمضان، قال: إن شاء فرَّق.

٩٢١٠ ـ حدثنا ابن عُلية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن مُحيريز: أنه قال في قضاء رمضان قال: أحصِ العدة، وصُمْ كيف شئت.

عن موسى بن موهى عن معاوية بن صالح، عن موسى بن يزيد بن مَوْهَب، عن أبيه، عن مالك بن يُخامِر، عن معاذ بن جبل: أنه سئل عن قضاء رمضان؟ فقال: أحْصِ العدَّة، وصُمْ كيف شئت.

٩٢٠٧ ـ جزم هنا بأن مذهب ابن عباس وأبي هريرة جواز تفريق القضاء، وجاء ذلك عنهما بإسناد آخر، رأيته في الطبعة الحيدرأبادية (السلفية) ٣: ٣٢ ولفظه:

ـ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: لا بأس بقضاء رمضان متفرقاً.

جاء هذا بعد أثر أنس التالي، وإن كنت أتوقع أن يكون محله عقب هذه الرواية، كالمتابعة من حبيب بن أبي ثابت لرواية ابن جريج.

وفي رواية مالك ١: ٣٠٤ (٤٦) عن ابن شهاب أن أحدهما قال: يفرِّق، والآخر قال: لا يفرِّق. وانظر (٩٢١٣، ٩٢٣٤).

٩١٢٠ عن عبد الحميد بن رافع ٩١٢٠ عن عبد الحميد بن رافع ٣٠٤٠ ابن خَديج، عن جدَّته: أنَّ رافعاً كان يقول: أحص العدة، وصم كيف شئت.

علاء عن عطاء الرَّقِي، عن حجاج، عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى ابن عباس تسأله عن قضاء صيام رمضان؟ فقال: أحصي العدَّة وفَرِّقي، قال: وكان سعيد بن جبير وعكرمة يقولان ذلك.

9718 ـ حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن عطاء ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير قالوا: إنْ شئت فاقضِ رمضان متتابعاً أو متفرقاً.

9۲۱٥ ـ حدثنا ابن علية، عن ليث، عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وطاوس: أنهم كانوا لا يرون بأساً بتفريق قضاء رمضان.

9۲۱٦ ـ حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن مجاهد: في الرجل يكون عليه صوم من رمضان، فيفرق صيامه أو يصله، قال: إن الله أراد بعباده اليسر، فلينظر أيسر ذلك عليه، إنْ شاء وصله، وإن شاء فَرَق.

<sup>9</sup>۲۱۲ - «عبد الحميد بن رافع بن خديج، عن جدَّته»: هكذا في النسخ، و«المطالب العالية» (٢/١٠٣١)، و وإتحاف الخيرة» (٣١٢٢)، كلاهما عن «المسند» للمصنِّف، وكذا هو في «سنن» الدارقطني ٢: ١٩٣ (٦٧) من طريق المصنف. لكن عند البيهقي ٤: ٢٥٨ من طريق الدارقطني - والمصنَّف - بلفظ: «عن عبد الحميد بن رافع، عمَّن حدَّثه أن رافع بن خديج...». فالظاهر أنه تحريف.

٩١٢٥ **٩٢١٧ ـ** حدثنا أبو داود الطيالسي، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن زهير ـ من أصحاب أبي ميسرة ـ: أن أبا ميسرة كان يُقَطّع قضاء رمضان.

٩٢١٨ \_ حدثنا عبدة بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي قال: إن شق عليه أن يقضي متتابعاً فرَّق، فإنما هي عِدَّة من أيام أُخر.

9719 \_ حدثنا عبد الأعلى، عن داود، عن عكرمة ﴿فعِدَّةُ من أيام أخر ﴾ قال: إن شاء وصل، وإن شاء فرَّق.

٩٢٢٠ \_ حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غُنية، عن أبيه، عن الحكم قال: كان لا يرى بقضاء رمضان متقطِّعاً بأساً.

٩٢٢١ ـ حدثنا يزيد بن هارون، عن جويبر، عن الضّحاك: في قضاء
 رمضان: إن شئت متتابعاً، وإنْ شئت متفرقاً.

٩١٣٠ حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن ميمون قال: قضاء رمضان: عِدَّة من أيام أُخر.

٩٢٢٣ \_ حدثنا ابن نُمير، عن إسماعيل المكّي، عن ربيعة، عن عطاء ابن يسار قال: لا بأس أن يفرق قضاء رمضان.

عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس: في قضاء رمضان: صُمْه كيف شئت، وقال ابن عمر: صُمْه كما أَفْطرتَه.

٩٢٢٥ \_ حدثنا زيد بن الحباب، حدثني معاوية بن صالح، حدثنا

أزهر بن سعيد، عن أبي عامر الهَوْزَنيِّ قال: سمعت أبا عبيدة بن الجراح \_ وسئل عن قضاء رمضان متفرقاً؟ \_ قال: أحْصِ العدة، وصُمْ كيف شئت.

#### ٢٧ ـ من كان يقول: لا تفرقه

عن ابن عمر قال: في قضاء رمضان: يتابَع بينه.

٩١٣٥ **٩٢٢٧ -** حفص، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يأمر بقضاء رمضان متتابعاً.

٩٢٢٨ - أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: مَنْ كان عليه صوم من رمضان فَلْيُصمه متصلاً ولا يُفرِّقه.

9۲۲۹ ـ حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: يواتر قضاء رمضان.

٩٢٣٠ ـ حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة أنه قال: لا يقطِّعه إذا كان صحيحاً.

97٣١ ـ حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: قضاء رمضان تباعاً.

٩٢٢٨ ـ سيأتي طرف آخر منه برقم (٩٦٠٩).

۹۱٤٠ عن سعيد، عن سعيد، عن المسيب و المسيب المسيب عن المسيب المسيب قال: يقضيه كهيئته.

عن أبيه قال: كان الحسن يُحبُّ أن يتابع بين قضاء رمضان.

٩٢٣٤ ـ حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، عن الشعبي قال: أَحَبُّ إلى الله الله عن الشعبي الله عن الشعبي الله المره.

٩٢٣٥ \_ حدثنا محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد قال في قضاء رمضان: أحبُّ إليَّ أن يصومه كما أفطره.

٩٢٣٦ \_ حدثنا ابن علية، عن علي بن الحكم، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، عن أبي هريرة قال: يواتره إن شاء.

٣٥ ٣٠ ٣٥ ـ ٩٢٣٨ ـ حدثنا زيد بن الحباب، عن أفلح، عن القاسم قال: صُمهُ متتابعاً إلا أن يُقطع بك كما قُطع بك فيه.

٩٢٣٩ \_ حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد الملك بن أبي سليمان،

٩٢٣٢ \_ «عبدة»: كذا في النسخ، وهو ابن سليمان الكلابي، سوى م ففيها: عَبيدة، وهو ابن حميد، وكلاهما شيخ للمصنف، وكلاهما يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فالله أعلم.

عن عطاء قال: يقضيه متتابعاً أحبُّ إلىَّ، وإن فرَّق أجزأه.

### ٢٨ ـ منْ رخَّص في السواك للصائم

• ٩٢٤٠ ـ حدثنا شريك، عن عاصم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم.

• ٩٢٤٠ ـ الحديث علقه البخاري في الباب ٢٧ من كتاب الصيام بصغية غير الجزم، ولا أقول: بصيغة التمريض، فقال: «ويذكر عن عامر بن ربيعة». وفي إسناد المصنف شريك، وهو ضعيف الحديث لكثرة خطئه، ولتغيره، لكنه توبع. وعاصم: هو ابن عبيد الله تقدم القول فيه برقم (١٨٨٥)، فأمره مقارب.

والحديث رواه الدارقطني ٢: ٢٠٢ (٢) من طريق المصنف، وأعلَّه بعاصم فقط فقال: غيره أثبت منه.

ورواه أبو داود (۲۳٥٦) من طريق شريك، به.

ورواه من طريق الثوري، عن عاصم جماعة، منهم: الطيالسي (١١٤٤)، وعبد الرزاق (٧٤٧٩، ٧٤٨٤) \_ وعنه عبد بن حميد (٣١٨) \_، وأحمد ٣: ٤٤٥، وعبد الرزاق (٧٤٧٩، ١٤٥٠) \_ وعنه عبد بن حميد (٧٢٥) وقال: حسن، وابن خزيمة (٤٤٥، وأبو داود \_ الموضع السابق \_، والترمذي (٧٢٥) وقال: حسن، وابن خزيمة (٢٠٠٧) لكنه بطريقته المُؤْذنة بضعفه، وأبو يعلى (٧١٥٨ = ٧١٩٣)، والدارقطني ٢: ٢٠٢ (٣، ٤)، وأعلَّه ابن خزيمة بعاصم فقط وقال: «أنا بريء من عهدة عاصم.. كنت لا أخرج حديث عاصم بن عبيد الله ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه، ويحيى المن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي \_ وهما إماما أهل زمانهما \_ قد رويا عن الثوري عنه، وقد روي عنه مالك خبراً في غير الموطأ».

كما تابع شريكاً سفيان بن عيينة، عند ابن خزيمة، الموضع المذكور، فرواه عن أبي موسى، عن ابن عيينة، به.

٩٢٤١ \_ حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه لم يكن يرى بأساً بالسواك للصائم.

٩٢٤٣ ـ حدثنا عبيدة بن حميد، عن أبي نَهيك، عن زياد بن حُدير، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بنحوه.

٩٧٤٤ ـ حدثنا وكيع، عن شداد أبي طلحة، عن امرأة منهم يقال لها: كبشة قالت: جئت إلى عائشة فسألت عن السواك للصائم؟ قالت: هذا سواكي في يدي وأنا صائمة.

97٤٥ ـ حدثنا الفضل بن دُكين، عن عبد الجليل قال: حدثني شهر ابن حوشب قال: سئل ابن عباس عن السواك للصائم؟ فقال: نِعم الطَّهور، استَك على كلِّ حال.

٩٢٤٦ \_ حدثنا ابن المبارك، عن هشام، عن أبيه: أنه كان يستاك مرتين: غُدُوة وعَشيَّة، وهو صائم.

٩٢٤٦ ـ تقدم مع اختلاف في متنه برقم (١٨٢٥).

الغُدُوة: من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. والعشيّ: ما بين الزوال إلى الغروب.

٩٢٤٨ ـ حدثنا أزهر، عن ابن عون قال: كان محمد يستاك من أول النهار، ويكرهه من آخره.

٩٢٤٩ ـ حدثنا حفص، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يستاك إذا أراد أن يَدفع إلى الظهر وهو صائم.

٣٦:٣ للسائم.

٩١٦٠ عن سالم: أنه كان لا عند اصفرار الشمس. يرى بأساً بالسواك للصائم، إلا عند اصفرار الشمس.

٩٢٥٢ ـ حدثنا ابن علية، عن ليث، عن مجاهد: أنه كره السواك للصائم بعد الظهر.

٩٢٥٣ ـ حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: يستاك الصائم أيَّ النهار شاء.

٩٢٥٤ ـ حدثنا وكيع، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي هريرة: أنه سئل عن السواك للصائم؟ فقال: أَدْمَيْتُ فمي اليوم مرتين.

٩٢٥٥ ـ حدثنا ابن أبي غنيَّة، عن أبيه، عن الحكم: أنه كان لا يرى بأساً بالسواك للصائم من أول النهار، وقال: إنما كُره له آخر النهار بعد ما

يخلف فُوه يستحب أن يرجع في جَوْفه.

٩١٦٥ - **٩٢٥٦ -** حدثنا بشر بن المفضل، عن عليّ بن زيد قال: سئل سعيد ابن المسيب عن السواك للصائم؟ فقال: لا بأس به.

## ٢٩ \_ ما ذكر في السواك الرَّطب للصائم

٩٢٥٧ \_ حدثنا أبو معاوية ووكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان يستاك بالسواك الرَّطْب وهو صائم.

٩٢٥٨ \_ حدثنا أبو بكر بن عياش، عن ليث، عن مجاهد قال: لا بأس بالسواك الرَّطب للصائم.

٩٢٥٩ \_ حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد قال: لا بأس بالسِّواك الرَّطب للصائم.

• ٩٢٦٠ ـ حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً بالسواك الرطب وهو صائم.

٩١٧٠ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس بالسواك الرَّطْب للصائم.

٣٠: ٣ - ٩٢٦٢ - حدثنا عبيد الله بن سهل الغُدَاني، عن عقبة بن أبي جَسْرة

٩٢٦٢ \_ «حدثنا عبيد الله بن سهل»: هكذا جاء اسمه واسم أبيه في النسخ، و «ثقات» ابن حبَّان ٨: ٤٠٤. والمصادرُ على أن اسم أبيه: سُهيل، أما اسمه: فالاختلاف فيه قديم: ففي «التاريخ الكبير» ٢ (١٤٩٨)، ٥ (١٢٣٢)،

المازني قال: أتى ابن سيرين رجل فقال: ما ترى في السواك للصائم؟ قال: لا بأس به، قال: إنه جريدة وله طعم، قال: والماء له طَعْمٌ وأنت تَمَضْمض.

9۲۲۳ ـ حدثنا زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا بأس أنْ يستاك بالعود الرطب وهو صائم.

٩٢٦٤ - حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، أخبرنا أبو حمزة، عن

و «الجامع الصحيح» له (٣٩٤٢)، و «الجرح» عن أبي حاتم ٢ (٨٦) أنه: عبيد الله.

وفي «الجرح» ـ الموضع نفسه ـ عن أبي زرعة أنه: عبد الله، وفي «فتح الباري» ٧: ٢٧٦ (٣٩٤٢) ما يؤيده.

"عن عقبة بن أبي جسرة": هو الصواب، وتحرف "بن" في ظ، م، إلى: عن، كما تحرف في النسخ كلها "جسرة" إلى: حمزة، فالذي ذكره البخاري ٥ (١٢٣٢)، وابن أبي حاتم ٥ (١٥١٠) أن الغداني يروي عن عقبة بن أبي جَسْرة، ويقوي هذا أن البخاري ترجم لعقبة بن أبي جَسْرة ٦ (٢٩٢٣)، وأنه يروي عن ابن أبي حاتم ابن سيرين والحسن قولاً لهما، وأن الغداني يروي عنه، ونحوه عن ابن أبي حاتم ٢ (١٧٢٠). ويستفاد \_ حينئذ \_ من هنا نسبة عقبة هذا، وأنه مازني، فإنهم لم يذكروا ذلك في ترجمته.

وهذا أولى من القول بأن أبا حمزة المازني \_ كما جاء في ظ، م \_ هو عبد الرحمن ابن عبد الله، المترجم في «التقريب» (٣٩٣٠) وأصوله. والله أعلم.

٩٢٦٣ ـ «عن حماد»: هو ابن أبي سليمان، وهذه زيادة من م، أ.

٩٢٦٤ - «بالسواك»: في م: بالعود.

إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس.

### ٣٠ \_ مَنْ كره السواك الرَّطب للصائم

عن سلمة، عن الضحاك: أنه كرهه وقال: هو حلوٌ ومرُّ.

91٧٥ حدثنا عبد الوهاب، عن خالد الحذّاء، عن الحكم: أنه كره السواك الرطب للصائم.

٩٢٦٧ \_ حدثنا أبو خالد الأحمر وابن نمير، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة: أنه كره السواك الرطب للصائم.

٩٢٦٨ ـ حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء قال: إنْ كان يابساً فبُلَّه.

٩٢٦٩ \_ حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: يستاك ولا يُبُلُّه.

### ٣١ \_ مَن رخص في مضغ العلنك للصائم

٩٢٧٠ ـ حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنه رخص في مضغ العلك للصائم ما لم يدخل حلقه.

٩١٨٠ حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: لا بأس بالعلك للصائم ما لم يبلع ريقه.

٩٢٧٢ ـ حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن ليث، عن مجاهد قال: كانت عائشة لا ترى في مَضْغ العلك للصائم إلا القارَ. وكانت ترخص في القار وحده.

۲: ۳۸ **۷۲۷۳ -** حدثنا حسين بن عليّ، عن زائدة، عن ليث، عن عطاء قال: لا بأس أن يمضغ الصائم العلك، ولا يبلع ريقه.

#### ٣٢ ـ من كره مضغ العلك للصائم

٩٢٧٤ ـ حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم: أنه كرهه للصائم.

9۲۷۰ ـ حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن عيسى، عن الشعبي: أنه كره للصائم أن يمضغ العلك.

٩٢٧٢ ـ «القار»: بتخفيف الراء، نوع من الشجر مرٌّ، لهذا رخَّصت فيه، لأنه لا يُقْتات به، والله أعلم.

<sup>9</sup>۲۷۰ ـ «عن حسن»: هو: الحسن بن الحرّ، وعيسى: هو عيسى بن عبد الله بن مالك الدار. وفي م: عن حسين.

٩٢٧٦ ـ «مَرْواة»: هكذا رسمت في النسخ؟ والضبط من ظ. كأنه يريد: أنه سبب للارتواء بسبب تحلُّب الريق.

٩٢٧٧ ـ حدثنا وكيع، عن أبي عبد الملك ـ رجل من أهل الشام -، عن رجل قد سماه، عن أبيه، عن أمِّ حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أنها كرهت مضغ العلك للصائم.

## ٣٣ \_ ما جاء في الصائم يتقيأ أو يبدؤه القيء

٩٢٧٨ ـ حدثنا حفص، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا ذرَعه القيء فليس عليه القضاء، وإذا استقاء فعليه القضاء.

٩٢٧٩ ـ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: من ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر، ومن تقيًّا فقد أفطر.

• ٩٢٨ - حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد الله بن سعيد، عن جدِّه،

٩٢٧٧ \_ «عن أبي عبد الملك»: في م: عن ابن عبد الملك.

٩٢٧٨ \_ «ذرعه القيء»: أي: غلبه وسبقه في الخروج.

٩٢٧٩ ـ «من ذرعه القيء»: أي: سبقه وغلبه، ومن تقيأ: أي: تكلَّف القيء واستقاء تعمداً.

٩٢٨٠ ـ عبد الله بن سعيد: هو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو متروك الحديث، وظاهر كلام البخاري في «تاريخه» ١ (٢٥١) آخر ترجمة محمد بن سيرين أن الحديث معروف من هذا الطريق مرفوعاً، وأن الصواب وقفه.

وقد رواه من طريق عبد الله هذا: الدارقطني ۲: ۱۸۵ ، ۱۸۵ (۲۱، ۲۲).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استقاء الصائم أعاد».

٩٢٨٢ ـ حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء: في الصائم يقيء، قال: إن كان استقاء فعليه أن يقضي، وإن كان ذرَعه فليس عليه أن يقضي.

٩٢٨٣ \_ حدثنا غندر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا

ورواه أحمد ٢: ٩٩٨، والبخاري \_ الموضع المذكور من "التاريخ"، وقال: لم يصح \_ وأبو داود (٢٣٧٢)، والترمذي (٧٢٠) وقال: حديث حسن غريب، والنسائي (٣١٣٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، وابن خزيمة (١٩٦٠)، وابن حبان (٣٥١٨)، والدارقطني ٢: ١٨٤ (٢٠) وقال: رواته ثقات كلهم، والحاكم ١: ٢٧٤ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، كلهم من حديث عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعاً.

وقد أعلَّ الترمذي الحديث مرفوعاً من قبِله وناقلاً عن البخاري أنه قال: «لا أراه محفوظاً» مع قوله كما سبق: حسن غريب!.

وممن أعلَّ رفع الحديث الدارميُّ (١٧٢٩).

هذا، وقد قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس، مع أنه روي من حديث حفص بن غياث عن هشام نفسه، رواه هكذا ابن ماجه \_ الموضع نفسه \_، وابن خزيمة (١٩٦١)، والحاكم ١: ٤٢٦، وأشار إليه أبو داود.

٩٢٨٣ ـ «وإن تَهَوَّع»: أي: تكلَّف القيء.

ذرعه القيء فلا إعادة عليه، وإن تَهَوَّع فعليه الإعادة.

٣٩:٢ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن حبًان السُّلمي، عن القاسم بن محمد قال: الصائم إذا ذرعه القيء فليس عليه قضاء، وإن قاء متعمداً فعليه القضاء.

٩٢٨٥ ـ حدثنا محمد بن عبيدة، عن يعقوب بن قيس قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يسبِقه القيء وهو صائم، أيقضي ذلك اليوم؟ قال: لا.

٩١٩٥ - ٩٢٨٦ - حدثنا أسباط بن محمد، عن مُطَرِّف، عن عامر: إذا تقيَّأ متعمداً فقد أفطر.

٩٢٨٧ ـ حدثنا الفضل بن دكين، عن إسرائيل، عن جابر، عن طلحة، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: إذا تقيًّا الصائم فقد أفطر.

٩٢٨٨ ـ حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: إذا تَقيَّأ الرجل وهو صائم فعليه القضاء، وإنْ ذرعه القيء فليس عليه القضاء.

9۲۸۹ ـ حدثنا عبد الرحيم، عن إسماعيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا تقيأ الصائم متعمداً أفطر، وإذا ذرعه القيء فلا شيء عليه.

٩٢٨٩ - «عن إسماعيل»: هو ابن أبي خالد، وتحرف في م إلى: ابن إسماعيل.

• ٩٢٩ \_ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن ليث، عن مجاهد، مثله.

وه المجودي، عن أبي الجُودي، عن أبي الجُودي، عن أبي الجُودي، عن بُلْج المَهْريِّ، عن أبي شيبة المهريِّ قال: قيل لثَوبانَ: حدِّثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر.

٩٢٩٢ \_ حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن

٩٢٩١ ـ رواه الطيالسي (٩٩٣)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١٧٠٩) عن شعبة، به.

ورواه أحمد ٥: ٢٧٦، ٢٨٣، والطحاوي ٢: ٩٦، والطبراني في الكبير ٢ (١٤٤٠)، والبيهقي ٤: ٢٢٠، كلهم من طريق شعبة، به.

وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ٢ (٢٠٠٦) في ترجمة بَلْج وقال: «إسناده ليس بذاك».

وبلج وأبو شيبة: ذكرهما ابن حبان في «ثقاته» ٦: ١١٨، ٥: ٥٨٩.

وقد صحح إسناده الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على «سنن» الترمذي (٨٧). على أنه يتقوى بالحديث التالي.

٩٢٩٢ ـ رواه النسائي (٣١٢٤) من طريق يزيد بن هارون، به. وهذا إسناد رجاله ثقات.

ورواه أحمد ٥: ١٩٥، ٢٧٧، والنسائي (٣١٢٣) من طريق هشام، به.

ورواه أحمد ٦: ٤٤٣، والدارمي (١٧٢٨)، وأبو داود (٢٣٧٣)، والترمذي (٨٧٨)، والنسائي (٣١٢١)، وابن خزيمة (١٩٥٧)، كلهم من طريق حسين المعلّم، عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان،

أبي كثير، عن يَعيش بن الوليد بن هشام، أن مَعْدان أخبره: أن أبا الدرداء أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: فلقيتُ ثوبان، فقال: أنا صببتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وَضوءَه.

9۲۹۳ ـ حدثنا هشيم، عن حصين، عن عكرمة قال: الإفطار مما دخل وليس مما خرج.

عامر عن مُطَرّف قال: سُئل عامر عن مُطَرّف قال: سُئل عامر عن الصائم يقيء؟ قال: إذا فَجِئه القيء فلا يقضي، وإن كان تقيأ عمداً فقد أفطر.

ورواه النسائي (٣١٢٢)، وابن خزيمة (١٩٥٦، ١٩٥٨، ١٩٥٩) \_ وعنه ابن حبان (١٩٥٧) \_، والحاكم ١: ٤٢٦، بالإسناد المذكور دون قوله «عن أبيه»، وقد صوَّب هذا الوجه ابن خزيمة (١٩٥٧)، والحاكم.

ومعلوم أن يعيش يروي عن معدان مباشرة كما يروي عنه بواسطة أبيه، ومعدان: هو ابن طلحة، أو ابن أبي طلحة، ومن الأوهام تسميته: خالد بن معدان، عند أحمد 7: ٤٤٩، والنسائي (٣١٢٥ ـ ٣١٢٩)، كما نبّه إليه الترمذي، على أن معمراً أخطأ فيه، ولسنا نوافق الأستاذ أحمد شاكر على قوله في التعليق على «سنن» الترمذي فيه، ولسنا نوافق الترمذي في ادعائه الخطأ على معمر، وإنما هو عندنا إسناد آخر (٨٧): «ولسنا نوافق الترمذي في ادعائه الخطأ جزافاً»، فاحتماله أنه إسناد آخر للحديث احتمال جزاف من غير دليل.

به. ولفظ الترمذي: قاء فتوضأ، وزادوا في الإسناد: عن أبيه، وهو ثقة، وقد قال الترمذي عن هذا الإسناد: جوَّد حسين المعلِّم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب.

4: +3

#### ٣٤ - في الصائم يُمضمض فاه عند فطره

9۲۹٥ ـ حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن المسيب بن رافع قال: قال أبو هريرة: إذا أفطر الصائم فمضمض فلا يَمُجُّه، ولكن يَسْتَرِطُه.

9۲۰۵ - **9۲۹٦** - حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن ذلك؟ فقال: لا بأس به أن يمُجَّه.

عطاء قال: قال عمر رضي الله عنه: لا تزال هذه الأمَّة بخير ما عجَّلوا الفطر، فإذا كان يومُ صومِ أحدِكم فمضمض فلا يَمُجُّه، ولكنْ لِيشْربه، فإذا كان يومُ صومِ أحدِكم فمضمض فلا يَمُجُّه، ولكنْ لِيشْربه، فإذَّ خيره أوَّلُه.

٩٢٩٨ \_ حدثنا ابن علية، عن ابن جريج، عن عطاء: أنه كان يكره أن يُمضمض عند الإفطار.

9۲۹۹ ـ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر قال: لا بأس بالمضمضة عند الإفطار.

• ٩٣٠٠ ـ حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن: أنه كان يكره أن يمضمض الرجل إذا أفطر، إذا أراد أن يشرب.

٩٢١٠ عن الحكم: أنه سأله عن الصائم ع

٩٢٩٥ ـ «يَسْتَرِطُه» : أي: يبتلعه.

٩٣٠٢ \_ حدثنا ابن إدريس، عن مالك بن مِغْوَل، عن أبي إسحاق، عن الشعبي: أنه كره للصائم أن يمضمض.

## ٣٥ \_ ما ذكر في الصائم يتلذَّذ بالماء

٩٣٠٣ \_ حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي عثمان قال: رأيت ابن عمر وهو صائم، يبُلُّ الثوب ثم يُلْقيه عليه.

٩٣٠٤ ـ حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: يكره للصائم أن ينضَح فراشه بالماء ثم ينام عليه.

۹۳۰۵ ـ حدثنا أزهر السمان، عن ابن عون قال: كان ابن سيرين لا يرى بأساً أن يَبُلَّ الثوب ثم يُلْقيه على وجهه.

٣٠٧ عبيد الله قال: رأيت عبيد الله قال: رأيت عبيد الله قال: رأيت عبد الرحمن بن الأسود يَنْقَعُ رجليه في الماء وهو صائم.

٩٣٠٨ ـ حدثنا وكيع، عن مالك بن أنس، عن سُمَيّ، عن أبي بكر

٩٣٠٨ ـ رواه مالك ١: ٢٩٤ (٢٢) عن سُميّ، به مطولاً.

ومن طريق مالك: رواه الشافعي ١: ٢٧٠ (٧١٦)، وأحمد ٣: ٤٧٥، ٤: ٦٣، ٥: ٣٧٦، ٣٠٦، والطحاوي ٢: ٣٠٦، والطحاوي ٢: ٣٦، والحاكم ١: ٤٣٢.

ابن عبد الرحمن بن الحارث، عن رجل رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم يصبُّ على رأسه الماء وهو صائم في يوم صائف.

٩٣٠٩ ـ حدثنا ابن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يكره للصائم أن يبُلَّ ثوبه بالماء ثم يلبسه.

#### ٣٦ ـ ما ذكر في صيام العشر "

• ٩٣١٠ ـ حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر قط.

٩٣١١ \_ أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن

977.

 <sup>\* -</sup> يريد عشر ذي الحجة. وابتداء من (٩٣١١) إلى آخر هذا المجلد لا توجد صيغة التحديث أول الأخبار إلا في النادر.

٩٣١٠ ـ هذا طرف من حديث تقدم طرفه الأول برقم (١١٣٢، ١١٣٨).

والحديث مرسل صحيح، ومراسيل إبراهيم تكرر القول أنها صحيحة كلها إلا حديثين تقدما، ليس هذا منهما.

وقد وصله المصنف في الحديث الذي يليه فانظره.

٩٣١١ ـ رواه مسلم ٢: ٨٣٣ (٩) عن المصنف وغيره، به.

ورواه الترمذي (٧٥٦)، والنسائي (٢٨٧٢) من طريق أبي معاوية، به.

ورواه مسلم (۱۰)، وأبو داود (۲٤٣١)، والنسائي (۲۸۷۳، ۲۸۷۶) من طريق الأعمش، به.

وقد رجّح الترمذي هذا الإسناد الموصول لأنه من رواية الأعمش عن إبراهيم،

عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قطُّ.

٩٣١٢ \_ معاذ بن معاذ، عن ابن عون قال: كان محمد يصوم العشر عشر ومضت أيام التشريق أفطر تسعة أيام مثل ما صام.

٩٣١٣ \_ حسين بن عليّ، عن زائدة، عن ليث قال: كان مجاهد يصوم العشر، قال: وكان عطاء يتكلَّفها.

# ٣٧ \_ في صوم المحرَّم وأشهر الحُرم

٩٣١٤ \_ أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن

ومما يستفاد: أن أبا حاتم قال ـ «الجرح» ٨ (٢٠٤٧) ـ: «لم يرو عن النعمان بن سعد إلا عبد الرحمن هذا». وسكت عنه المزيُّ في «التهذيب» وغيرُه، مع أن أبا حاتم نفسه في ـ «الجرح» ٢ (٩٣٢) ـ ذكر في ترجمة أيوب بن النعمان بن سعد أنه يروي

على الإسناد السابق المرسل، لأنه من رواية منصور، والأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من غيره.

٩٣١٤ ـ رواه عبد الله في «زوائده على مسند أبيه» ١: ١٥٥ من طريق أبي معاوية، به.

ورواه أيضاً هو ١: ١٥٤، والدارمي (١٧٥٦)، والترمذي (٧٤١) وقال: حسن غريب، والبزار في «مسنده» (٦٩٩)، كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، به.

قلت: عبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي الكوفي، وهو ضعيف، وقد صرَّح الترمذي بضعفه من قبل حفظه، في «سننه» \_ انظر التعليق على «الكاشف» (٣١٣٧) \_ مع قوله هذا هنا، فكأنه حسَّنه لِمَا علم من ضبطه له.

سعد قال: أتى علياً رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني بشهر أصومه بعد رمضان، فقال: لقد سألتني عن شيء ما سمعت أحداً يسأل عنه بعد رجل سمعته يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: "إنْ كنت صائماً شهراً بعد رمضان فصم المحرَّم، فإنه شهر الله، وفيه يومٌ تاب فيه قوم، ويتاب فيه على آخرين».

٣: ٣ عن علية، عن يونس، عن الحسن: أنه كان يصوم أشهر الحرم.

٩٣١٧ - حسين بن عليّ، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المُنتشر، عن حميد بن عبد الرحمن الحِمْيري، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أيُّ

عن أبيه النعمان، وقد أفاد هذه الفائدة وجمع بين الراويين: ابن حبان في «الثقات» ٥: ٤٧٢. فلا تتعجل في النفي والحصر.

٩٣١٧ ـ رواه مسلم ٢: ٨٢١ (بعد ٢٠٣)، وابن ماجه (١٧٤٢)، كلاهما عن المصنف، به مطولاً.

ورواه أحمد ٢: ٣٢٩، وابن حبان (٢٥٦٣) عن حسين بن عليّ، به.

ورواه مسلم (۲۰۲، ۲۰۳)، وأبو داود (۲٤۲۱)، والترمذي (۷٤۰) وقال: حديث حسن، والنسائي (۲۹۰۵ ـ ۲۹۰۷)، وأحمد ۲: ۳۰۳، والدارمي (۱۷۵۷)، کلهم من طريق حميد، به.

الصيام أفضلُ بعد رمضان؟ فقال: «شهر الله الذي تَدْعونه المحرَّم».

#### ٣٨ \_ ما ذكر في صوم الاثنين والخميس

٩٣١٨ \_ حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس.

٩٣١٩ \_ حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن المسيب، عن

٩٣١٨ \_ هذا حديث مرسل، بل معضل، ورجاله ثقات. فالمسيب \_ وهو ابن رافع الأسدي \_ لم يسمع إلا من البراء بن عازب، وسائر مروياته عن التابعين، كما تقدم برقم (١٦٢٦)، وانظر الذي يليه.

٩٣١٩ ـ هذا طرف من الحديث المتقدم برقم (١٦٢٦)، والآتي برقم (٢٧٠٦٦). وقد رواه أبو يعلى (٧٠٠٧ = ٧٠٠٧) عن المصنف، به.

ورواه أحمد ٦: ٢٨٧، والنسائي (٢٦٧٦)، كلاهما بمثل إسناد المصنف، وتقدم (٢٦٢٦) أن المسيب لم يسمع من غير البراء، فروايته عن السيدة حفصة منقطعة، إذ كانت وفاتها قبل البراء بقرابة ثلاثين سنة.

ورواه أحمد ٦: ٢٨٧، وأبو داود (٢٤٤٣)، والنسائي (٢٦٧٥)، وعبد بن حميد (١٥٤٤)، كلهم من طريق عاصم بن بهدلة، عن سواء الخزاعي، عن حفصة، نحوه.

ورواه النسائي (٢٦٧٣، ٢٦٧٤) من حديث سواء، عن عائشة وأم سلمة.

ورواه ابن خزيمة (٢١١٦) من حديث سواء، عن عائشة.

وللسيدة عائشة حديث مثله من وجه آخر، رواه الترمذي (٧٤٥) وقال: حسن غريب، وابن ماجه (١٧٣٩).

وللحديث شاهد من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما يأتي برقم (٩٣٢٦).

حفصة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس.

• ٩٣٢ - وكيع، عن سفيان، عن سليمان العبسي، عن مجاهد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس.

٩٢٣٠ عثمان بن مطر، عن ثابت البناني، عن أبي عقبة قال: كان أبو هريرة يصوم الاثنين والخميس.

٩٣٢٢ ـ الثقفيُّ، عن بُرْد، عن مكحول: أنه كان يصوم الاثنين والخميس.

٩٣٢٣ ـ ابن علية، عن ابن عون، عن محمد قال: سألته عن صوم الاثنين والخميس؟ فقال: لا أعلم به بأساً.

٩٣٢٤ ـ أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد: أنَّ عمر بن عبد العزيز كان يصوم الاثنين والخميس.

٩٣٢٥ - وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد: أنه كان يصوم

<sup>•</sup> ٩٣٢ ـ سيكرره المصنف برقم (٩٣٣١).

وهذا مرسل، رجاله ثقات، وتقدم القول في مراسيل مجاهد (١٢٧٢). وسليمان العبسي: هو ابن أبي المغيرة، أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من رجال «التهذيب».

وشواهد الحديث كثيرة.

٩٣٢١ ـ عثمان بن مطر: هكذا هو الصواب، وهو يروي عن ثابت، وهو من رجال «التهذيب»، وفي النسخ: ابن مطرف.

الاثنين والخميس، ثم كره ذلك.

الي كثير، عن عمر بن الحكم بن ثوبان: أنَّ مولى قُدامة حدَّثه: أن مولى أبي كثير، عن عمر بن الحكم بن ثوبان: أنَّ مولى قُدامة حدَّثه: أن مولى ٣: ٣٤ أسامة حدَّثه: أن أسامة كان يخرج إلى مال له بوادي القُرى فيصوم الاثنين والخميس، فقلت له: لِمَ تصوم الاثنين والخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومهما، فقلت له: لِمَ تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: «إنهما يومان تُعْرض فيهما الأعمال».

٩٣٢٦ - رواه المصنف في «مسنده» (١٥٩) بهذا الإسناد.

ورواه الطيالسي (٦٣٢)، وأحمد ٥: ٢٠٤ ـ ٢٠٥، ٢٠٨ ـ ٢٠٩، والدارمي (١٧٥٠)، والنسائي (٢٧٨١، ٢٧٨١)، والبيهقي ٤: ٢٩٣، كلهم من طريق هشام، به.

ورواه أحمد ٥: ٢٠٠، وأبو داود (٢٤٢٨) من طريق يحيى، به.

ورواه النسائي (٢٧٨٣) من طريق يحيى، عن مولى قدامة، به، ولم يذكر فيه عمر بن الحكم.

ورواه النسائي أيضاً (٢٧٨٥) من طريق يحيى، عن مولى لأسامة، بمعناه، ولم يذكر فيه عمر بن الحكم ولا مولى قدامة.

وقد روى ابن خزيمة (٢١١٩) من طريق شرحبيل بن سعد، عن أسامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول: "إن هذين اليومين تُعرض فيهما الأعمال». وشرحبيل فيه كلام واختلط.

ويشهد لكون الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس: حديث أبي هريرة مرفوعاً عند مالك ٢: ٩٠٩ (١٨)، ومن طريقه مسلم ٤: ١٩٨٨ (قبل ٣٧)، وابن خزيمة (٢١٢٠): «تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين: يوم الاثنين، ويوم الخميس...».

٩٢٣٥ عن محمد بن البراهيم قال: كان أسامة بن زيد يصوم أياماً من الجمعة، يتابع بينهن ً، فقيل له: أين أنت من الاثنين والخميس! قال: فكان يصومهما.

٩٣٢٨ ـ الفضل بن دُكَين، عن قيس، عن عاصم، عن زرّ، عن عبد الله: أنه كان يصوم الاثنين والخميس.

9٣٢٩ ـ أسباط بن محمد ويزيد بن هارون، عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه سُئِل عن صوم يوم الاثنين والخميس؟ فقال: يكره أن يوقّت يوماً يصومه. إلا أن يزيد قال: ينصب يوماً إذا جاء ذلك اليوم صامه!.

• ٩٣٣٠ ـ أبو أسامة، عن سعيد، عن قتادة، عن خِلاَس: أنَّ علياً كان يصوم الاثنين والخميس.

٩٣٣١ ـ وكيع، عن سفيان، عن سليمان العبسي، عن مجاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس.

٣٩ ـ ما ذكر في صوم يوم الجمعة وما جاء فيه

٩٣٣٢ ـ أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة

١٣٣١ - تقدم هذا الحديث برقم (٩٣٢٠).

948.

۹۳۳۲ ــ رواه مسلم (۱٤۷، ۱٤۸)، وأبو داود (۲٤۱۲)، والترمذي (۷٤۳) وقال: حسن صحيح، والنسائي (۲۷۵۳)، وابن حبان (۳۹۱۶)، كلهم من طريق أبي معاوية، به.

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَصُم أحدُكم يومَ الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده».

٩٣٣٣ ـ عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جُويرية بنت الحارث يوم الجمعة وهي صائمة، قال: فقال: «صمت أمس؟» قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غداً؟» قالت: لا، قال: «فأَفْطرِي إذن».

٣: ٤٤ عبد الله بن نُمير قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن

ورواه البخاري (١٩٨٥)، وأحمد ٢: ٤٩٥، وابن خزيمة (٢١٥٨) من طريق الأعمش، به.

ورواه مسلم ٢: ٨٠١ (١٤٧)، وابن ماجه (١٧٢٣)، كلاهما عن المصنّف، عن أبي معاوية وحفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، به.

٩٣٣٣ ـ رواه ابن حبان (٣٦١١) من طريق المصنف، به.

ورواه ابن خزيمة (٢١٦٢)، والطحاوي ٢: ٧٨، كلاهما من طريق عبدة، به.

ورواه أحمد ٢: ١٨٩، والنسائي (٢٧٥٣)، وابن خزيمة (٢١٦٢) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به، وكلهم ممن يروي عن سعيد قبل اختلاطه: عبدة بن سليمان، وبشر بن المفضّل، وخالد بن الحارث، وعبد الأعلى السامي، وابن أبي عديّ.

وسيأتي من وجه آخر برقم (٩٣٤١) وانظر كلام الحافظ عليه هناك.

٩٣٣٤ ـ رواه أحمد \_ كما في «أطراف المسند» (٢١١٥) \_ عن يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، به. وسقط الحديث من مطبوعة «المسند».

أبي حبيب، عن مَرْثلد بن عبد الله اليزنيّ، عن حذيفة الأزْديّ، عن جُنادة الأزدي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعة نفر من الأزد، أنا ثامنهم، يوم الجمعة، ونحن صيام، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام بين يديه، فقلنا: إنا صيام، قال: «هل صُمْتُم أمس؟» قلنا: لا، قال: «فهل تصومون غداً؟» قلنا: لا، قال: «فأفطروا»، ثم خرج إلى الجمعة، فلما جلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب، والناس ينظرون إليه ليُعلمَهم أنه لا يصوم يوم الجمعة.

9٣٣٥ ـ ابن عيينة، عن عمران بن ظبيان، عن حكيم بن سعد، عن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه قال: من كان منكم متطوّعاً من الشهر أياماً فليكن في صومه يوم الخميس، ولا يصوم يوم الجمعة، فإنه يوم

ورواه الحاكم ٣: ٦٠٨ من طريق محمد بن إسحاق، به، وصححه على شرط مسلم! وسكت عنه الذهبي.

ورواه النسائي (٢٧٧٤) من طريق ابن إسحاق، به، ولم يذكر فيه مرثداً، وليس سقطاً مطبعياً، فقد نبّه إليه المزي في «التحفة» (٣٢٤٨).

ورواه النسائي (٢٧٧٣) من طريق الليث بن سعد، والطحاوي ٢: ٧٩ من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، به، وقد قال الحافظ ابن حجر عن حذيفة: مقبول، مع أنه ذكر الحديث في «الفتح» ٤: ٢٣٤ (١٩٨٦) وعزاه إلى النسائي وصحح إسناده.

<sup>9</sup>٣٣٥ ـ «ابن عيينة»: تحرف في م إلى: ابن علية، ولم يذكر المزي رواية بينه وبين عمران بن ظبيان.

والخبر ضعيف، لضعف عمران، وحسَّن إسناده الحافظ في «الفتح» ٤: ٢٣٥).

طعام وشراب وذِكْر، فيجمع لله يومين صالحين: يومَ صيامه، ويوم نُسُكه مع المسلمين.

٩٣٣٦ ـ يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن قيس بن سَكَن قال: مرَّ ناسٌ من أصحاب عبد الله على أبي ذر يوم الجمعة، وهم صيام، فقال: أقسمت عليكم لتُفطرُنَّ، فإنه يوم عيد.

٩٢٤٥ **٩٣٣٧ ـ** أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لا تصوم يوم الجمعة متعمِّداً له.

٩٣٣٨ ـ غندر، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوماً قبله أو بعده.

٩٣٣٩ ـ وكيع، عن زكريا، عن الشعبي: أنه كره أن يصوم يوم الجمعة يتعمدُه وحدَه.

٩٣٤٠ جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنهم كرهوا صوم يوم الجمعة، ليتقوُّوا به على الصلاة.

٩٣٤١ ـ شبابة بن سوَّار، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب

٩٣٤١ ـ رواه أبو يعلى (٧٠٢٨ = ٧٠٢٨) عن المصنف، به.

ورواه الطيالسي (١٦٢٣) عن شعبة، به.

ورواه البخاري (۱۹۸٦)، والنسائي (۲۷۵٤)، وأحمد ۲: ۳۲٤، ۲۳۰، وعبد ابن حميد (۱۰۵۷)، كلهم من طريق شعبة، به

٣: ٥٥ العَتكي، عن جويرية: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة، فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا، قال: «فتصومين غداً؟» قالت: لا، قال: «فأفطري».

٩٢٥٠ عن زياد الحارثي، عن عبد الملك بن عُمير، عن زياد الحارثي، عن

ورواه أحمد ۲: ۳۲۵، ۴۳۰، وأبو داود (۲٤۱٤)، وأبو يعلى (۲۰۲۹ = ۷۰۳۰، ۷۰۳۰ = ۲۰۲۱) من طريق قتادة، به.

وقد رجح الحافظ ٤: ٢٣٤ هذه الطريق على الطريق المتقدمة برقم (٩٣٣٣) وقال: يَحتمل أن تكون تلك محفوظة أيضاً.

٩٣٤٢ ـ سيأتي مختصراً برقم (١٢٦٢١).

وزياد الحارثي: هو أبو الأوبر، وهو مشهور بكنيته أكثر من شهرته باسمه، وهو في «ثقات» ابن حبان ٤: ٢٥٧، وروى له في «صحيحه» كما ترى، ونقل ابن حجر في «تعجيل المنفعة» (٣٤٨) توثيق ابن معين له.

والحديث رواه الطحاوي ٢: ٧٩ من طريق شريك، به.

ورواه أحمد ٢: ٣٦٥، ٣٦١، ٤٥٨، ٥٢٦، والطحاوي ٢: ٧٨، وابن حبان (٣٦١٠)، كلهم من طريق عبد الملك، عن زياد، وفي بعض الطرق: رجل من بني الحارث، به.

ومن أحاديث أبي هريرة في الباب: ما رواه أحمد ٢: ٢٤٨، والنسائي (٢٧٤٤)، وابن خزيمة (٢١٥٧)، وابن حبان (٣٦٠٩)، كلهم من طريق عبد الله بن عمر القاري، عن أبي هريرة.

وما رواه أحمد أيضاً ٢: ٣٠٣ \_ ومن طريقه الحاكم ١: ٤٣٧ \_، وابن خزيمة (٢١٦١، ٢١٦٦)، والطحاوي ٢: ٧٩ من طريق عامر بن لُدين الأشعري، عن أبي هريرة.

أبي هريرة قال: قال له رجل: أنتَ الذي تنهى عن صوم يوم الجمعة؟ قال: لا ورَبِّ هذه الحُرْمة، أو هذه البَنِيَّة، ما أنا نهيت عنه، محمد صلى الله عليه وسلم قاله.

# ٠ ٤ - مَن كره أن يصوم يوماً يوقِّته، أو شهراً يُوقِّته، أو يقوم ليلة يوقِّتها

٩٣٤٣ - إسماعيل بن علية، عن يونس، عن الوليد بن مسلم، عن حُصين بن أبي الحرِّ، عن عمران بن حصين قال: لا تصم يوماً تجعل صومه عليك حَتْماً ليس من رمضان.

٩٣٤٤ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء قال: كان ابن عباس ينهى عن افتراد اليوم كلَّ ما مرَّ بالإنسان، وعن صيام الأيام المعلومة، وكان ينهى عن صيام الأشهر لا يُخْطَئن.

٩٣٤٥ ـ جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أنْ يَفْرِضوا على أنفسهم شيئاً لم يُفترض عليهم.

٩٣٤٦ ـ وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن ابن سيرين قال: لا تخصُّوا يوم الجمعة بصوم بين الأيام، ولا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي.

وانظر حديث أبي هريرة المتقدم برقم (٩٣٣٢).

و «الحُرمة» و «البنية»: يريد: الكعبة المعظّمة.

٩٣٤٤ - «لا يُخْطئن»: لا تَفوتُ صائمها لالتزامه صيامها.

۹۳٤٦ ـ هذا نص حديث مرفوع رواه مسلم ـ وغيره ـ ٢: ٨٠١ (١٤٨) من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة.

٩٢٥٥ **٩٣٤٧ ـ** أبو داود، عن زمعة، عن ابن طاوس، عن أبيه: أنه كان يكره أن يتحرَّى شهراً أو يوماً يصومه.

٩٣٤٨ ـ جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يخصوا يوم الجمعة والليلة كذلك بالصلاة.

٩٣٤٩ \_ وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر. وَعن حماد، عن إبراهيم: أنهما كرها أن يصوما يوماً يوقّتانه.

• ٩٣٥٠ عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد ٣: ٣ قال: لا تصوموا شهراً كلَّه تُضاهون به شهر رمضان، ولا تصوموا يوماً واحداً من الجمعة، فتتَّخذونه عيداً، إلا أن تصوموا قبله أو بعده يوماً.

#### ٤١ ـ مَنْ رخَّص في صوم يوم الجمعة

٩٣٥١ - حفص، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ما رأيته مفطراً يوم جمعة قطرً.

٩٢٦٠ عن ابن عمر ، عن البث ، عن عمير بن أبي عمير ، عن ابن عمر ،

<sup>·</sup> ٩٣٥ ـ «قبله أو بعده»: من ظ، ع، ش، وفي م، أ، ن: قبله وبعده.

٩٣٥٢ ـ رواه أبو يعلى (٥٦٨٣ = ٥٧٠٩) من طريق حفص، به.

وليث: هو ابن أبي سُليم ضعيف الحديث، وعمير: لم يعرفه ابن معين لما سأله عنه عثمان الدارمي (٥٦١).

قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطراً يوم الجمعة قَطُّ.

٩٣٥٣ ـ عبيد الله، عن شيبان، عن عاصم، عن زِرِّ، عن عبد الله قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة.

## ٤٢ في الصائم يَسْتَسعِط "

٩٣٥٤ ـ شريك، عن القعقاع قال: سألت إبراهيم عن السَّعوط بالصَّبر للصائم؟ فلم يَرَ به بأساً.

٩٣٥٥ - حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: لا بأس بالسَّعوط للصائم، وكره الصبَّ في الأذن.

ورواه البزار ـ كما في «كشف الأستار» (١٠٧١) ـ من وجه آخر عن ابن عمر، وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفري، ضعيف.

وفي الباب: عن ابن عباس، رواه البزار أيضاً \_ (١٠٧٠) من زوائده \_ وفيه ابن أبي سُليم نفسه.

٩٣٥٣ ـ رواه الترمذي (٧٤٢) بمثل إسناد المصنف، وقال: حسن غريب.

ورواه الطيالسي (٣٥٩، ٣٦٠)، وأحمد ١: ٤٠٦، وأبو داود (٢٤٤٢)، والترمذي ـ الموضع السابق ـ، والنسائي (٢٧٥٨)، وابن ماجه (١٧٢٥)، وأبو يعلى (٣٦٤) = ٥٣٠٥)، وابن خزيمة (٢١٢٩)، وابن حبان (٣٦٤١)، كلهم من طريق شيبان، به ثم رواه ابن حبان (٣٦٤٥) من طريق أبي حمزة السكري، عن عاصم، به

وتنظر ألفاظهم لفقه الحديث وللجمع بين أحاديث الباب.

\* - "يَسْتَسْعُط": السَّعوط: ما يجعل من الدواء في الأنف.

٩٣٥٦ \_ أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن: أنه كره للصائم أن يَسْتَسعط.

٩٢٦٥ - ٩٣٥٧ - ابن نمير، عن حريث، عن الشعبي: أنه كره السَّعوط للصائم.

## ٤٣ ـ ما ذُكر في الصّبر يكتحل به الصائم

٩٣٥٨ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الصَّبِرُ يكتحل به الصائم؟ قال: نعم، إن شاء.

### ٤٤ ـ مَن رخَّص في الكُحل للصائم

٩٣٥٩ ـ يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس بالكحل للصائم.

• ٩٣٦٠ - حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: لا بأس بالكحل للصائم.

٣: ٧٤ **لا بأس بالكحل عن عمرو، عن الحسن قال: لا بأس بالكحل** للا المائم ما لم يجد طَعْمه.

٩٢٧٠ **٩٣٦٢ ـ** وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر ومحمد بن عليّ وعطاء: أنهم كانوا يكتحلون بالإثمد وهم صيام، لا يرون به بأساً.

٩٣٦٣ ـ وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن الحسن. وَعن ليث، عن عطاء قالَ: لا بأس بالكحل للصائم.

٩٣٦٤ \_ أبو معاوية، عن أبي معاذ، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس: أنه كان يكتحل وهو صائم.

٩٣٦٥ ـ زيد بن حُباب، عن حماد بن سلمة وأبي هلال وقتادة: أنهم كرهوا الكحل للصائم.

٩٣٦٦ \_ عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن قال: كان لا يرى بأساً أن يكتحل الرجل وهو صائم.

٩٢٧٥ **حبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: لا بأس بالكحل** للصائم.

### ٥٤ \_ في الصائم يتطَعَّم بالشيء

٩٣٦٨ \_ عبد السلام، عن ليث، عن مجاهد أو عطاء قال: لا بأس أن يتطَعَم الصائم من القِدْر.

. ٩٣٦٩ ـ وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا بأس أن يذوق الخلَّ أو الشيء، ما لم يدخل حلقه وهو صائم.

<sup>9</sup>٣٦٦ \_ «عبد الأعلى، عن يونس»: في م: عبد الأعلى، عن معمر، عن يونس، وعبد الأعلى يروي عن يونس أيضاً، لكن أخشى أن يكون نظر ناسخ م سبق إلى الإسناد التالي فأخذ منه «عن معمر»، ورواية عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن: متكررة كثيراً في هذا الديوان.

٩٣٦٩ \_ «الخلّ»: الإدام المعروف، وهكذا في النسخ إلا ظ فكتبت بالحاء المهملة وتحتها ح صغيرة علامة الإهمال؟.

• ٩٣٧٠ ـ شريك، عن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا بأس أن يتطاعم الصائم من القدر.

٩٣٧١ ـ عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً أن يتطاعم الصائم العسل والسَّمنَ ونحوه، ثم يَمُجُّه.

٩٢٨٠ عن الضحاك بن عثمان قال: رأيت عروة ابن الزبير صائماً أيام مِنى، وهو يذوق عسلاً.

9٣٧٣ \_ غندر، عن شعبة قال: سألت الحكم عن الصائم يَلْحَسُ الأنقاس؟ قال: لا بأس به.

٩٣٧٤ ـ ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن مسروق ٣٠٤ قال: أتيت عائشة أنا ورجل معي، وذلك يوم عرفة، فدَعَتْ لنا بشراب، ثم قالت: لولا أني صائمة لذقتُه.

# ٤٦ ـ في الصائم يُداوي حلقه بالحُضِّض \*

٩٣٧٥ ـ عبد الله بن مبارك، عن الأوزاعي قال: لا بأس أن يداوي الصائم لِثَتَه.

٩٣٧٣ - «الأنقاس»: جمع نقس - بالكسر - وهو: المداد الذي يكتب به. من «القاموس».

<sup>\* - «</sup>الحُضَّض»: قال في «النهاية» ١: ٤٠٠: هو «دواء معروف.. وهو عُصارة شجر معروف له ثمر كالفلفل، وتسمى ثمرته الحضُّض». وهي بضم الضاد الأولى وفتحها.

٩٣٧٦ ـ أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن: في الرجل يكون بفيه الجرحُ والعلَّة، قال: لا بأس أن يضع عليه الحُضَّضَ وأشباهه من الدواء.

٩٢٨٥ **٩٣٧٧ ـ** وكيع، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عن ابن سيرين: في رجل أصابه سُلاقٌ في شفتيه، قال: لا بأس بالحضض.

٤٧ ـ من كره أن يتطوّع بصوم وعليه شيء من رمضان

٩٣٧٨ ـ أبو بكر الحنفي، عن قتادة، عن إبراهيم قال: لا يتطوع الرجل بصوم وعليه شيء من رمضان.

٩٣٧٩ \_ غندر، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن: أنه كره أن يتطوع بصيام وعليه قضاء من رمضان إلا العشر.

٩٣٨٠ ـ ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه قال: مَثَل الذي يتطوع وعليه قضاء من رمضان، مثل الذي يُسبِّح وهو يخاف أن تفوته المكتوبة.

٩٣٧٧ ـ «سُلاق»: «بَثْر يخرج على أصل اللسان، أو تَقَشُّر في أصول الأسنان». من «القاموس».

٩٣٧٩ \_ «عن سعيد»: كذا في ظ، م، ع، ش، وهو سعيد بن أبي عروبة، وفي أ، ن: عن شعبة. وغندر يروي عن كليهما، وكلاهما يروي عن قتادة، وكلاهما ثقة.

٩٣٨٠ ـ ﴿يسبِّح » : يتنفَّل.

4.0

٩٣٨١ \_ ابن مهدي، عن مالك بن أنس قال: سئل سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب عن رجل تطوع وعليه قضاء من رمضان؟ فكرها ذلك.

### ٤٨ ـ فيمن كان عليه شيء من رمضان فتطوَّعَ فهو قضاؤه

٩٣٨٢ \_ أبو بكر بن عياش، عن ليث، عن مجاهد قال: إذا كان على AYA. الرجل قضاء من رمضان فتطوع فهو قضاؤه وإنْ لم يُرده.

### ٤٩ \_ في الحُقنة للصائم ما ذُكر فيها

٩٣٨٣ \_ ابن علية، عن ابن جريج قال: سأل مغيثٌ عطاءً: أيستدخل الرجل الشيء؟ قال: لا.

٩٣٨٤ \_ شريك، عن جابر، عن عامر: أنه سُئل عن الحُقنة للصائم؟ 4: 93 فقال: إني لأكرهها للمفطر، فكيف للصائم؟.

### ٥٠ ـ في الصائمة تَمضغ لصبيّها

٩٣٨٥ \_ ابن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها وهي صائمة ما لم يدخل حلقها.

٩٣٨٦ ـ وكيع، عن شريك، عن سليمان، عن عكرمة قال: لا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها وهي صائمة.

۹۳۸۲ ـ «فتطوع»: في م: يتطوع.

٩٣٨٤ ـ سيأتي ثانية برقم (٢٣٩١١).

## ١ ٥ ـ في الذَّرور للصائم\*

٩٣٨٨ ـ يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن قال: لا بأس بالذرور للصائم.

#### ٥٢ ـ من كره أن يحتجم الصائم

٩٣٨٩ \_ محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب قال: شهد عندي نفر "

\* - «الذرور»: «بفتح الذال المعجمة، ما يُذَرُّ في العين من الدواء اليابس،
 يقال: ذَرَرْتُ عينه، إذا داويتَها به». قاله في «النهاية» ٢: ١٥٧.

9٣٨٩ ــ معقل بن سنان الأشجعي: سمي هكذا ونسب في عدد من الروايات، ونسب في رواية النسائي (٣١٦٦): ابن يسار، وهذا من الاختلاف على عطاء، كما حكاه في «الفتح» ٤: ١٧٦ تحت الباب ٣٢ من كتاب الصيام.

والحديث رواه المصنف في «مسنده» (٧٤٨) بهذا الإسناد.

ورواه أحمد وابنه عبدالله ٣: ٤٨٠، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٢٩٤) عن المصنف، به.

ورواه الطحاوي ٢: ٩٨، والطبراني ٢٠ (٥٤٧) من طريق المصنف، به.

ورواه النسائي (٣١٦٧)، والطحاوي ٩٨: ٢ من طريق ابن فضيل، به.

ورواه أحمد ٣: ٤٧٤ من طريق عمار بن رزيق، والنسائي (٣١٦٦) من طريق سليمان بن معاذ، كلاهما عن عطاء، به.

من أهل البصرة منهم الحسن بن أبي الحسن البصري، عن مَعْقِل بن سنان الأشجعي قال: مر علي وسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة من رمضان، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم».

• ٩٣٩ - يزيد بن هارون قال: أخبرنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن

وقال النسائي: «عطاء بن السائب كان قد اختلط، لا نعلم أحداً روى هذا الحديث عنه غير هذين على اختلافهما عليه فيه» يريد رواية محمد بن فضيل وسليمان بن معاذ عن عطاء، وهو حصر منتقض بطريق «المسند» عن عمار بن رُزيق.

نعم، ابن فضيل روى عنه بعد الاختلاط، وسليمان بن معاذ: هو سليمان بن قَرْم ابن معاذ، سيء الحفظ، وهو وعمار: لم يُذكرا فيمن روى عنه قبل الاختلاط، فيضعّف حديثه.

فالحديث من هذه الطرق ضعيف، لكن تشهد له أحاديث الباب الآتية، بل هو معدود في المتواتر. انظر كتاب السيوطي (٤٧)، و«لقط اللآلىء» للزَّبيدي (٤٦)، و«نظم المتناثر» ص ٨٧ ـ ٨٨.

وراجع كتب علوم الحديث بحث الناسخ والمنسوخ.

• ٩٣٩ ـ رواه أحمد ٤: ١٢٣، والدارمي (١٧٣٠)، والنسائي (٣١٤٧)، كلهم بمثل إسناد المصنف.

ورواه أحمد ٤: ١٢٤، والنسائي (٣١٤٨)، وابن حبان (٣٥٣٣)، والطبراني ٧ (٧١٥١)، كلهم من طريق عاصم الأحول، به.

ورواه أحمد ٤: ١٢٤، والنسائي (٣١٥٤)، كلاهما من طريق أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن شداد، به.

ورواه أحمد ٤: ١٢٤، وأبو داود (٢٣٦١)، والنسائي (٣١٥٢، ٣١٥٣) من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد، به، دون ذكر أبي أسماء، ولا يضر، زيد \_ وهو أبو قلابة \_، عن أبي الأشعث الصَّنعانيِّ، عن أبي أسماء الرَّحَبِيِّ، عن شَدَّاد بن أوس قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمان عشرة خَلَتْ من رمضان فأبصر رجلاً احتجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم».

٩٣٩١ ـ ابن فضيل، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله بن زيد، عن ٣٠٠ أبي الأشعث، عن أبي أسماء الرحبي، عن شداد بن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

٩٣٠٠ عمَّن حدَّثه، عن أيوب، عن أبي قلابة، عمَّن حدَّثه، عن

فأبو الأشعث ـ واسمه: شراحيل بن آده الصنعاني ـ يروي عن شداد بن أوس مباشرة، ويروي عنه بواسطة أبي أسماء الرحبي.

ورواه أبو داود (۲۳٦٠)، وابن ماجه (۱٦٨١) من طريق أبي قلابة، عن شداد، به، وهو منقطع.

وروي من طريق أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، به.

وقد صحح الأئمة: البخاري وابن المديني وغيرهما حديث شداد وثوبان، كما في «فتح الباري» ٤: ١٧٧ في أواخر كلامه على الباب ٣٢ من كتاب الصيام، و«التلخيص الحبير» ٢: ١٩٣، وانظر «علل الترمذي الكبير» ١: ٣٦٢، و«نصب الراية» ٢: ٤٧٣.

٩٣٩١ ـ رواه الطبراني ٧ (٧١٥٠) من طريق المصنف، به، وإسناده صحيح.

ورواه أحمد ٤: ١٢٤ عن ابن فضيل، به.

وانظر الحديث الذي قبله.

٩٣٩٢ ـ رواه أحمد ٤: ١٢٥ عن ابن علية، به، وعنده ـ كالمصنف ـ الواسطة

شداد بن أوس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يحتجم بالبقيع، وهو آخذ بيدي، لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم».

٩٣٩٣ ـ ابن علية، عن ابن جريج، عن مكحول قال: أخبرني رجل

المبهمة، وهي واحد أو اثنان.

فقد رواه أحمد ٤: ١٢٣ من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء، عن شداد، به.

ورواه أبو داود (٢٣٦١)، والنسائي (٣١٤١)، كلاهما من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد، به.

ورواه النسائي (٣١٣٩) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن شداد، به.

وانظر الحديث المتقدم برقم (٩٣٩٠).

٩٣٩٣ ـ رواه أبو داود (٢٣٦٢) من طريق ابن علية، به.

ورواه أحمد ٥: ٢٨٢، والنسائي (٣١٣٤)، كلاهما من طريق ابن جريج، به.

ورواه النسائي (٣١٣٣) من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن مكحول، به.

ثم عَنُون النسائي فقال: «مَن الشيخ؟» ورواه هو (٢١٣٥)، وأبو داود (٢٣٦٣)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٢٠٨، ١٥١٩، ٣٥١٧)، كلهم من طريق مكحول، عن أبي أسماء، عن ثوبان، به، والإسناد حسن.

ورواه أحمد في مواضع منها ٥: ٢٧٧، ٢٨٠، ٢٨١، والدارمي (١٧٣١)، وأبو داود (٢٣٥٩)، والنسائي (٣١٣٧)، وابن ماجه (١٦٨٠)، كلهم من طريق أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، به. من الحي مصدَّقٌ، عن ثوبان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم».

٩٣٩٤ ـ يزيد بن هارون قال: أخبرنا أيوب أبو العلاء، عن قتادة، عن

ورواه النسائي (٣١٣٦) من طريق راشد بن داود، عن أبي أسماء، عن ثوبان، به.

ورواه النسائي (٣١٥٧) من طريق شهر بن حوشب، عن ثوبان، به. وشهر معروف بكثرة الإرسال، لذلك أعقبه النسائي (٣١٥٨) بروايته من طريق شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن ثوبان، به، وهو كذلك في «المسند» ٥: ٢٨٢، ٢٨٢.

وانظر حديث شداد المتقدم برقم (٩٣٩٠).

٩٣٩٤ ـ شهر بن حوشب: تقدم (٢٥٧١) أن حديثه حسن، لكن لم يسمع من بلال رضى الله عنه، وفيه أيضاً عنعنة قتادة.

وقد رواه الطبراني ١ (١١٢٢) من طريق المصنف، به.

ورواه أحمد ٦: ١٢ عن يزيد بن هارون، به. وتحرف في المطبوع منه إلى: سلمة ابن حوشب.

ورواه النسائي (٣١٥٦) من طريق يزيد، به، وجاء في مطبوعته كهيئة المعلَّق، سقط من أوله شيخُ النسائي زكريا بن يحيى، وشيخهُ: إسحاق بن إبراهيم، وهما مذكوران في «تحفة الأشراف» (٢٠٣٥).

ورواه البزار ــ «كشف الأستار» (١٠٠٨) ــ من طريق أيوب، به، وأعلَّه بالانقطاع بين شهر وبلال وقال: بلال مات في خلافة عمر.

قال النسائي: «خالفه همام، فرواه عن قتادة، عن شهر، عن ثوبان»، ثم رواه كذلك (٣١٥٧). وانظر «نصب الراية» ٢: ٤٧٥. شهر بن حوشب، عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفطروا الحاجم والمحجوم».

9٣٩٥ ـ عبد الوهاب الثقفي، عن يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم».

٩٣٩٦ ـ ابن علية، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قال أبو هريرة: إن

٩٣٩٥ ـ عبد الوهاب الثقفي: اختلط، فحجبه أهله عن الرواية، فلم يحدِّث بشيء زمن اختلاطه. وفي سماع الحسن البصري من أبي هريرة كلام، وانظر ما تقدم تعليقاً على (٩٣٧) فالراجح عدمه.

والحديث رواه أبو يعلى (٦٢١٦ = ٦٢٣٩) عن المصنف، به.

ورواه أحمد ٢: ٣٦٤، والنسائي (٣١٧٢) من طريق عبد الوهاب الثقفي، به. وقال النسائي: خالف الثقفي بشر بن المفضل، فرواه (٣١٧٣) من طريقه عن يونس، عن الحسن مرسلاً.

ورواه من وجوه أخرى من حديث أبي هريرة: عبد الرزاق (٧٥٢٧)، والنسائي (٣١٧٤ ـ ٣١٧٦)، وابن ماجه (١٦٧٩)، والطحاوي ٢: ٩٩.

وللحديث شاهد من حديث ثوبان وشداد بن أوس تقدما قبله.

٩٣٩٦ \_ تقدم (١٤٨) أن عنعنة ابن جريج عن عطاء لا تضرّ.

والحديث رواه النسائي (۳۱۸۱، ۳۱۸۲)، وأبو يعلى (۱۳۳۶ = ۱۳۳۵)، والطحاوي ۲: ۹۹، كلهم من طريق ابن جريج، به.

ورواه النسائي (٣١٨٠) من طريق آخر عن عطاء، به، ثم رواه (٣١٨٣، ٣١٨٥) موقوفاً وقال: «عطاء لم يسمعه من أبي هريرة» وأن من رواه بتصريح عطاء بالسماع من

النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم».

٩٣٩٨ ـ ابن علية، عن ابن عون، عن محمد قال: يُكُره للحاجم والمحجوم.

9٣٩٩ ـ محمد بن أبي عدي، عن حُميد، عن بكر، عن أبي العالية قال: دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة مُمْسِياً، فوجدته يأكل تمراً وكامَخاً، وقد احتجم، فقلت له: ألا تحتجم بنهار؟! فقال: أتأمرني أن أُهْرِيق دمي وأنا صائم؟.

• ٩٤٠٠ عن شعبة، عن أبي بشر، عن طَلْق بن حبيب قال:

أبي هريرة فقد أخطأ.

ورواه النسائي (٣١٨٤) موقوفاً وفيه: «عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، ولم يسمعه منه».

ثم رواه أيضاً (٣١٨٦) من طريق عطاء، عن رجل، عن أبي هريرة، به.

وانظر الحديث الذي قبله.

٩٣٩٩ ـ حميد: هو الطويل، وشيخه: هو بكر بن عبد الله المزني، وفي ظ: عن ابن بكر، خطأ.

«كامَخاً» : بفتح الميم، وربما كسرت، معرَّب، وهو ما يُؤثدم به. «مصباح».

٠٠٠ - أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية: إياس، وهو يروي عن طلق بن

#### أفطر الحاجم والمحجوم.

ا ٩٤٠١ \_ أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: لا يحتجم الصائم.

**٩٤٠٣ ـ يحيى** بن يعلى، عن منصور، عن مسلم، عن مسروق قال: لا يحتجم الصائم.

#### ٥٣ \_ مَنْ رخَّص للصائم أن يحتجم

عبد الله بن إدريس، عن يزيد، عن مِقْسم، عن ابن عباس:

حبيب العَنزي. واتفقت النسخ خطأ على تسمية: طلق بن أبي حبيب.

٩٤٠٤ \_ «إلى المدينة»: كذا في النسخ، والذي في مصادر التخريج: والمدينة.

والحديث رواه أحمد ١: ٢٢٢، والترمذي (٧٧٧) وقال: حسن صحيح، كلاهما بمثل إسناد المصنف.

ورواه عبد الرزاق (۷۵۱)، وأحمد ۱: ۲۱۵، ۲۸۲، وأبو داود (۲۳۹۰)، والنسائي (۳۲۲، ۳۲۲۰)، وأبو يعلى والنسائي (۳۲۲، ۳۲۲۱)، وأبو يعلى (۳۲۲ = ۲۵۲۱)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲: ۱۰۱، كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد، به.

وقال النسائي: «يزيد بن أبي زياد لا يحتج بحديثه». وهذا لا يخالف ما تقدم من الكلام على يزيد برقم (٧١٣)، فالذي تقدم شيء، والاحتجاج شيء آخر.

أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بين مكة إلى المدينة مُحرِماً صائماً.

معن مِقْسم، عن مجاج، عن الحكم، عن مِقْسم، عن العكم، الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.

٩٤٠٦ - غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس:

ورواه النسائي (٣١٩٦) من طريق عطاء، و(٣٢١٥ ـ ٣٢١٩) من طريق عكرمة، و(٣٢٢٩) من طريق سعيد بن جبير، و(٣٢٣١) من طريق ميمون بن مهران، كلهم عن ابن عباس مرفوعاً. وطريق عكرمة عند البخاري أيضاً (١٩٣٨، ١٩٣٩)، وأحمد ١٠٥١.

94.0 - رواه النسائي (٣٢٢٤) من طريق شعبة، عن الحكم، به، ثم رواه (٣٢٢٧) من طريق شعبة، بمثله، بلفظ: احتجم صائماً محرماً، وقال: «الحكم لم يسمعه من مقسم». والحكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث عدّها في آخر ترجمته من «تهذيب التهذيب» ليس هذا منها.

ورواه أحمد ١: ٢٤٨ عن نصر بن باب، وهو ضعيف، عن حجاج، هو ابن أرطاة، به، بزيادة: «فغُشي عليه، فلذلك كره الحجامة للصائم». وفي ١: ٣٥١ من طريق حجاج أيضاً، مختصراً جداً. وحجاج: كثير الخطأ ويدلِّس، لكن متابعة شعبة التي قدمتها تجبره، كما أن متابعة حفص بن غياث تجبر رواية نصر بن باب، ويبقى الانقطاع بين الحكم ومقسم.

وكراهية الحجامة للصائم خشية ضعفه ثابتة في البخاري (١٩٤٠) من حكاية أنس، وسيأتي نحوه برقم (٩٤١٠).

٩٤٠٦ ـ رواه أحمد ١: ٢٨٦، ٣٤٤، والنسائي (٣٢٢٧)، كلاهما بمثل إسناد المصنف.

ورواه أحمد ١: ٢٤٤، ٢٨٠، والنسائي (٣٢٢٤)، كلاهما من طريق شعبة، به.

أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم صائماً.

۹٤٠٨ ـ إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن زيد بن

وانظر الحديثين قبله.

٩٤٠٧ ـ هذا حديث مرسل رجاله ثقات.

وقد رواه النسائي (٣٢٢٢) من طريق ابن علية، به، مرسلاً، وأشار إليه الترمذي بعد حديث (٧٧٥).

ورواه عبد الرزاق (٧٥٣٦)، والنسائي (٣٢٢٠، ٣٢٢١) من طريق أيوب، به، مرسلاً.

ورواه أيضاً (٣٢٢٣) من طريق جعفر بن ربيعة، عن عكرمة، مرسلاً.

وقد روي مرفوعاً من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: عند البخاري (١٩٣٨، ١٩٣٩، ١٩٣٥)، وأبي داود (٢٣٦٤)، والترمذي (٧٧٥)، والنسائي (٣٢١٧).

وانظر حديث ابن عباس رقم (٩٤٠٤ ـ ٩٤٠٦).

٩٤٠٨ ـ «ثلاث لا يفطرن»: في ظ: ثلاثة لا تفطر.

وهذا حديث مرسل، عطاء بن يسار تابعي كبير جليل. لكن إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة، منها روايته عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني.

والحديث رواه ابن خزيمة (١٩٧٨) \_ وضعَّفه \_ من طريق هشام بن سعد، عن زيد، به، مرسلاً.

ورواه عبد الرزاق (٧٥٣٩) \_ وعنه ابن خزيمة (١٩٧٦) \_ من طريق زيد، عن

أسلم، عن عطاء بن يسار، رَفَعه، قال: «ثلاث لا يُفْطرن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام».

٩٤٠٩ - ابن إدريس، عن الشيباني، عن أبان بن صالح، عن مسلم ابن سعيد قال: لا بأس بها.

• ٩٤١٠ ـ ابن علية ، عن حميد قال: سئل أنس عن الحجامة للصائم؟ فقال: ما كنا نحسب يُكره من ذلك إلا جُهده.

الحجامة للصائم، قال: الفطر مما دخل، وليس مما يخرج.

عطاء، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه، وفي الإسناد ابن أبي سَبْرة، وهو متروك متهم، لذلك قال ابن خزيمة عقب (١٩٧٨): «هذا غير محفوظ عن عطاء بن يسار، والمحفوظ عندنا حديث سفيان ومعمر»، وهو ما رواه تحت رقم (١٩٧٤) من طريق عبد الرزاق (٧٥٣٨) عنهما معاً.

ورواه البزار \_ «كشف الأستار» (١٠١٦) \_ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس، و(١٠١٧) من طريق سليمان بن حيان، عن هشام بن سعد، عن زيد، عن عطاء، عن ابن عباس، به. وهشام بن سعد: ضعيف، لا: صدوق له أوهام.

وقد رواه الترمذي أيضاً (٧١٩)، وعلّقه ابن خزيمة (قبل ١٩٧٢) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي سعيد مرفوعاً، وضعّفه.

وانظر لزاماً «نصب الراية» ٢: ٤٤٦\_ ٤٤٨.

٩٤١٠ ـ نحوه في «صحيح» البخاري (١٩٤٠).

٩٤١١ ـ الخبر في «نسخة وكيع عن الأعمش» (٢) أتم مما هنا.

۹۳۲۰ عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان يحتجم وهو صائم، ثم تركها بعدُ، فكان يحتجم ليلاً.

٣: ٣٥ - ٩٤١٣ - وكيع، عن هشام بن الغازِ، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يحتجم عند الليل وهو صائم.

**٩٤١٤ ـ** أبو خالد، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: لا بأس بالحجامة للصائم.

**٩٤١٥ ـ** وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد: أنه كره الحجامة للصائم من أجل الضّعف.

٩٤١٦ ـ يعلى بن عبيد، عن يونس بن عبد الله الجَرْمي، عن دينار قال: حَجَمتُ زيد بن أرقم وهو صائم.

٩٤١٨ ـ عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن مجاهد وطاوس: أنهما لم يكونا يريانِ بالحجامة للصائم بأساً.

9819 - أبو الأحوص، عن عبد الأعلى قال: رأيت أبا عبد الرحمن السُّلَمي احتجم وهو صائم عند غروب الشمس نحواً مما يوافق شرَّطُه فطره، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن إنما تكره الحجامة للصائم، قال: إنما

٩٤١٩ \_ «شَرْطُه»: أي: شَرْطُ الجلد بالمشرط للحجامة.

تُكْره له مخافة الضعف.

عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، والوصال في الصيام، إبقاءً على أصحابه.

٩٤٢١ ـ عبدة بن سليمان، عن مسعر، عن بَزِيع قال: سألت أبا وائل عن الحجامة للصائم؟ فقال: إنما يكره ذلك للضعف.

٩٣٣٠ عن أبو أسامة، عن الأحوص بن حكيم، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نُفير: أنَّ معاذاً احتجم وهو صائم.

٩٤٢٣ ـ إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن عثمان، عن عطاء وسعيد بن جبير قالا: لا بأس بالحجامة للصائم ما لم يَخَفُ ضعفاً.

٩٤٢٠ ـ سيكرره المصنف برقم (٩٦٨٣).

والحديث رواه المصنف في «مسنده» (٩٥٨) بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٥: ٣٦٣، ٣٦٤ عن وكيع، به.

ورواه عبد الرزاق (٧٥٣٥) عن سفيان الثوري، به.

ومن طريق سفيان، رواه أحمد ٤: ٣١٤، ٣١٥، وأبو داود (٢٣٦٦).

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٤: ١٧٨ (١٩٤٠) بعد أن عزاه لعبد الرزاق وأبي داود: «إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر، وقوله: إبقاء على أصحابه، يتعلق بقوله: نَهَى»، والمعنى: رحمةً لأصحابه وشفقة عليهم.

9878 \_ إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم وسالم، مثله.

٣: ٣٥ **٩٤٢٥ ـ** ابن علية، عن أيوب قال: سأل رجل عكرمة عن الحجامة للصائم؟ فقال: لا بأس بها، إنما هي مثل كذا وكذا، يخرج منك، ذكر الحاجة.

عبيد الله بن موسى وأبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان يحتجم وهو صائم.

٩٤٢٨ ـ ابن إدريس، عن يزيد وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يحتجم وهو صائم، ثم ترك ذلك، فلا أدري لأي شيء تركه؟ كرهه، أو للضعف؟.

٩٤٢٩ \_ وكيع، عن شريك، عن ليث، عن عبد الوارث، عن أنس

42۲۹ ـ «عبد الوارث»: من أ، م، ن، وهو الصواب، وتحرف في ظ، ع، ش، إلى: عبد الوهاب. وعبد الوارث: هو مولى أنس بن مالك، ترجمه البخاري ٦ إلى: عبد الوهاب. وابن أبي حاتم ٦ (٣٨٤)، وابن حبان في «الثقات» ٥: ١٣٠، ونقل الترمذي في «علله الكبرى» ١: ٣٦٦ عن البخاري قوله: «هو رجل مجهول»، ومثله عن ابن معين في «ميزان» الذهبي ٢ (٥٣١٠)، و«اللسان» (٤٩٧٤)، وفيهما تضعيف الدارقطني له، وذلك في «سننه» ٢: ١٩١، ٢١١ (٥٥، ٢٨). لكن فيهما النقل عن البخاري أنه قال فيه: منكر الحديث، فالله أعلم.

قال: مرَّ بنا أبو طيبة فقال: حجمتُ النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.

• ٩٤٣٠ ـ وكيع، عن معمر، عن أبي جعفر: إنما كره الحجامة للصائم مخافة الضعف.

#### ٥٤ - في المرأة تحيض في رمضان أول النهار

٩٤٣١ \_ عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء: في المرأة تحيض أول النهار في شهر رمضان، فقال: تأكل وتشرب.

وأيضاً: عبد الوارث هذا من رجال «المسند» ٣: ٢٣٧، ولم يذكره الحسيني ولا ابن حجر، فيستدرك عليهما.

وإسناد المصنف ضعيف. شريك: هو القاضي، وهو كثير الخطأ وتغيّر، والظاهر أن سماع وكيع منه متأخر في أيام تغيّره، وليث: هو ابن أبي سليم، ضعيف الحديث.

وهذا الحديث رواه الترمذي في «العلل الكبير» ١: ٣٦٦، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٥٠)، وأبو يعلى (٢١٠٤ = ٤٢١٥)، والطبراني في الكبير ٢٢ (٩٥٤)، وابن أبي حاتم في «العلل» (٧٦١) ونقل عن أبي زرعة قوله فيه: حديث منكر، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (٤٠٢)، كلهم من طريق شريك، به.

وللحديث إسناد آخر أضعف منه، رواه البزار \_ زوائده (١٠١١) \_، والطبراني في الأوسط (٥٨٩٤)، وفي إسنادهما الربيع بن بدر المعروف بعُلَيلَة، وهو متروك، عن الأعمش، عن أنس.

أما حجم أبي طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم ـ دون ذكر الصيام ـ فهذا ثابت، وسيأتي برقم (٢١٣٨٠)، وهو عند البخاري (٢١٠٢) ـ وأطرافه ـ، ومسلم ٣: ١٢٠٤ (٦٢)، كلاهما من حديث أنس، وعند مسلم ٤: ١٧٣٠ (٧٢) من حديث جابر.

08:4

٩٣٤٠ عحمد بن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن: في المرأة حاضت بعد ما اصفرَّتُ الشمس في رمضان، قال: تُفطر، قال: وإن أصبحت حائضاً فطهرت بعد طلوع الفجر، قال: لا تأكل بقية يومها.

٩٤٣٣ ـ وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر: في المرأة تصبح صائمة أول النهار ثم تحيض، قال: تأكل.

٩٣٤٥ عبد الله بن نمير، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: في الحائض تطهر، فلا تأكل شيئًا \_ كراهة أن تُشبه المشركين \_ إلى الليل.

### ٥٥ \_ في المسافر يَقْدَم أول النهار من رمضان

٩٤٣٥ ـ وكيع، عن ابن عون، عن ابن سيرين قال: قال عبد الله: من أكل أول النهار فليأكل آخره.

**٩٤٣٦ ـ** محمد بن أبي عديّ، عن أشعث، عن الحسن قال: في رجل قدم في رمضان أول النهار وقد أكل، قال: لا يأكل بقيّة يومه.

9٤٣٧ ـ ابن نمير، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: في المسافر يقدم وقد كان أكل، قال: لا يأكل بقية يومه.

عبد الله بن نمير قال: لا يأكل \_ كراهية أن يتشبه بالمشركين \_ إلى الليل.

<sup>9270</sup> ـ تقدم الخبر برقم (٩١٣٧)، ومنه أثبتُّ: عن ابن سيرين، ويؤيده مصادر الترجمة، وفي النسخ: عن ابن محيريز، تحريف.

٩٤٣٨ ـ عبد الله بن نمير، عن حُريث، عن الشعبي قال: إذا دخل المسافر المصر لم يَطْعَمُ شيئاً، وإن كان أكل قبل أن يَقْدَم.

٥٦ \_ في الرجل يقع على امرأته في رمضان: يأكل فيه أو يمسك عن الأكل؟

٩٤٣٩ \_ عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وقع على أهله في رمضان: "إنْ كان فَجَر ظهرُك فلا تَفْجُرْ بطنُك».

• **٩٤٤٠ ـ** محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء: في الذي يصيب أهله ـ يعني: في شهر رمضان ـ قال: إن شاء أكل وشرب.

٩٣٥٠ عرب بكر، عن ابن جريج قال: قلت لعمرو بن دينار: الله عن ابن عن ابن عربية قال: قلت لعمرو بن دينار: الله عن الذي يصيب أهله في رمضان: لِيتُمَّ ذلك اليوم ويَقْضِه؟ قال: نعم.

**٩٤٤٢ ـ** سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن قال: كان يقول: إذا غَشي لا يبالي أكل أو لم يأكل.

٩٤٣٩ ـ هذا من مراسيل قتادة التي كان يحيى القطان لا يراها شيئاً ويقول: هي بمنزلة الريح! وعبدة بن سليمان ممن روى عن سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط.

وهذه الرواية خير من الرواية الموصولة التي رواها ابن عدي في «الكامل» في ترجمة ترجمة زكريا بن يحيى الوَقَار ٣: ١٠٧١: قتادة، عن أنس، وعنه الذهبي في ترجمته أيضاً من «الميزان» ٢ (٢٨٩٢)، و«اللسان» (٣٢٣١)، فالوقار متهم بالوضع.

٩٤٤١ ـ «ويَقْضه»: من ظ، وفي غيرها: ويقضيه.

#### ٥٧ ـ ما قالوا في صوم يوم عاشوراء

٩٤٤٣ - ابن فضيل، عن حُصين، عن الشعبي، عن محمد بن صَيْفي ٣: ٥٥ قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: «منكم أحد طَعِم اليوم؟» فقلنا: منا من طَعِم، ومنا من لم يَطْعَم، قال: فقال: «أَتِموا بقية يومكم، من كان طَعِم ومن لم يطعم، وأرسِلوا إلى أهل العَروض، فلُنتُمنُوا بقية يومهم». يعني: أهل العروض: مَن حول المدينة.

٩٤٤٤ \_ أبو أسامة، عن أبي العُميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق

**٩٤٤٣ ـ حُصين:** هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، ذُكر بالتغيُّر، وهو دون الاختلاط، ومع ذلك فقد روى البخاري لابن فضيل، عن حصين.

وقوله «عن محمد بن صيفي»: صحيح، وقد قال الدارقطني في «العلل» ٥: ٤/ب آخر كلامه على الحديث الآتي برقم (٢٠١٧٢): «فأما محمد بن صيفي: فهو الذي يروي حديث عاشوراء، حدّث به عنه الشعبي».

والحديث رواه المصنف في «مسنده» (٧١١) بهذا الإسناد.

ورواه عن المصنف: ابن ماجه (١٧٣٥)، وصحح إسناده البوصيري (٦٢٩).

ورواه من طریق حصین: أحمد ٤: ٣٨٨، والنسائي (٢٦٢٩)، وابن خزیمة (٢٠٩١)، وابن حبان (٣٦١٧).

٩٤٤٤ ـ رواه مسلم ٢: ٧٩٦ (١٢٩) عن المصنف وغيره، به.

ورواه البخاري (۲۰۰۵، ۳۹٤۲)، ومسلم (۱۳۰)، والنسائي (۲۸٤۸)، کلهم من طريق أبي أسامة، به.

ورواه النسائي (٢٨٤٩) من طريق قيس بن مسلم، به.

ابن شهاب، عن أبي موسى قال: يومُ عاشوراء يومٌ تُعَظِّمه اليهود، تتَخذُه عيداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموه أنتم».

محمد بن عبدالله بن الزبير الأسدي، عن شريك، عن مجزأة بن زاهر، عن أبيه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء.

٩٤٤٦ ـ حفص بن غياث، عن الهَّجَريّ، عن أبي عياض، عن أبي

9400

**٩٤٤٥ ــ** «مجزأة بن زاهر»: زيادة أثبتها من مصادر التخريج، ولا بدّ منها، فشريك لا يروي عن أبيه، ولا يعرف لأبيه ذكر في الرواية.

وشريك: هو القاضي الذي سبق قريباً برقم (٩٤٢٩)، والأسدي: كوفي، فالظاهر أن روايته عن شريك متأخرة، كانت في أيام تغيُّر شريك.

والحديث علَّقه البخاري في «التاريخ الكبير» ٣ (١٤٧٥) على مالك بن إسماعيل النهدي، وأسنده أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٠٨٣) من طريق علي بن حكيم الأودي، وكلاهما ثقة، عن شريك، عن مجزأة، عن أبيه، به.

والحضُّ على صوم يوم عاشوراء ثابت بما قبله وبما بعده.

٩٤٤٦ ـ «يوم عاشوراء»: من م، وفي ع، و«المطالب العالية»: صوموا يوم عاشوراء. عاشوراء، وفي النسخ الأخرى: صوم عاشوراء.

والحديث رواه المصنف في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (١٠٨٢).

ورواه البزار \_ «كشف الأستار» (١٠٤٦) \_ من طريق إبراهيم الهجري، به، بلفظ: «عاشوراء عيد نبي كان قبلكم، فصوموه أنتم». والهَجَري: ضعيف، وأبو عياض: عمرو بن الأسود العنسى، من أجلاء المخضرمين الثقات.

وروي الحديث عن أبي هريرة عند أحمد ٢: ٣٥٩ ـ ٣٦٠ من طريق عبد الصمد

هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوم عاشوراء يوم كانت تصومه الأنبياء، فصوموه أنتم».

عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يُفْترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن عاشوراء يومٌ من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه».

٩٤٤٨ \_ ابن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة

ابن حبيب بن عبد الله الأزدي، عن أبيه حبيب، عن شُبيل، عنه، وعبد الصمد: ضُعُف، وحبيب: مجهول.

٩٤٤٧ ـ رواه مسلم ٢: ٧٩٢ ـ ٧٩٣ (١١٧) عن المصنف، به.

ورواه بمثل إسناد المصنف: أحمد ٢: ١٤٣، ومسلم ـ الموضع السابق ـ، والبيهقي ٤: ٢٨٩.

ورواه البخاري (۱۸۹۲، ۱۸۹۱)، ومسلم ۲: ۷۹۳ (۱۱۸-۱۲۰)، وأبو داود (۲۶۳۰)، والنسائي (۲۸٤۰)، وابن ماجه (۱۷۳۷)، كلهم من طريق نافع، بنحوه.

وللمصنف إسناد آخر به: رواه مسلم (قبل ۱۱۸) عنه، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، به.

٩٤٤٨ ـ رواه مسلم ٢: ٧٩٢ (١١٤) عن المصنف وغيره، به.

ورواه أحمد ٦: ٥٠ ومسلم (١١٣)، وأبو داود (٢٤٣٤)، والترمذي (٧٥٣) وقال: حديث صحيح، والنسائي (٢٨٣٨)، كلهم من طريق هشام، به.

ورواه البخاري في مواضع أولها (١٥٩٢)، والنسائي (٢٨٣٧، ٢٨٣٩)، وابن

قالت: كان عاشوراء يومٌ تصومه قريش في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فُرض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وتُرك عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه.

9889 عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا شيبان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله ٣:٥٥ صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء، ويحثن عليه، أو يتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم يَنْهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده.

• ٩٤٥٠ ـ شبكابة قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير،

ماجه (۱۷۳۳)، كلهم من طريق عروة، به.

وللمصنف إسناد آخر به: رواه ابن ماجه (۱۷۳۳) عنه، عن يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، به.

٩٤٤٩ ـ رواه مسلم ٢: ٧٩٤ (١٢٥) عن المصنف، به.

ورواه الطيالسي (٧٨٤)، وأحمد ٥: ٩٦، ١٠٥، والطحاوي ٢: ٧٤، والطبراني ٢ (١٨٦٩) من طريق شيبان، به.

• **٩٤٥ ـ** رواه البخاري (٤٦٨٠)، ومسلم ٢: ٧٩٦ (قبل ١٢٨)، كلاهما من طريق شعبة، به.

ورواه البخاري (٣٩٤٣)، ومسلم (١٢٧)، وأبو داود (٢٤٣٦)، والنسائي (٢٨٣٤)، كلهم من طريق أبي بشر، به.

ورواه البخاري (۲۰۰٤، ۳۳۹۷)، ومسلم (۱۲۸)، والنسائي (۲۸۳۵، ۲۸۳۲)، وابن ماجه (۱۷۳٤)، کلهم من طریق سعید، به.

وللمصنف إسناد آخر به: رواه مسلم (١٣٤) عنه، عن وكيع، عن ابن أبي ذئب،

عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك؟ فقالوا: هو اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لأنتم أولى بموسى منهم، فصوموه».

يزيد قال: دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدّى، فقال: يا أبا محمد أُدْنُ إلى الغداء، فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان تُرك.

٩٤٥٢ ـ ابن عيينة، عن أبي إسحاق، عن الأسود قال: ما رأيت أحداً

عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن عمير، عن ابن عباس، نحوه.

٩٤٥١ ـ عبد الله الذي دخل عليه الأشعث بن قيس: هو عبد الله بن مسعود.

وقد رواه المصنف في «مسنده» (٢٥٣) بهذا الإسناد.

ورواه مسلم ۲: ۷۹۶ (۱۲۲) عن المصنف وغیره، به.

ورواه النسائي (٢٨٤٥) من طريق أبي معاوية، به.

ورواه أحمد ۱: ٤٢٤، ٤٥٥، ومسلم (بعد ١٢٢)، وابن خزيمة (٢٠٨١) من طريق الأعمش، به. وانظر (٩٤٦٢، ٩٤٦٤).

وقوله في آخره «تُرك»: أي: تُرك وجوب صيامه وبقي على الاستحباب. «فتح الباري» ٤: ٢٤٧ (٢٠٠٣).

كان آمر بصيام يوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي موسى.

٩٤٥٣ ـ وكيع، عن مسعر وعليّ بن صالح، عن أبي إسحاق، عن الأسود قال: ما رأيت أحداً آمر بصوم يوم عاشوراء من عليّ بن أبي طالب وأبي موسى.

**٩٤٥٤** \_ أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ: أنه كان يأمر بصوم يوم عاشوراء.

950 محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الملك، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: أن عمر أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث مساء ليلة عاشوراء: أنْ تَسحَّروا، وأصبح صائماً، وأصبح عبد الرحمن صائماً.

٩٣٦٥ **٢٠٤٥ ـ** غندر، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم: أنه كان يصوم عاشوراء.

٣: ٥٧ - ٩٤٥٧ - وكيع، عن سفيان، عن القاسم بن مُخَيمِرة، عن أبي عمار،

٩٤٥٧ ــ سفيان: هو الثوري، وليس بينه وبين القاسم بن مُخيمرة رواية، انظر «تهذيب الكمال» ١١: ١٥٤، ومصادر التخريج.

وأبو عمار: هو الهَمْداني الدُّهْني عَريب بن حميد، أحد الثقات، وتحرف في مطبوعة «شرح المعاني» إلى: أبي عمارة.

والحديث رواه أحمد ٣: ٤٢١ ـ ٤٢٢، والنسائي (٢٨٤١)، كلاهما بمثل إسناد المصنف إلا أنهما زادا بين سفيان والقاسم: سلمة بن كهيل.

عن قيس بن سعد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء.

٩٤٥٨ ـ وكيع، عن سفيان، عن القاسم: فلما نزل رمضان لم يأمرنا ولم يَنْهنا، ونحن نفعله.

٩٤٥٩ - ابن علية، عن أيوب، عن محمد: أن النبي صلى الله

ورواه أحمد ٦:٦ من طريق سفيان، والطحاوي ٢: ٧٤ ـ ٧٥ من طريق شعبة، كلاهما عن سلمة بن كهيل، عن القاسم، به.

ورواه النسائي (٢٨٤٢)، والطحاوي أيضاً: من طريق الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد، به، وصرّح النسائي في «الصغرى» (٢٥٠٧) برجحانه، وتحرف في مطبوعة الكبرى ـ مع مئات التحريفات فيها ـ إلى: قيس، عن سعد، فيصحح.

٩٤٥٨ ـ "سفيان، عن القاسم": هكذا تكرر الإسناد بدون واسطة سلمة بن كهيل بين سفيان والقاسم، والمقولة تتمة للحديث السابق، وانظر كتب التخريح في الحديث الذي قبله.

٩٤٥٩ ـ هذا من مراسيل ابن سيرين، وتقدم أن مراسيله صحيحة (٦٤٦).

والحديث رواه عبد الرزاق (٧٨٣٤) من وجه آخر، عن معمر، عن الزهري، مرسلاً، بنحوه، ومراسيل الزهري معروفة بالضعف.

وقد وصله البخاري في مواضع أولها (١٩٢٤)، ومسلم ٢: ٧٩٨ (١٣٥) وغيرهما من طريق يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.

وسُمِّي هذا الرجل الأسلمي في رواية أحمد ٣: ٤٨٤: أسماء بن حارثة، وكذا عند ابن حبان (٣٦١٨)، والطبراني في الكبير ١ (٨٦٩)، وسُمِّي في رواية عليه وسلم أمر رجلاً من أسلم يوم عاشوراء فقال: «إئت قومك فمُرْهم فليصوموا هذا اليوم»، فقال: ما أُراني آتيهم حتى يَصْطبحوا، فقال: «مُر مَنِ اصطبح منهم أن يصوم بقية يومه، ومن لم يصطبح منهم أن يصوم».

• ٩٤٦٠ ـ ابن علية، عن أيوب، عن سعيد بن جبير: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بصومه.

9٤٦١ ـ عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن: أنه كان يعجبه صوم يوم عاشوراء.

عبد الله ابن الإمام أحمد ٤: ٧٨، والحاكم ٣: ٥٢٩ هند بن حارثة، وصححها ووافقه الذهبي.

وسُمِّي في رواية أخرى لأحمد ٣: ٤٨٤، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٨ (٢٨٥٤)، وعند الترمذي في أحاديث الباب (٧٥٢): هند بن أسماء بن حارثة.

وانظر كلام الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٣: ١٨٥، و «الإصابة» ١: ٣٧ ـ ٣٨ و٦: ٢٩٣ ترجمة أسماء، وهند بن أسماء، وهند بن حارثة، وكلام المعلِّمي في تعليقه على «التاريخ الكبير».

٩٤٦٠ ـ هذا حديث مرسل، وفي «تقدمة الجرح والتعديل» ص ٢٤٤ عن يحيى القطان: أنه كان يفضِّل مراسيل سعيد بن جبير على مراسيل عطاء.

على أن الحديث وصله البخاري (٢٠٠٤) وأطرافه، وأحمد ١: ٢٩١، ٣١٠، ٣١٠ وغيرهما، من طريق أيوب، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس، به.

وقد تقدم نحوه من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس برقم (٩٤٥٠).

9٤٦٣ - غندر، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم: أن عمر كان لا يصومه.

٩٤٦٤ ـ وكيع، عن سفيان، عن زُبيد، عن عمارة، عن قيس بن سكن الأسدي، عن عبد الله، مثلَه إلا أنه قال: أدْن فَكُلْ.

٩٤٦٥ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن

**٩٤٦٢ ـ** رواه مسلم ٢: ٧٩٤ (١٢٣) عن المصنف ـ وغيره ـ وجمع بين شيخه يحيى هنا وشيخه الآتي برقم (٩٤٦٤) وكيع. وانظر (٩٤٥١).

٩٤٦٣ ـ «لا يصومه»: كذا في أ، ع، ش، م، وفي ظ، ن: يصومه.

٩٤٦٤ \_ هذا الحديث محله الأفضل عقب (٩٤٦٢) لربط المصنف بينهما.

<sup>9</sup>٤٦٥ - "يحيى بن عبد الله بن صيفي": الذي في النسخ: بن عبد الرحمن، ولم أر ما يؤيدها، والرجل مترجم عند المزي، واسمه الكامل: يحيى بن عبد الله بن محمد ابن يحيى بن صيفي.

<sup>«</sup>عمرو بن أبي يوسف أخا بني نوفل»: الذي في النسخ أيضاً: عمرو بن يوسف أخا بني وائل، وصوابه كما أثبتُه من «التاريخ الكبير» ٦ (٢٧١٠)، و«الجرح والتعديل» ٦ (١٤٩٣)، و«ثقات» ابن حبان ٥: ١٨٤.

وهو كذلك عند عبد الرزاق (٧٨٥٠) عن ابن جريج نفسه.

عبد الله بن صَيْفي: أنَّ عمرو بن أبي يوسف أخا بني نوفل أخبره: أنه سمع معاوية يقول على المنبر: إن يوم عاشوراء يومُ عيدٍ، فمن شاء صام، وقد كان يُصام، ومن شاء تركه ولا حرج.

9٤٦٦ ـ الفضل بن دكين، عن عمر بن الوليد قال: سُئل عكرمة عن صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة؟ فقال: لا يصلُح لرجل يصوم يوماً يَرى أنه عليه واجب إلا رمضان.

٩٣٧٥ علي بن مسهر، عن الشيباني، عن أبي بَشير قال: سمعت علياً يأمر بصوم عاشوراء.

٣: ٨٥ **٩٤٦٨ ـ** عليّ بن مسهر، عن الشيباني، قال: أخبرني أبو ماويّة قال: سمعت علياً يقول في صوم عاشوراء: فمن كان بدأ فليتمّ، ومن كان أكل فليصم.

٩٤٦٩ \_ علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلي، عن عطاء، عن أبي

وينظر «صحيح» البخاري ٤: ٢٤٤ (٢٠٠٣).

٩٤٦٩ ـ سيأتي عن وكيع، عن ابن أبي ليلى برقم (٩٨٠٦). والحديث الآتي برقم (٩٦٤٤) طرف منه من طريق آخر.

ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن، ضعيف الحديث، وأبو الخليل: اسمه صالح بن أبي مريم، وقالوا: لم يسمع من أبي قتادة.

ورواه النسائي (۲۸۰۸، ۲۸۰۹) من طريق ابن أبي ليلي، به.

ورواه أحمد ٥: ٣٠٧، والنسائي (٢٨٠٧) من طريق عطاء، عن أبي الخليل، عن حرملة بن إياس، عن أبي قتادة، به.

الخليل، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صومُ عاشوراء كفارة سنتين: سنة ماضية وسنة مستقبكة».

• ٩٤٧ - ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد: سمع ابن عباس سئل عن صيام عاشوراء؟ فقال: ما علمت أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوماً قط يطلب فضله عن الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهراً إلا هذا. يعني: رمضان.

٩٤٧١ - زيد بن حباب، عن نافع، عن ابن طاوس، عن أبيه: أنه كان

ورواه أحمد ٥: ٢٩٦ من طريق أبي الخليل، عن حرملة، به. وحرملة بن إياس، أو إياس بن حرملة، أو أبو حرملة، كلهم واحد، ذُكر كذلك عند النسائي (٢٧٩٨، ٢٧٩٨، ٣٨٠ - ٢٨٠٦). وهو مقبول عند ابن حجر (١١٧١)، ومجهول (بعد ٨٠٤٣)، ونَقَل في "تهذيبه" هنا ـ في الكنى ـ عن ابن عبد البر أنه لا يحتج به.

ورواه أحمد ٥: ٢٩٥، ٣٠٨، ومسلم ٢: ٨١٨ (١٩٦)، والترمذي (٧٤٩، ٧٥٢) وقال في الثاني، والنسائي (٧٥٢) وقال في الموضع الأول: حديث حسن، وسكت عنه في الثاني، والنسائي (٢٨١٣)، وابن ماجه (١٧٣٨)، كلهم من طريق عبد الله بن معبد الزِّمّاني، عن أبي قتادة، نحوه، وبه ختم النسائي الباب وقال: «هذا أجود حديث في هذا الباب عندي».

<sup>•</sup> ٩٤٧ ــ رواه مسلم ٢: ٧٩٧ (١٣١) عن المصنف وغيره، به.

ورواه أحمد ١: ٢٢٢، والبخاري (٢٠٠٦)، والنسائي (٢٦٧٩)، وابن خزيمة (٢٠٨٦) من طريق ابن عيينة، به.

ورواه أحمد ۱: ۳۱۳، ۳۲۷، ومسلم (بعد ۱۳۱) من طریق عبید الله بن أبي يزيد، به.

يصوم قبله وبعده يوماً، مخافة أن يفوته.

# ٥٨ ـ في يوم عاشوراء أيُّ يومٍ هو؟

٩٣٨٠ عن الحكم بن الجراح، عن حاجب بن عمر، عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو مُتوسِّدٌ رداء في زمزم، فقلت: أخبرني عن صوم عاشوراء؟ فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعْدُدْ، وأصبح صائماً التاسع، قلت: هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم.

٩٤٧٣ ـ وكيع بن الجراح، عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن عُمير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه

٩٤٧٢ ـ رواه عن المصنف: مسلم ٢: ٧٩٧ (١٣٢)، به.

ورواه بمثل إسناد المصنف: أحمد ١: ٣٤٤، والترمذي (٧٥٤) وقال: حسن صحيح.

ورواه أحمد ۱: ۲۲۹، ۲۶۲ ـ ۲۸۷، ۲۸۰ ـ ۲۸۱، ۳۹۰، ومسلم (بعد ۱۳۲)، وأبو داود (۲۰۹۸)، والنسائي (۲۸۵۹)، وابن خزيمة (۲۰۹۸)، وابن حبان (۳۲۳۳)، كلهم من طريق الحكم بن الأعرج، به.

٩٤٧٣ ـ رواه مسلم ٢: ٧٩٨ (١٣٤) عن المصنف وغيره، به.

ورواه بمثل إسناد المصنف: أحمد ١: ٣٤٥، وابن ماجه (١٧٣٦).

ورواه أحمد ١: ٢٢٤ ـ ٢٣٥، ٢٣٦، وعبد بن حميد (٦٧١)، والطبراني في الكبير ١٠ (١٠٨١٧) من طريق ابن أبي ذئب، به.

ورواه مسلم (١٣٣) من طريق أبي غَطَفان بن طريف، عن ابن عباس، بنحوه.

وسلم: «لئن بقيت الى قابل لأصومن التاسع». يعني: يوم عاشوراء.

٩٤٧٤ ـ عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي سليمان مولى يحيى بن يَعْمُر قال: سمعت ابن عباس يقول: يوم عاشوراء صبيحتُه تاسعةُ ليلة عشر.

9٤٧٥ \_ وكيع وابن نمير، عن سلمة، عن الضحاك قال: عاشوراء يوم التاسع.

٣ ٩٥ - **٩٤٧٦** ـ يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن ومحمد قالا: عاشوراء يوم العاشر.

٩٣٨٥ - ٩٤٧٧ - محمد بن بشر، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة قالوا: عاشوراء يوم العاشر.

٩٤٧٨ \_ وكيع، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: يوم العاشر.

٩٤٧٩ ـ يزيد بن هارون، عن الجُريري، عن الحكم بن الأعرج، عن ابن عباس قال: هو يوم التاسع.

٩٤٨٠ ـ يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن شعبة، عن ابن عباس: أنه كان يصوم يوم عاشوراء في السفر، ويُوالي بين اليومين، مخافة أن يفوتَه.

٩٤٨١ - يزيد، عن الجُريري، عن الحسن قال: عاشوراء يوم العاشر.

#### ٥٩ ـ من رخَّص في القُبلة للصائم

٩٣٩٠ عن عمرو بن ميمون، عن زياد بن عِلاقة، عن عمرو بن ميمون، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبِّل في شهر الصوم.

٩٤٨٣ ـ شريك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان

٩٤٨٢ ـ رواه مسلم ٢: ٧٧٨ (٧٠)، وابن ماجه (١٦٨٣)، كلاهما عن المصنف وغيره، به.

ورواه الطيالسي (١٥٣٤)، وابن راهويه (١٥٦٨)، وأبو داود (٢٣٧٥)، والترمذي (٧٢٧) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٣٠٩٠)، كلهم من طريق أبي الأحوص، به.

ورواه الطیالسي ـ الموضع السابق ـ، وأحمد ۲: ۱۳۰، ۲۲۰، ۲۵۲، ۲۵۸، ۲۸۶، ۲۸۶ علاقة، به.

وانظر ما بعده.

٩٤٨٣ - في إسناد المصنف شريك، فهو ضعيف به، لكن تابعه مالك ويحيى القطان عند البخاري (١٩٢٨)، وتابعه ابن عيينة عند مسلم ٢: ٧٧٦ (٦٢)، ثلاثتهم عن هشام، به.

وللمصنف إسناد آخر به: فقد رواه مسلم (٦٩) عن المصنف، عن الحسن ابن موسى، ورواه النسائي (٣٠٦٦) من طريق عبيد الله بن موسى، كلاهما عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عمر بن عبد العزيز، عن عروة، به.

وانظر الحديث الذي قبله والذي بعده.

النبي صلى الله عليه وسلم يقبِّل بعض نسائه وهو صائم، فضحكت، فظنَنَّا أنها هي.

٩٤٨٤ - أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود

٩٤٨٤ ـ سيكرره المصنف بشيء من الاختصار برقم (٩٥٢١).

والحديث رواه مسلم ٢: ٧٧٧ (٦٥) عن المصنف وغيره، به.

ورواه ابن راهویه (۱٤۹۵)، وأحمد ٦: ٤٢، وأبو داود (٢٣٧٤)، والترمذي (٧٢٩) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٣١٠١)، كلهم بمثل إسناد المصنف، به.

ورواه أحمد ٦: ٢٠١، ومسلم (٦٦، ٦٧)، والنسائي (٣٠٩٣)، كلهم من طريق إبراهيم، عن علقمة، به.

ورواه مسلم (٦٨) من طريق إبراهيم، عن الأسود ومسروق، به.

ورواه البخاري (١٩٢٧) من طريق إبراهيم، عن الأسود، به.

ورواه أحمد ٦: ١٢٦ من طريق الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة وشريح، عن عائشة، به.

وقد جمع النسائي فأكثَرَ من طرق الحديث مع الاختلاف فيه على كل راو من رجاله المذكورين (٣٠٨٠ ـ ٣١٠٩).

ومعنى «يباشر»: تَمَسُّ بَشَرَتُه بشرةَ أهله، والبَشَرة: الجلد، وليس معنى المباشرة الوقاع وقضاء الوَطَر، كما كان فهمه بعض دعاة الضلال! وإلا فما معنى قولها حينئذ: ولكنه كان أملكَكُم لإربه؟!.

والإرْب: الحاجة، أو النفْس، أو العضو. انظر قول ابن عباس في "صحيح" البخاري، وقول الترمذي في "سننه"، ومن رواه بفتح الهمزة والراء أراد: الحاجة. انظر «النهاية» ١: ٣٦.

وعلقمة، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويُباشِر وهو صائم، ولكنه كان أمْلككم لأَرْبَه.

9٤٨٥ \_ جرير بن عبد الحميد، عن قابوس، عن أبيه، عن علي قال: لا بأس بالقبلة للصائم.

٩٤٨٦ ـ وكيع، عن عبد الله بن مبشر، عن زيد أبي عتاب قال: سئل سعد عن القُبلة للصائم؟ فقال: إني لأخذته منها وأنا صائم.

٩٤٨٨ ـ جرير، عن منصور، عن أبي الضُّحى، عن شُتَّير بن شكَّل،

٩٤٨٦ ـ «سئل سعد»: الذي في النسخ: سعيد، وزيد يروي عن سعد بن أبي وقاص، ولم تذكر رواية عمن اسمه: سعيد، والله أعلم.

«إني لأخذته»: كذا، وتحتمل في ظ: إني لأخذ به.

٩٤٨٨ ـ رواه مسلم ٢: ٧٧٩ (قبل ٧٤) عن المصنف وغيره، به.

ورواه الطبراني ٢٣ (٣٩٣) من طريق المصنف، به.

ورواه النسائي (۳۰۸۳)، وأبو يعلى (۷۰۱۰ = ۷۰۱۱)، وابن حبان (۳۵٤۲)، والطبراني ۲۳ (۳۵۱) من طريق جرير، به.

ورواه من طريق منصور ـ وحده ـ: أحمد ٦: ٢٨٦، والحميدي (٢٨٧)، والطبراني ٢٣ (٣٤٩ ـ ٣٥١)، والذي برقم (٣٥٠) منه هو من طريق الحميدي. ومن طريقه مع الأعمش: رواه أحمد ـ أيضاً ـ والنسائي (٣٠٨٢).

عن حفصة بنت عمر قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقَبل وهو صائم.

٩٤٨٩ ـ وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن عبد الله بن فَرُّوخ، عن أمِّ سَلَمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وأنا صائمة، وهو صائم.

• ٩٤٩٠ ـ ابن علية، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: سئل عن القُبلة للصائم؟ فقال: إني أحبُّ أنْ أَرُفَّ شفتيْها وأنا صائم.

٩٤٩١ ـ ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير،

وللمصنف إسناد آخر، به: رواه عنه مسلم (٧٣)، وابن ماجه (١٦٨٥)، والطبراني ٢٣ (٣٩٣) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي الضحى، به.

وعن أبي معاوية: رواه أحمد ٦: ٢٨٦.

٩٤٨٩ ـ رواه الطبراني ٢٣ (٦٥٤) من طريق المصنف، به.

ورواه أحمد ٦: ٣٢٠ عن وكيع، به، وسقط من المطبوع ذِكر وكيع مع أنه ثابت في «أطراف المسند» (١٢٥٨٥).

ورواه أحمد ٦: ٢٩١، والنسائي (٣٠٧٥، ٣٠٧٥)، والطحاوي ٢: ٩٠، والطبراني (٦٥٣)، كلهم من طريق طلحة بن يحيى، به.

وإسناده حسن، وانظر ما سيأتي برقم (٩٤٩١).

• ٩٤٩ - «أَرُفّ»: أي: يقبل شفتيها بأطراف شفتيه.

وانظر «مصنف» عبد الرزاق (٧٤٢١).

٩٤٩١ ـ رواه أحمد ٦: ٢٩١، ٣١٠ عن ابن علية، به.

عن أبي سلمة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم.

٩٤٠٠ عن عباس: أنه عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه سُئل عن القُبْلة للصائم؟ فقال: لا بأس بها.

**٩٤٩٣ ـ حفص،** عن عاصم، عن مورق قال: سألت ابن عباس عن القبلة للصائم؟ فرخَّص فيها.

989٤ ـ عبَّاد بن العوام، عن الشيباني قال: سألت عكرمة والشعبي عن القُبلة والمباشرة للصائم؟ فرخَّصا فيها.

9٤٩٥ ـ علي بن مسهر، عن الشيباني قال: سألت سعيد بن جبير عن القبلة للصائم؟ فقال: لا بأس بها، وإنها لَبَريد سُوء.

٩٤٩٦ ـ وكيع، عن الوليد بن عبد الله بن جُميع قال: سألت أبا سلمة عن القبلة للصائم؟ فقال: إني لأقبِّل الكَلْبيّة وأنا صائم.

ورواه البخاري (٣٢٣، ١٩٢٩)، والنسائي (٣٠٧٠)، وأحمد ٦: ٣٠٠، ٣١٨، ٣١٩، والدارمي (١٠٤٥)، كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، به

وانظر ما تقدم برقم (٩٤٨٩).

٩٤٩٤ \_ سيأتي أتم منه برقم (٩٥٢٦)، وطرف آخر له برقم (٩٥٠٨).

<sup>9</sup>٤٩٦ ـ «الكلبية»: هي زوجة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهي بنت خاله: أم حسن بنت سعد بن الأصبغ الكلبية من كلب قضاعة، وقد ولدت له سبعة أولاد. انظر «طبقات» ابن سعد ٥: ١٥٥.

98.0

9٤٩٧ ـ وكيع، عن زكريا، عن العباس بن ذريح، عن عامر، عن محمد بن الأشعث، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من وجهي وأنا صائمة.

٩٤٩٨ - شبابة، عن ليث، عن بُكير بن الأشج، عن عبد الملك بن

٩٤٩٧ ـ «لا يمتنع.. وأنا صائمة»: كذا في النسخ، ولم أره بهذا اللفظ عند أحد.

ولكن رواه أحمد ٦: ١٦٢، ٢١٣ ـ ومن طريقه النسائي (٣٠٧٨) ـ عن وكيع، عن زكريا، عن العباس، عن عامر الشعبي، عن محمد بن الأشعث، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من شيء من وجهي وهو صائم، وهو عند النسائي أيضاً (٣٠٧٧)، من طريق آخر إلى الشعبي، بلفظ أحمد المذكور أيضاً.

ورواه ابن حبان (٣٥٤٦) من طريق وكيع، به، بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلمس من وجهي من شيء وأنا صائمة. وتبويب ابن حبان يؤكد صواب هذه اللفظة عنده.

ثم بيّن ابن حبان ٨: ٣١٦ عقب حديث (٣٥٤٧): أن النبي صلى الله عليه وسلم إنْ كان صائماً كان يُقبل نساءه لأنه أملك لإِربه، وإن كنّ صائمات لا يفعل ذلك، مراعاة منه لما رُكِّب في النساء من الضعف عند الأسباب التي تَرِدُ عليهن.

وهذا تعليل جيد يتناسب مع اللفظة التي رواها، إلا أنه لا يتناسب مع الأحاديث الأخرى، فقد صحّ عند أحمد ٦: ١٣٤، والنسائي (٣٠٥٠، ٩١٣١)، وابن خزيمة (٢٠٠٤) من طريق طلحة بن عبد الله بن عثمان التيمي، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّلها وهو صائم وهي صائمة.

٩٤٩٨ ـ رواه أحمد ١: ٢١، ٥٢، والدارمي (١٧٢٤)، وأبو داود (٢٣٧٧)، والنسائي (٣٠٤٨)، وابن خزيمة (١٩٩٩)، وابن حبان (٣٥٤٤)، والحاكم ١: ٣٦١ وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، كلهم من طريق الليث، به. وعبد الملك من رجال مسلم فقط.

سعيد الأنصاريّ، عن جابر بن عبدالله، عن عمر بن الخطاب قال: ٣: ٦١ هَشَاشْتُ إلى المرأة فقبلتها وأنا صائم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو تمضمضت بماء، وأنت صائم؟» قال: قلت: لا بأس، قال: «فَفِيمَ؟».

9899 محمد بن بِشْر قال: حدثنا مسْعَر قال: حدثنا سعيد بن مَرْدائبه، عن أبي كثير، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت له: لو دنوت؟ لو قبَّلتً! وكان تزوج في رمضان.

• • • • • • يزيد قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر: أنَّ عاتكة بنت زيد امرأة عمر بن الخطاب قبلته وهو صائم، فلم يَنْهَها.

عن الشعبي، عن الشعبي، عن الشعبي، عن الشعبي، عن الشعبي، عن الشعبي، عن مسلم بن حيَّان، عن مسروق: في القبلة للصائم، فقال: ما أُبالي قبَّلتُها أو قبلت يدي.

# ٦٠ \_ مَن كره القُبلة للصائم، ولم يرخِّص فيها

<sup>«</sup>هَشَيَشْت»: هشَّ إلى الشيء إذا ارتاح له وخفَّ. «النهاية» ٥: ٢٦٤. هُشَرِشْت» . ٣٦٤.

٣٠٠٣ - أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبيد بن عَمرو قال: قال رجلٌ لعلي: أيقبِّلُ الرجل امرأته وهو صائم؟، فقال عليٌّ: وما أَربُكَ إلى خُلُوف فم امرأتك؟!.

عن منصور، عن هلال بن يَساف، عن الهَرْهاز: أن رجلاً لقي ابن مسعود وهو بالتَّمَّارين، فسأله عن صائم قبَّل؟ فقال: أفطر.

٩٥٠٥ - وكيع، عن سفيان، عن عمران بن مسلم، عن زاذان، عن ابن عمر قال: أفلا تُقَبِّلُ جمرة؟!.

٩٥٠٦ ـ حفص، عن عاصم، عن مُورِق قال: سألت ابن عمر عن القبلة للصائم؟ فنهى عنها.

٩٥٠٧ ـ أبوالأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يقبّل الرجل امرأته وهو صائم.

٩٥٠٤ - «بالتّمارين»: أي: مكان بيع التمور. وروى عبد الرزاق (٧٤٢٦) هذا الخبر عن سفيان، به، وأن ابن مسعود قال له: يقضي يوماً مكانه، وقال: «قال سفيان: لا يؤخذ بهذا».

٩٥٠٧ ـ (وهو صائم): في أ: وهي صائمة.

٩٥٠٨ ـ سيأتي أتم منه برقم (٩٥٢٦)، وقد تقدم طرف آخر له برقم (٩٤٩٤).

عن ابن عون، كلاهما عن ابن عون، كلاهما عن ابن عون، كلاهما عن ابن سيرين، عن شريح قال: سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: يتّقي الله ولا يعود.

٢: ٢٢ القبلة للصائم: ينقض صيامه ولا يفطر بها.

ا ٩٥١١ ـ شبابة، عن هشام بن الغازِ قال: سمعت مكحولاً، وأتاه رجل شاب فقال: إني أُقبّل في شهر رمضان وأنا صائم، فقال: يا بنيّ أما أنا فأفعل ذلك، وأما أنت فلا تفعله.

عن ابن شُبْرُمة، عن الشعبي قال: القبلة تنقض الوضوء، وتجرح الصوم.

٩٤٢٠ عن مسعر، عن حبيب قال: سألت أبا قلابة عن القبلة للصائم؟ قال: لا تقبّل وأنت صائم.

عن عبد الله: أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: ما تصنع بخُلوفِ فِيها؟!.

عن ابن عمر قال: كان عن ابن عمر قال: كان يكره القبلة للصائم.

٩٥١١ \_ «سمعت مكحولاً»: في م: سألت مكحولاً، وهو تحريف. ٩٥١١ \_ تقدم طرفه الأول برقم (٥٠٢).

عمر قال: أخبرني سالم، عن ابن عمر بن حمزة قال: أخبرني سالم، عن ابن عمر قال: قال عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فرأيته لا ينظُرني، فقلت: يا رسول الله، ما شأني؟ فقال: ألست الذي تُقبِّل وأنت صائم؟! قال: فوالذي بعثك بالحق لا أقبل بعدها وأنا صائم.

حفصة، عن أبي يعلى، عن محمد بن الحنفية قال: إنما الصوم من الشهوة، والقبلة من الشهوة.

٩٤١ **٩٥١٨ ـ** شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ثعلبة بن عبد الله ابن أبي صُعيرٍ قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يَنْهون عن القُبلة للصائم.

٩٥١٩ \_ الفضل بن دُكين قال: حدثنا إسرائيل، عن زيد بن جبير،

<sup>9017</sup> \_ رواه البزار \_ «كشف الأستار» (١٠١٨) \_ من طريق أبي أسامة، به، وقال البزار: «لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا اللفظ، وقد روى عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا».

قلت: روايته المخالفة لهذا الحديث تقدمت برقم (٩٤٩٨). وعمر بن حمزة: فيه كلام، وحديثه في مرتبة الحسن، انظر ما علَّقته على ترجمته في «الكاشف» (٤٠٤٦)، وكلام ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٤: ٥٥١، وليس بضعيف كما في «التقريب» (٤٨٨٤). نعم، مثل هذا الحديث لا يُقبل منه إن لم يَقبل التأويل بوجه صحيح مع الرواية المخالفة التي أشار إليها البزار.

**٩٥١٩ ـ** رواه ابن ماجه (١٦٨٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٤٤٢) عن المصنف، به. وزيد وشيخه ضعيفان.

عن أبي يزيد الضِّنِّي، عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم: أن ٣: ٦٣ النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن صائم قَبَّل؟ فقال: «أفطر».

• ٩٥٢٠ ـ شبابة قال: حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن مسروق: أنه سُئِل عن القُبلة للصائم؟ فقال: الليل قريب.

### ٦١ ـ ما ذكر في المباشرة للصائم "

٩٥٢١ - أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، ولكنه كان أمْلككُم لأربه.

٩٥٢٢ عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن سالم الأوسي قال: قال رجل لسعد: يا أبا إسحاق أتباشر وأنت صائم؟ قال: نعم، وآخذ بجَهازها.

ورواه أحمد ٦: ٤٦٣، والطبراني ٢٥ (٥٧)، كلاهما بمثل سند المصنف.

ورواه الطبراني ٢٥ (٥٧)، والدارقطني ٢: ١٨٣ (١٧) من طريق إسرائيل، به. وضعَّفه الدارقطني بجهالة أبي يزيد الضَّنِّي، لكن لفظهما: سئل عن رجل قبَّل امرأته وهما صائمان؟ فقال: «أفطرا جميعاً».

<sup>\*</sup> \_ انظر معنى المباشرة فيما تقدم برقم (٩٤٨٤).

٩٥٢١ ـ تقدم برقم (٩٤٨٤) بأتم منه.

٩٥٢٢ - جَهاز المرأة: حياؤها.

٩٤٣٠ علي بن مسهر ووكيع، عن زكريا، عن الشعبي، عن أبي ميسرة، عن ابن مسعود قال: كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو صائم.

٩٥٢٤ ـ حفص، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أعرابي أُ أَعرابي أُ أَعرابي أُ أَعرابي أُ أَعرابي أُ أَاه، فسأله؟ فرخَص له في القُبلةِ والمباشرة ووضع اليد ما لم يَعْدُه إلى غيره.

9070 - وكيع، عن أبي مكين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا بأس للشيخ أن يُباشر. يعني: وهو صائم.

٩٥٢٦ - عبَّاد بن العوام، عن الشيباني قال: سألت عكرمة والشعبي عن المباشرة؟ فرخَّصا فيها، وسألت ابن مُغَفَّل؟ فكرهها.

٩٥٢٧ عَبْدة بن سليمان، عن مجالد، عن وبَرة قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: أباشر امرأتي وأنا صائم؟ فقال: لا، ثم جاء آخر فقال: أباشر امرأتي وأنا صائم؟ قال: نعم، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن قلت لهذا: نعم، وقلت لهذا: لا! فقال: إن هذا شيخ وهذا شابٌّ.

٩٤٣٥ **حف**ص، عن عبد الملك، عن عطاء قال: قيل لابن عباس: المباشرة؟ قال: أعفُّوا صومكم.

٦٤:٣ - **٩٥٢٩ -** ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يكره القُبلة والمباشرة.

٩٥٢٦ ـ تقدم طرفه الأول برقم (٩٤٩٤)، وطرفه الثاني برقم (٩٥٠٨).

• ٩٥٣٠ \_ ابن فضيل، عن عمر بن ذر قال: أخبرنا حنظلة بن سبرة بن المسيَّب بن نَجَبَة الفَزاريُّ، عن عمته جُمانة بنت المسيب \_ وكانت عند حذيفة بن اليمان \_ فكان إذا صلى الفجر في رمضان دخل معها في لحافها فيولِّيها ظهره ليستدفىء بقربها، ولا يقبلُ عليها.

# ٦٢ \_ من كان يقول: إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليُجب

**٩٥٣١ ـ** ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه قال: إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائم، فَلْيَقُل: إنّي صائم.

٩٥٣٢ ـ أبو الأحوص، عن أبي إسحاق قال: دخلت على قيس بن أبي حازم فدعا لي بشراب، فقال: اشرب، فقلت: لا أريد، قال: صائم أنت؟ قلت: نعم، قال: فإني سمعت عبد الله يقول: إذا عُرِضَ على أحدكم طعام أو شراب وهو صائم، فليقل: إنّي صائم.

٩٤٤٠ **٩٥٣٣ ـ** وكيع ويزيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: إذا سئل أحدكم وهو صائمٌ فليقل: إني صائم.

٩٥٣٤ ـ ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا دعي إلى طعام وهو صائم أجاب، فإذا جاؤوا بالمائدة وعليها الطعام مَدَّ يدَه، ثم قال: خُذوا بسم الله، فإذا أهوى القوم كَفَّ يده.

**٩٥٣٥ ـ** وكيع، عن مسعر، عن أبي إسحاق، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله قال: إذا عُرض على أحدكم طعام أو شراب وهو صائم فليقل: إني صائم.

٣: ٥٥ عدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت قال: أُتي أنس بطعام فقال لي: أدْنُ، فقلت: لا أطعم، فقال: ما: لا أطعم؟! قل: إني صائم.

٩٥٣٧ ـ يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي المُهَزِّم قال: قال أبو هريرة: إذا سُئل أحدكم: صائم أنت؟ فليقل: إني صائم، فأما المؤمن فيدعو له بخير، وأما المنافق فيقول: مُرائى.

#### ٦٣ \_ في الرجل يدخل الحمَّام وهو صائم

9079 - أبو الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق قال: رأيت الشعبي يدخل الحمام وهو صائم.

• ٩٥٤٠ - يزيد بن هارون، عن عاصم قال: سألت أبا العالية: أدخل الحمام وأنا صائم؟ قال: أتحب أن تنظر إلى عورتك وأنت صائم؟! قال: قلت: أدخل الحمام بمِئْزر؟ قال: أتحب أن تنظر إلى عورة غيرك وأنت صائم، قال: قلت: لا.

عن عبد الله بن مرة، عن الحارث، عن على قال: لا تدخل الحمام وأنت صائم.

### ٦٤ \_ في الهلال يُرى نهاراً أَيُفطر أم لا؟

٩٥٤٢ ـ ابن علية، عن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال ـ هلال الفطر ـ قريباً من صلاة الظهر، فأفطر ناسٌ، فأتينا أنس بن مالك، فذكرنا له رؤية الهلال وإفطار من أفطر، قال: وأما أنا فمُتِمُّ يومي هذا إلى الليل.

٩٤٥٠ **١٤٥٠ ـ** ابن علية، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: في الهلال يُرى بالنهار: لا تفطروا حتى تَرَوه من حيث يُرَى.

ع ٩٥٤٤ \_ يحيى بن سعيد، عن الزِّبْرقان قال: أفطر الناس، فأتيت أبا وائل، فقلت: ﴿أَتَمُوا الصِّيام إلى الليل﴾.

معد الرحمن بن حرّ ملة: أن الناس رأوا هلال الفطر حين زاغت الشمس، فأفطر بعضهم، فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: رآه الناس في زمن عثمان، فأفطر بعضهم، فقام عثمان فقال: أما أنا فمتم صيامي إلى الليل، قال: ورُئي في زمن مروان فتواعد مروان من أفطر، قال سعيد: فأصاب مروان.

٩٥٤٦ \_ وكيع، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا، فإن مَجْراه في السماء،

٩٥٤٥ \_ زَيَغان الشمس: يكون حين ميلها عند الظهيرة.

لعله أنْ يكون أهلَّ ساعتئذ.

٩٥٤٧ ـ أسباط بن محمد، عن مُطَرِّف، عن أبي الحسن، عن الحارث، عن علي قال: إذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا، وإذا رأيتموه من آخر النهار فأفطروا.

٩٤٥٥ مع سلمان بن ربيعة ببَلَنْجَر، فرأينا هلال شوال يوم تسع وعشرين ضحى، فقال: أرنيه، فأريتُه، فأمر الناس فأفطروا.

90٤٩ - أبو داود، عن عُمر بن فرّوخ، عن صالح الدّهان قال: رُئي الهلال آخر رمضان نهاراً، فوقع الناس في الطعام والشراب، ونفر من الأزْد معتكفين، فقالوا: يا صالح أنت رسولُنا إلى جابر بن زيد، فأتيت جابر بن زيد فذكرت ذلك له، فقال: أنت ممن رأيته؟ قلت: نعم، قال:

٩٥٤٨ ـ سيأتي ثانية برقم (٣٤٤٩٩).

سلمان بن ربيعة: يقال له: سلمان الخيل، ويقال: له صحبة. وفي أ، م: سليمان، تحريف.

و «بَكَنْجَر»: بفتحتين وسكون النون وجيم مفتوحة، مدينة ببلاد الخَزَر. «معجم البلدان».

٩٥٤٩ ـ «أبو داود»: كذا في النسخ إلا ع ففيها: أبو معاوية، ولم أر مرجّحاً خارجياً.

<sup>«</sup>رُئي الهلال آخر رمضان»: من م، وفي غيرها: رُئي هلال رمضان، وتمام الخبر يؤيد ما أثبتُه.

أبين يدي الشمس رأيته، أم رأيته خلفها؟ قلت: لا، بين يديها، قال: فإنَّ يومكم هذا من رمضان، إنما رأيتموه في مسيره، فَمُرْ أصحابك يُتِمُّون صومهم واعتكافهم.

• ٩٥٥٠ ـ محمد بن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان عتبة بن فَرْقد غائباً بالسَّواد، فأبصروا الهلال من آخر النهار، فأفطروا، فبلغ ذلك عمر، فكتب إليه: إنَّ الهلال إذا رئي من أول النهار فإنه لليوم الماضي، فأفطروا، وإذا رئي من آخر النهار فإنه لليوم الجائي فأتموا الصوم.

٢: ٧٢ محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول: إنْ رُئي هلال شوال نهاراً فلا تُفطروا، ويتلو: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾.

٩٥٥٢ \_ ابن إدريس، عن الحسن بن عبيد الله قال: رأيت الهلال قبل نصف النهار فأتيت أبا بردة، فأمرني أن أُتِم صومي.

٩٥٥٠ \_ سواد البلد: قُراها.

**۹۰۵۳ ـ سیکرره المصنف برقم (۹۰۲۱)، وستأتي أطراف أخری له برقم** (۳٤۰۸۵).

و «خانِقين»: بلدة من نواحي السُّواد، في طريق هَمَذان من بغداد، وقيل: بلدة بالكوفة. «مراصد الاطلاع».

# ٦٥ ـ في القوم يشهدون على رؤية الهلال أنهم رَأُوهُ في اليوم الماضي ما يصنع؟

عمير بن أنس قال: حدَّني عمير بن أنس قال: حدَّني عمير بن أنس قال: حدَّني عُمومتي من الأنصار قالوا: أُغمي علينا هلال شوال، فأصبحنا صياماً، فجاء ركْبُّ آخرَ النهار، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا ويَخرجوا إلى عيدهم من الغد.

٩٥٥٤ ـ سيكرره المصنف برقم (٣٧٣٣٦).

وقد رواه المصنف في «مسنده» (٧٦٩) بهذا الإسناد، ولفظه: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا سيأتي.

ورواه ابن ماجه (١٦٥٣) عن المصنف، به، باللفظ المذكور أيضاً.

ورواه عبد الرزاق (٧٣٣٩)، وأحمد ٥: ٥٨، كلاهما عن هشيم، به.

ورواه أحمد ٥: ٥٧، وأبو داود (١١٥٠)، والنسائي (١٧٥٦)، والبيهقي ٤: ٢٤٩ وحسّن إسناده، كلهم من طريق أبي بشر، به.

وقد روى هذا الحديث من وجه آخر: البزار «كشف الأستار» (٩٧٢) \_، وابن حبان (٣٤٥)، والبيهقي ٤: ٢٤٩، كلهم من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، به.

وقد خطّأ البزار والبيهقي سعيد بن عامر، وأن شعبة إنما رواه عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومته، وهذا ـ شعبة، عن أبي بشر، به ـ إسناد مألوف تقدم للمصنف برقم (٣٣٧٣).

9000 \_ ابن نمير، عن أبي يَعفور، عن أبيه قال: رُئي هلال رمضان والمغيرة بن شعبة على الكوفة، فلم يخرج حتى كان من الغد، فخرج، فخطب الناس على بعير، ثم انصرف.

900٦ ـ حفص، عن حجاج، عن الزهري قال: شُهِد عند ابن عمر أنهم رأوا الهلال، فقال: أُخْرُجوا إلى عيدكم من الغد، وقد مضى من النهار ما شاء الله.

### ٦٦ \_ من كان يُجيز شهادة شاهد على رؤية الهلال

٩٥٥٧ \_ وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة: أن أعرابياً ٣: ٦٨ شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال، فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قال: نعم، قال: فأمر الناس أن يصوموا.

٩٤٦٥ **حمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل في الهلال**.

٩٥٥٩ \_ علي بن مسهر، عن الشيباني، عن عبد الملك بن ميسرة

٩٥٥٧ \_ هذا حديث مرسل ضعيف، الاضطراب سماك فيما يرويه عن عكرمة خاصة. انظر لذلك (٣٥٥).

وقد رواه عبد الرزاق (٧٣٤٢)، وأبو داود (٢٣٣٤)، والنسائي (٢٤٢٤، ٢٤٢٥)، كلهم من طريق سماك مرسلاً.

ووصله المصنف من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس (٩٥٦٠).

قال: شهدت المدينة في هلال صوم أو إفطار، فلم يشهد على الهلال إلا رجلٌ، فأمرهم ابن عمر فقَبِلوا شهادته.

• ٩٥٦٠ - حسين بن عليّ، عن زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رأيت الهلال الليلة، قال: «تَشهد أن لا إله إلا الله وأن

ورواه الدارمي (١٦٩٢)، وأبو داود (٢٣٣٣)، والنسائي (٢٤٢٢)، وابن خزيمة (١٩٢٤)، وابن خزيمة (١٩٢٤)، والحاكم ١: ٤٢٤ وصححه بعد ما ساق متابعة الثوري وحماد بن سلمة، ووافقه الذهبي، كلهم من طريق حسين، به.

ورواه ابن ماجه (١٦٥٢)، والترمذي (٦٩١)، والنسائي (٢٤٢٣)، وابن خزيمة (١٩٢٣)، والحاكم ١: ٤٢٤، كلهم من طريق سماك، به.

ورجح أبو داود والترمذي الإرسال، وكذا النسائي، فيما نقله المزي «التحفة» (٦١٠٤)، والزيلعي في «نصب الراية» ٢: ٤٤٣.

قلت: وروى نحوه الدارمي (١٦٨٣)، والحاكم ١: ٤٢٤ ـ ٤٢٥ عن سماك، به موصولاً، وفيه قصة لسماك مع عكرمة، فكأنه مما ضبطه عن عكرمة، قال الإمام أحمد: إذا كان في الحديث قصة دلّ على أن راويه حفظه، كما في «مقدمة الفتح» ص٣٦٣.

ويشهد للحديث أيضاً حديث ابن عمر: تراءى الناسُ الهلال، فرأيته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام، وأمر الناس بصيامه: رواه الدارمي (١٦٩١)، وأبو داود (٢٣٣٥)، وابن حبان (٣٤٤٧)، والحاكم ١: ٤٣٣ وصححه على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي حسب المطبوع.

۹۰۲۰ ـ رواه أبو يعلى (۲۰۲۳ = ۲۰۲۹) ـ وعنه ابن حبان (۳٤٤٦) ـ عن المصنف، به.

محمداً عبده ورسوله؟» قال: نعم، قال: «يا بلال نادِ في الناس، فليصوموا غداً».

#### ٧٧ \_ من كان يقول: لا تجوز إلا شهادة رجلين

9071 ـ يزيد بن هارون، عن عاصم، عن أبي عثمان قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان وافدان أعرابيان، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمسلمانِ أنتما؟»، قالا: نعم، فقال لهما: «أَهْلَلْتُما؟» قالا: نعم، فأمر الناس ففطروا، أو صاموا.

٩٥٦٢ \_ ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث،

٩٥٦١ ـ هذا حديث مرسل بإسناد صحيح. عاصم: هو ابن سليمان الأحول. وأبو عثمان: هو النَّهْدي عبد الرحمن بن ملّ، أحد أجلاء المخضرمين.

ويشهد له ما رواه أبو داود (٢٣٣١) من طريق أبي مالك الأشجعي، حدثنا حسين بن الحارث الجدلي: أن أمير مكة خطب، ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَشْك للرؤية، فإن لم نره ويشهد شاهدا عدل، نسكنا بشهادتهما، فسألت الحسين بن الحارث: مَنْ أمير مكة؟ فقال: لا أدري، ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب، أخو محمد بن حاطب، وكلاهما من الصحابة.

وروى أبو داود أيضاً (٢٣٣٢) من طريق منصور، عن ربِّعي بن حِراش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان، فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهلا الهلال أمسِ عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا.

ورواهما الدارقطني ٢: ١٦٧، ١٦٨ (١، ٤) وصححهما.

وقوله «ففطروا»: صحيح، فَطِر وأفطر بمعنى واحد.

عن عليّ: في الهلال قال: إذا شهد رجلان ذوا عَدْلٍ على رؤية الهلال فأَفْطروا.

٩٤٧٠ عمرو بن دينار مَخْلد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: أبى عثمان أن يُجيز شهادة هاشم بن عتبة \_ أو غيره \_ على رؤية الهلال.

**٩٠٦٤ ـ** أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن: أنه كان يقول في الرجل ٣: ٦٩ يرى الهلال وحده قبل الناس، قال: لا يصوم إلا مع الناس، ولا يفطر إلا مع الناس.

9070 ـ الضحاك، عن أشعث، عن الحسن: في رجل شهد على رؤية الهلال وحده، قال: لا يُلْتفت إليه.

9077 ـ وكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: كنا بخَانِقِين، فأهللنا هلال رمضان فمنّا من صام ومنّا من أفطر، فأتانا كتاب عمر: أنَّ الأهلّة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا، إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاً وبالأمس.

### ٦٨ \_ في الهلال يُركى وبعض الناس قد أكل

٩٥٦٧ \_ إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر: أن محمد بن

٩٥٦٦ ـ تقدم برقم (٩٥٥٣)، وستأتي أطرأف أخرى برقم (٣٤٠٨٥، ٣٤٠٨٩). ٩٥٦٧ ـ «أَوَ أَحَدُ الناس؟ أَوَ ذو اليدين هو؟!»: هكذا في النسخ، والمعنى: أوَ

سويد الفهري أفطر أو ضحَّى قبل الناس بيوم، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز ما حملك على أن أفطرت قبل الناس؟ فكتب إليه محمد: إنه شهد عندي حزام بن حكيم القُرشي أنه رأى الهلال، فكتب إليه عمر: أو أحدُ الناس؟ أو ذو اليدين هو؟!.

٩٥٦٨ ـ وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عمر بن عبد العزيز: أن قوماً شهدوا على هلال رمضان بعد ما أصبح الناس، فقال: مَنْ لم يأكل فَلْيُتِمَّ صومه، ومن أكل فَليصُمْ بقيَّة يومه.

٩٥٦٩ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إنْ أصبح أهلُ مكة مفطرين، أو رجل أو رجلان، ثم جاءهم أنْ قد رُئِي الهلال، فجاءهم الخبر بذلك من أوّل النهار، أو من آخر النهار، كانوا يصومون بقية يومهم أو يقضونه بعدُ ؟ قال: يأكلون ويشربون إن شاؤوا، ولم يوجب عليهم أن يصوموا بقيّته.

## ٦٩ ـ ما قالوا في الصائم يُفطر حين يُمْني

• ٩٥٧ - وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: إذا أمنَى الصائم فقد أفطر.

يُفطَر لقول أحد من الناس؟ أو ذو اليدين هو حتى إذا قال أو نبَّه إلى أمر صدِّق وأُخذ بقوله ونُزِّل منزلة رجلين؟!.

<sup>9079 - &</sup>quot;ولم يوجب عليهم..": هل هي بكسر الجيم، أي: لم يوجب عليهم عطاء"، فالجملة الأخيرة من كلام ابن جريج؟ أو: لم يوجب عليهم شرعاً، فالكلام كله كلام عطاء؟.

٣٠ - ٧٠ - ٩٥٧١ - محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء قال: إذا أمنى
 الصائم أفطر، قلت: يُكفِّر كفارة المَني؟ قال: نعم.

٩٥٧٢ ـ يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن قال: إذا قبَّل أو لمس وهو صائم فأمنى فهو بمنزلة المجامع.

٩٤٨٠ عن عمرو بن هَرِم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان، فأمنى من شهوتها، هل يفطر؟ قال: لا، ويتمُّ صومه.

٩٥٧٤ ـ وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر: في الصائم يلاعب امرأته حتى يُمْذِي أو يُودِي، قال: لا يُوجِب عليه القضاء إلا ما أوجب عليه الغُسل.

٩٥٧٥ \_ يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء قال: إنْ أَمْنى الصائم أفطر.

# ٧٠ ـ ما قالوا في الصائم يتوضأ فيدخلُ الماءُ حلقَه

٩٥٧٦ \_ وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء \_ قال مرة: عن ابن عباس \_. وعن حريث، عن الشعبي قالا: إن كان لغير الصلاة قضى، وإن

٩٥٧٦ معنى الإسناد: أن ابن أبي ليلى رواه مرة: عن عطاء، عن ابن عباس، ورواه مرة: عن عطاء موقوفاً عليه. ووكيع: يرويه عن ابن أبي ليلى، بالإسناد المتقدم، ويرويه عن حُريث، عن الشعبي. واتفق عطاء والشعبي على قولهما: إن كان لغير الصلاة...

كان للصلاة فلا قضاء عليه.

٩٥٧٧ ـ عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن أنه كان يقول: إذا مَضْمَض وهو صائم، فدخل حلقه شيء لم يتعمَّده، فليس عليه شيء، يُتِمُّ صومه.

٩٥٧٩ ـ مخلد، عن ابن جريج، قال إنسان لعطاء: استنثرتُ فدخل الماء حلقي، فلا بأس؟ قال: لا بأس، لم تَمْلك.

٩٥٨٠ ـ وكيع، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: في الصائم يتوضأ فيدخل حلقه من وضوئه، قال: إن كان ذاكراً لصومه فعليه القضاء، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه.

۲۱:۳ عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زید عن رجل کان صائماً فتوضاً، فسبقه الماء إلى حلقه، یُفطر؟

<sup>90</sup>۷٩ - "مخلد، عن ابن جريج": الذي في النسخ: محمد بن جريج، وأثبت ما نقله الحافظ في "تغليق التعليق" ٣: ١٦٩ نقلاً عما هنا، لكن بلفظ: أتمضمض فيدخل الماء، ومخلد: هو ابن يزيد القرشي، وللمصنف نسخة عنه، سبق منها برقم (٣٠٨٠، ٣٠٩١)، وقد قال المصنف عن مخلد برقم (٣١٩١): حدثنا مخلد وكان ثقة.

قال: لا، وليتمَّ صيامه.

# ٧١ \_ ما قالوا في اليوم الذي يُشكَّ فيه، يُصام؟

٩٥٨٢ \_ حفص، عن مجالد، عن عامر قال: كان عليٌّ وعمر ينهيان عن صوم اليوم الذي يُشكُ فيه من رمضان.

٩٥٨٤ \_ وكيع، عن سفيان، عن عبد العزيز بن حكيم قال: سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلَّها لأفطرتُ اليوم الذي يُشكَ فيه.

٩٥٨٥ \_ حفص وعليّ بن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبي قال: قال الضحاك بن قيس: لو صمت السنة كلّها، ما صمت اليوم الذي يشك فيه من رمضان.

٩٥٨٦ ـ عبد الله بن إدريس، عن الشيباني، عن مولاة لسلمة بنت حذيفة، عن بنت حذيفة قالت: كان حذيفة ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه.

٩٥٨٧ \_ وكيع، عن مهدي بن ميمون، عن ابن سيرين قال: أصبحنا

٩٥٨٦ \_ انظر برقم (٩٥٩٠).

٩٥٨٧ ـ «العدوي»: هو الصواب، وفي النسخ: العتكي، تحريف شديد.

يوماً بالبصرة ولسنا ندري على ما نحن فيه من صومنا في اليوم الذي يشك فيه، فأتينا أنس بن مالك، فإذا هو قد أخذ خزيرة كان يأخذها قبل أن يغدو، ثم غَدَوا، ثم أتيت أبا السَّوَّار العدوي، فدعا بغدائه، ثم تغدى، ثم أتيت مسلم بن يسار فوجدته مفطراً.

٩٤٩٥ - ٩٥٨٨ - أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا: لا تصم إلا مع جماعة الناس.

٩٥٨٩ ـ وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: ما من يوم أصومُه أبغضُ إليّ من يوم يَختلف الناس فيه.

٣: ٢٢ **٠٩٠٩ ـ** وكيع، عن مسعر، عن امرأة منهم يقال لها: حفصة، عن بنت أو أخت لحذيفة، قالت: كان حذيفة ينهى عن صوم اليوم الذي يُشك فيه.

٩٥٩١ - وكيع، عن أبي العَيزار قال: أتيت إبراهيم في اليوم الذي

<sup>&</sup>quot;خزيرة": قال في "النهاية" ٢: ٢٨: "الخزيرة: لحم يقطع صغاراً، ويُصَبُّ عليه ماء كثير، فإذا نَضِج ذُرَّ عليه الدقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة، وقيل: هي حساً من دقيق ودسم، وقيل: إذا كان من دقيق فهي: حَرِيرة، وإذا كان من نُخالة فهو: خَزيرة».

٩٥٩٠ ـ انظر ما تقدم برقم (٩٥٨٦).

٩٥٩١ - «عن أبي العيزار»: في ظ: عن العيزار، ولم أتبيَّن الصواب فيه، وفي الطبقة رجلان: عبيد الله بن العيزار، تقدمت رواية ابن علية عنه برقم (٥٧٠)، ورواية يحيى القطان عنه برقم (٣٩٧٤)، فهو من طبقة شيوخ وكيع.

والثاني: عقبة بن أبي العيزار، ترجم له البخاري في «تاريخه الكبير» ٦ (٢٩٣٧)

يُشكّ فيه، فقال: لعلك صائم، لا تصم إلا مع الجماعة.

٩٥٩٢ \_ وكيع، عن داود بن قيس قال: قلت للقاسم: أتكره صوم آخر يوم شعبان الذي يلي رمضان؟ قال: لا، إلا أن يُغَمَّى الهلال.

٩٥ **٣ ٩٥٩ ـ** حفص، عن عمرو، عن الحسن قال: كان يصومه فيما بينه وبين نصف النهار لشهادة شاهد أو مجيء غائب، فإن جاء وإلا أفطر.

٩٥٩٤ ـ أبو داود، عن شعبة، عن أبي المُعلَّى، عن سعيد بن جبير: أنه كان يكره أن يصوم اليوم الذي يُختلف فيه من رمضان.

9090 عبد العزيز بن عبد الصمد العَمِّي، عن منصور، عن ربْعيِّ: أنَّ عمارَ بن ياسر وناساً معه أتوهم بمسلوخة مَشْويَّة في اليوم الذي يُشك فيه أنه من رمضان، أو ليس من رمضان، فاجتمعوا، واعتزلهم رجل، فقال له عمار: تعالَ فكُلْ، قال: فإني صائم، فقال له عمار: إن كنتَ تؤمن

وقال: سمع إبراهيم والشعبي، وتبعه ابن أبي حاتم ٦ (١٧٥٤)، وعلى كل ففيه احتمال سقط أو تحريف، وصوابه: وكيع، عن ابن العيزار، أو: وكيع، عن ابن أبي العيزار. والله أعلم.

<sup>9090</sup> \_ "عن منصور، عن ربعي": هو الصواب، وكذلك جاء في "تغليق التعليق" ٣: ١٤٢ نقلاً عن "المصنّف"، وهو المعروف المتكرر، ووقع في النسخ قلب: عن ربعي، عن منصور، على أن ربعياً لم يدرك القصة، كما قال الحافظ هناك، بدليل رواية عبد الرزاق لها (٧٣١٨) عن الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن رجل قال: كنا عند عمار، واحتمل الحافظ هناك أن يكون هذا الرجل هو صلة بن زفر، وانظر ما بعده.

بالله واليوم الآخر فتعال فَكُلْ.

**٩٩٩٦ ـ** وكيع، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٩٠٩٧ ـ ابن فضيل، عن بيان، عن عامر قال: ما من يوم أبغض إلي ً أصومه من اليوم الذي يشك فيه من رمضان.

٩٩٩٩ ـ ابن فضيل، عن العلاء بن المسيب، عن إبراهيم أنه قال: ما من يوم أبغض ُ إلي ً أن أصومه من اليوم الذي يشك فيه من رمضان.

**٩٥٩٦ ـ** هذا حديث مرسل، وهو من رواية سماك، عن عكرمة، وتقدم (٩٥٥٧) أنها مضطربة، وعزاه هكذا الحافظُ في «تغليق التعليق» ٣: ١٤٢ إلى رواية ابن راهويه له.

وزاد الخطيب في روايته ٢: ٣٩٧: عن ابن عباس.

ويشهد له حديث عمار بن ياسر الذي رواه الدارمي (١٦٨٢)، وأبو داود (٢٣٢٧)، والترمذي (٦٨٦)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (٢٤٩٨)، وابن ماجه (١٦٤٥).

ورواه الحافظ في «تغليق التعليق» ٣: ١٤٠ بسنده من طريق المصنّف، وفيه: عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار، فذكره.

۹۰۹۸ ـ سیأتي برقم (۳۷۰۲۸).

٣: ٣٣ **٠٠٠ ـ** يزيد بن هارون، عن عاصم، عن أبي عثمان قال: قال عمر: ليتَّق أحدُكم أن يصوم يوماً من شعبان، أو يفطر يوماً من رمضانَ، فإن تقدم قبل الناس فليفطر إذا أفطر الناس.

٩٦٠١ ـ يزيد، عن عاصم، عن أبي عثمان: أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان.

## ٧٢ ـ في العشر الأواخر من رمضان \*\*

الم الم الأحوص، عن أبي يعفور، عن أبي الصّلت، عن أبي عقرب الأسديِّ قال: أتينا ابن مسعود في داره فوجدناه فوق البيت، فسمعناه يقول قبل أن ينزل: صدق الله ورسوله، فلما نزل قلنا: يا أبا عبد الرحمن سمعناك تقول: صدق الله ورسوله، فقال: ليلة القدر في السّبع من النصف الآخر، وذلك أن الشمس تطلع يومئذ بيضاء لا شعاع لها، فنظرت إلى الشمس فوجدتها كما حُدِّثت فكبّرت.

 <sup>\* -</sup> جل أحاديث وآثار هذا الباب (٧٢)، وباب (٧٤، ٧٥) تقدمت في
 كتاب الصلاة، باب رقم (٧٩٤). وانظر أيضاً (٩٦٩٥).

٩٦٠٢ ـ سبق برقم (٨٧٥٦).

٩٦٠٣ ـ تقدم برقم (٨٧٦١)، بزيادة كلمة: «وتراً».

في ليلة القدر: «أطلبوها في العشر الأواخر».

٩٦٠٤ ـ الثقفي، عن حميد، عن أنس، عن عبادة بن الصامت قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يُخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان فقال: "إني خرجت وأنا أريد أنْ أخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، لعل ذلك أن يكون خيراً، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة».

عن عبد الله بن عبد الله بن خُبيب، عن عبد الله بن أُنيس صاحب رسول الله عن عبد الله بن عبد الله بن خُبيب، عن عبد الله بن أُنيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن ليلة القدر؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «التسموها الليلة». وتلك الليلة عليه وسلم يقول: «التسموها الليلة». وتلك الليلة ثلاث وعشرين.

٩٦٠٦ ـ وكيع، عن سفيان، عن الأوزاعي، عن مَرْثَد بن أبي مرثد، عن أبيه قال: كنت مع أبي ذَرِّ عند الجمرة الوسطى، فسألته عن ليلة القدر؟ فقال: كان أسألَ الناسِ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا، قلت: يا رسول الله أخبرنا بها، قال: «لو أُذِنَ لي فيها لأخبرتكم، ولكن التسموها في إحدى السَّبْعَين، ثم لا تَسْأَلنْي عنها بعد مقامك أو مقامي هذا».

٩٦٠٤ \_ تقدم أيضاً برقم (٨٧٧٤).

۹۹۰۵ ـ تقدم برقم (۸۷۷۵).

٩٦٠٦ ـ تقدم كذلك برقم (٨٧٥٥).

٩٦٠٧ - مروان بن معاوية، عن قَنَان بن عبد الله النَّهْمي قال: سألت زِرَّ بن حُبيش عن ليلة القدر؟ فقال: كان عمر وحذيفة وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكُّون فيها أنها ليلة سبع وعشرين، قال زِرِّ: فواصلْها.

# ٧٣ ـ ما قالوا في قضاء رمضان في العشر

٩٥١٥ م ٩٦٠٨ مريك، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر قال: لا بأس بقضاء رمضان في العشر.

97.9 - أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: من كان عليه صوم من رمضان فلا يَقْضِه في ذي الحجة، فإنه شهر نُسُك.

• ٩٦١٠ ـ وكيع، عن سفيان، عن عثمان بن مَوْهَب، عن أبي هريرة قال: ابدأ بالفريضة، لا بأس أن تصومها في العشر.

971۱ - وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبير. وعن حماد، عن إبراهيم قالا: يبدأ بالفريضة، لا بأس أن يصومها في العشر.

٩٦١٢ ـ عَبْدة، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب: أنه كان لا يرى بأساً أن يقضي رمضان في العشر.

۹۹۰۷ - تقدم برقم (۸۷۵۸).

٩٦٠٩ ـ تقدم طرف آخر منه برقم (٩٢٢٨).

٩٥٢٠ عندر، عن ابن أبي عَروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: لا بأس بقضاء رمضان في العشر.

**٩٦١٤ ـ** إسماعيل، عن ليث، عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: اقض رمضان متى شئت، وقال سعيد بن جبير: لا بأس به.

٣: ٧٥ / ٩٦١٥ - أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن: أنه كرهه.

# ٧٤ ـ ما قالوا في ليلة القدر واختلافهم فيها

والم عن ابن عباس عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أُتيت في رمضان وأنا نائم، فقيل: إن الليلة ليلة القدر، قال: فقمت وأنا ناعس فتعلَّقت ببعض أطناب فسطاط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فنظرت في الليلة فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين، قال: وقال ابن عباس: الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدر، قال: وذلك أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها.

٩٦١٧ \_ علي بن مسهر، عن الشيباني، عن جَبَلة ومحارب، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَحَيَّنوا ليلة القدر في

٩٦١٦ \_ تقدم أيضاً برقم (٨٧٥٧).

٩٩١٧ ـ تقدم برقم (٨٧٥٤).

<sup>«</sup>في السبع الأواخر»: كذا في النسخ، وقد رواه مسلم ٢: ٨٢٤ (٢١١) عن المصنف بإسناده المذكور بلفظ: «في التسع الأواخر».

العشر الأواخر» أو قال: «في السبع الأواخر».

المجاق، عن يزيد بن أسحاق، عن يزيد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مَرْثد بن عبد الله اليَزني، عن الصُّنابِحي قال: سألت بلالاً عن ليلة القدر؟ فقال: ليلة ثلاث وعشرين.

٩٦٢٠ - ابن إدريس، عن عاصم، عن أبيه، عن خاله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني أريت ليلة القدر فأنسيتها، فاطلبوها في العشر الأواخر وتراً».

97۲۱ - وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: في رمضان.

٩٦١٨ ـ تقدم برقم (٨٧٥١) عن وكيع، عن هشام، به.

والحديث رواه مسلم ٢: ٨٢٨ (٢١٩) عن المصنف، عن ابن نمير ووكيع، به.

ورواه أحمد ٦: ٥٦، ٢٠٤ عن ابن نمير، به.

۹۲۱۹ ـ تقدم برقم (۸۷٦٠).

٩٦٢٠ - تقدم أيضاً برقم (٨٧٧٦)، وسيأتي طرف منه برقم (٣٨٦١٣).

وعاصم: هو ابن كليب، وخاله: هو الفَلتان بن عاصم، كما تقدم.

٩٦٢١ ـ تقدم برقم (٨٧٦٥).

97۲۲ \_ أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال: تَحرَّوْا ليلة القدر لسبع تَبْقَى، تَحروها لتسع تبقى، تحروها لإحدى عشرة تبقى، صبيحة بَدْر، فإن الشمس تطلع كلَّ يوم بين قَرْني شيطان إلا صبيحة بَدْر.

٩٦٢٤ \_ يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن حَوْطِ الخزاعيِّ قال:

٩٦٢٢ \_ تقدم أيضاً برقم (٨٧٦٢).

٩٦٢٣ \_ تقدم كذلك برقم (٨٧٥٩)، ومن وجه آخر عن ابن أبي خالد برقم (٨٧٦٨).

٩٦٢٤ ـ المسعودي: صدوق اختلط، ورواية يزيد بن هارون عنه كانت بعد اختلاطه، لكن ذكر الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ١: ١٠٦ ثلاثة متابعين له، هم: خالد بن الحارث، وعثمان بن عمرو بن فارس، رويا عنه قبل اختلاطه، وأبو النضر هاشم بن القاسم، روى عنه بعد اختلاطه. ويزاد عليهم متابع رابع هو زيد بن الحباب عند الطبراني في الكبير ٥ (٥٠٧٩)، ولم يعرف متى كان سماعه من المسعودي، لكنه كوفي، وسماع من سمع منه بالكوفة جيد.

وقوله «تسع عشرة»: هكذا صواب النقل عن زيد - وإن لم يكن موافقاً لـ «ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان»، وهي ليلة سبع عشرة ليلة غزوة بدر، فقد جاءت «تسع عشرة» في «التاريخ الكبير» للبخاري ٣ (٣١٥)، و«شعب الإيمان» للبيهقي (٣٦٩٠ = ٣٦٩٨)، و«فضائل الأوقات» له ص٢٣٧، وكلامه هنا يؤكد تماماً أنها: تسع عشرة، وجاءت عند الخطيب: سبع عشرة، وبعد كلام له جاء ما يؤكد أنها تسع عشرة. فيصحح ما جاء فيه، وفي طبعة الطبراني الكبير، و«الدر المنثور» ٢: ٣٧٦، حتى إن

سألت زيد بن أرقم عن ليلة القدر؟ قال: فما تَمَارى ولا شكا، قال: ليلة تسع عشرة، ليلة الفرقان، ليلة التقى الجمعان.

9770 ـ وكيع، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «التمسوا ليلة القدر في العشر من رمضان، لتسع تَبْقَين أو لسبع تَبْقَيْن، أو لخمس، أو لثلاث، أو لآخر ليلة».

97۲٦ - ابن إدريس، عن الأجْلح، عن الشعبيّ، عن زِرِّ بن حُبيش قال: سمعت أُبياً يقول: ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين، هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الشمس تطلع بيضاء تَرَقْرَق.

97۲۷ ـ وكيع، عن ربيعة بن كلثوم قال: سمعت الحسن يقول: ليلة القدر في كل رمضان.

٩٦٢٩ ـ ابن مهدي ووكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن شريك قال:

ابن كثير ذكر زيد بن أرقم مع من يقول إنها ليلة سبع عشرة. والله أعلم.

٩٦٢٥ ـ تقدم برقم (٨٧٥٢).

٩٦٢٦ - تقدم أيضاً برقم (٨٧٧٧).

٩٦٢٧ ـ تقدم كذلك برقم (٨٧٧٣).

٩٦٢٩ ـ تقدم برقم (٨٧٦٩) عن وكيع فقط، به.

سمعت زِراً يقول: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، فإذا كان تلك الليلة فليغتسل أحدكم وليفطِر على لبن، وليؤخِّر فطره إلى السَّحَر.

٩٦٣٠ \_ عفان قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن مطرِّف، عن معاوية قال: ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين.

97٣١ ـ عمرو بن حماد بن طلحة، عن أسباط بن نصر، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر».

٩٥٤٠ حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن

«إلى السَّحر»: في م: إلى السحور.

٩٦٣١ \_ تقدم برقم (٨٧٦٣).

٩٦٣٢ ـ رواه ابن ماجه (١٧٦٦) عن المصنف، به.

ورواه أحمد ٣: ٦٠ عن ابن علية، به.

ومن طريق أبي سلمة: رواه البخاري في مواضع أولها (٨١٣)، ومسلم ٢: ٨٢٤ (٢١٣) فما بعده، وأبو داود (١٣٧٧)، والنسائي (٣٣٤٢).

٩٦٣٣ ـ سبق برقم (٨٧٧٩) من وجه آخر عن منصور، به.

الأسود: أن عائشة كانت تُوقِظُ أهلها ليلة ثلاث وعشرين.

عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن جريج، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: رأيت ابن عباس يَرُشُ على أهله ماء ليلة ثلاث وعشرين.

97٣٥ ـ وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تحرُّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان».

وكيع، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليلة القدر ليلة بَلْجَة سَمْحة، تطلع شمسها ليس لها شعاع».

٧٥ - من كان يجتهد إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان

عن علي إسحاق، عن هُبيرة، عن علي على على الله على الله علي الله علي الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر أيقظ أهله ورفع المِنْزر، قيل لأبي بكر: ما رفع المِنْزر؟ قال: اعتزل النساء.

۹۹۳۶ \_ تقدم برقم (۸۷۸۰).

٩٦٣٥ ـ تقدم أيضاً برقم (٨٧٥٣).

٩٦٣٦ ـ تقدم كذلك برقم (٨٧٧٠).

٩٦٣٧ ـ تقدم برقم (٨٧٦٤)، ومن وجه آخر برقم (٨٧٦٦) من طريق أبي إسحاق، به.

9779 \_ ابن فضيل، عن الحسن بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن سابِط قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، ويُشَمِّر فيهن.

• ٩٦٤٠ \_ أبو أسامة، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: كان أبو بكرة يصلي في رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخلت العشر اجتهد.

9781 عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الحسن بن عبيد الله قال: حدثنا إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر اجتهاداً لا يجتهده في غيره.

#### ٧٦ ـ من كره صوم الدهر

٩٦٤٢ ـ أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن شداد وأبي

٩٦٣٨ \_ تقدم برقم (٨٧٨١).

٩٦٣٩ \_ تقدم أيضاً برقم (٨٧٧٨).

٩٦٤٠ \_ تقدم كذلك برقم (٨٧٨٢).

٩٦٤١ \_ سبق برقم (٨٧٨٣).

<sup>97</sup>٤٢ \_ هذا مرسل، عبد الله بن شداد: صحابي صغير، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل مخضرم، لكن إرسال مثله \_

ميسرة قالا: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رجل صام الأبد! قال: «لا صام، ولا أفطر».

٩٥٥٠ عن مسعر وسفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي البي عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عليه الله عليه وسلم: «لا صام من صام الأبد».

٩٦٤٤ ـ وكيع، عن مهدي بن ميمون، عن غيلان بن جرير، عن

وهو في الطبقة العليا ـ لا يضر عند بعض النقاد، إلا أن أبا إسحاق مدلس. وسيأتي برقم (٩٦٤٨) من حديث عمرو بن شرحبيل وحده.

وقد أعقبه المصنف بوصله من حديث عبد الله بن عمرو، وأبي قتادة، وعبد الله ابن الشخير، ويضاف إليهم رواية ابن عمر عند النسائي (٢٦٨٧\_ ٢٦٩٠) ويصحح فيه: ابن عمرو، إلى: ابن عمر، كما هو في «الصغرى» (٢٣٧٣) فما بعده، و«تحفة الأشراف» (٧٣٣٠).

۹۶۶۳ ــ رواه أحمد ۲: ۱۹۰، ۱۹۰، وابن ماجه (۱۷۰٦) من طريق وكيع، به. ورواه البخاري (۱۹۷۹)، ومسلم ۲: ۸۱۵ (۱۸۷)، والنسائي (۲۷۰۵ ــ ۲۷۰۷)

من طريق حبيب بن أبي ثابت، نحوه ...

وهذه الروايات التي أشرت إليها تدل على أن رواية الترمذي (٧٧٠) هي طرف من هذا الحديث، وقد قال عنه: حسن صحيح.

978٤ ـ الحديث طرف من قصة طويلة، والحديث الذي تقدم برقم (٩٤٦٩) هو طرف منه من طريق أخرى، وسيأتي طرف آخر منه من هذا الوجه برقم (٩٨٠٧). وقد رواه أحمد ٥: ٣١٠ ـ ٣١١ عن وكيع، به، مطولاً.

عبد الله بن معبد الزِّمَّانيِّ، عن أبي قتادة قال: قال رجل: يا رسول الله! أرأيت رجلاً يصوم الدهر كلَّه؟ قال: «لا صام ولا أَفْطَر» أو: «ما صام ولا أفطر».

عبد الله بن الشِّخّير، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ورواه أحمد ٥: ٢٩٧، ومسلم ٢: ٨١٨ (١٩٦) وما بعده، وأبو داود (٢٤١٧)، والترمذي (٧٦٧) وقال: حسن، والنسائي (٢٦٨٦)، كلهم من طريق غيلان، به، مطولاً. وقول الترمذي فيه «حسن» فقط: غريب.

وللمصنف إسناد آخر به: رواه مسلم (قبل ١٩٨) عنه، عن شبابة، عن شعبة، عن غيلان، به، ولا شيء من هذا القبيل في هذا «المصنف»، إنما هو في «المسند»، كما هو معلوم من حال أصحاب المصنفات المسندة، فعزو الحافظ لهذا الإسناد إلى «مصنف» ابن أبي شيبة في «إتحاف المهرة» (٢٧٠٤) هو من سبق الذهن، وأيضاً نسب الحافظ إلى ابن عبد البر قوله: «هذا إسناد حسن صحيح»، ولا شيء في «التمهيد»! والله أعلم.

97٤٥ ـ رواه عن المصنّف: ابن ماجه (١٧٠٥)، وسُمِّي شيخ المصنف في طبعات «سنن» ابن ماجه الثلاثة: عبيد الله بن سعيد، وصوابه: عبيد بن سعيد.

ورواه الطيالسي (١١٤٧) \_ ومن طريقه النسائي (٢٦٨٤) \_، عن شعبة، و (٢٦٨٣) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن قتادة، به، وتدليس قتادة مأمون برواية شعبة عنه، على أنه قد صرح بالسماع عند الطيالسي والنسائي، والحديث صحيح.

وطريق الأوزاعي عند النسائي فيه سَقَط مطبعي، صوابه: قال: حدثني أبي أنه...، وانظر «تحفة الأشراف» (٥٣٥٠).

ورواه أحمد ٥: ٣٠٨، وأبو داود (٢٤١٨) من طريق مهدي، به.

«من صام الأبد فلا صام ولا أفطر».

٩٦٤٦ - وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي تَميمة الهُجَيميّ، عن أبي موسى قال: من صام الدهر ضُيِّقت عليه جهنم هكذا: وطَبَّق بكفّه.

٩٦٤٧ ـ وكيع، عن الضحاك بن يسار، سمعه من أبي تميمة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.

97٤٧ ـ رواه أحمد ٤: ٤١٤ عن وكيع، به. وقد جمع الإمام أحمد هذا السند والذي قبله ـ الموقوف ـ في سند واحد.

وصنيع ابن حجر في «أطراف المسند» (٨٩٤٥) يفيد أن السندين مرفوعان.

لكن نص البيهقي ٤: ٣٠٠ على أن رواية شعبة موقوفة، وكذلك أشار البزار (١٠٤١) إلى الرواية الموقوفة.

ورواه البزار ــ «كشف الأستار» (١٠٤١) ـ، وابن حبان (٣٥٨٤)، والبيهقي ٤: ٣٠٠، كلهم من طريق الضحاك، به. والضحاك: مختلف فيه، والأكثر على تضعيفه.

لكن تابعه قتادة عند البزار (۱۰٤٠)، وابن خزيمة (۲۱۵۵، ۲۱۵۵)، وابن حبان (۳۰۸٤)، والنسائي ـ كما في «التحفة» (۹۰۱۱) ـ، و«الفتح» ٤: ۲۲۲ (۱۹۷۷)، كلهم مرفوعاً.

وقوله «ضيِّقت عليه جهنم»: أي: عقوبةً له، كأنه كره صوم الدهر، قال ابن الأثير في «النهاية» ٣: ٢٩٥، وفيه بُعْد.

وفيه وجه آخر: هو ضُيقت عنه، فلا يدخلها، نقله في «الفتح» ٤: ٢٢٣ (١٩٧٧) عن المزني ومسدَّد، وانظر المسألة فيه. ٩٥٥٥ ابن شرحبيل قال: قال رجل: يا رسول الله! أرأيت رجلاً يصوم الدهر كله؟ ابن شرحبيل قال: قال رجل: يا رسول الله! أرأيت رجلاً يصوم الدهر كله؟ ٣: ٧٩ قال: «وَدِدْتُ أنه لا يَطعم الدهر كلّه»، قال: ثلثيه؟ قال: «أكثر»، قال: نصفه؟ قال: «أكثر»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم ما يُذهب وَحَرَ الصدر؟: صيام ثلاثة أيام من كل شهر».

٩٦٤٩ ـ وكيع، عن أبي خالد، عن أبي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر

978۸ ـ هذا حديث مرسل رجاله ثقات، وقد تقدم برقم (٩٦٤٢) من وجه آخر. وقد رواه النسائي (٢٦٩٤) من طريق الأعمش، به مرسلاً.

ووصله قبله (٢٦٩٣) من طريق الأعمش، عن أبي عمار، عن عمرو بن شرحبيل، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس عند البزار ـ «كشف الأستار» (١٠٥٧) ـ، قال الهيثمي ٣: ١٩٦: رجاله رجال الصحيح، ومثله المنذري في «الترغيب والترهيب» ٢: ١٢١.

ورواه البزار \_ «كشف الأستار» (١٠٥٤) \_ عن عليّ، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف الحديث.

وروي من حديث الأعرابي ـ وهو النَّمر بن تَوْلَب ـ عند أحمد ٥: ٧٧ ـ ٧٨، ٨٦، ٣٦٣، وابن حبان (٢٥٥٧). وأصله عند أبي داود (٢٩٩٢)، والنسائي (٤٤٤٨).

ومعنى «أكثُر»: أي زاد، يريد: لا ينبغي، ولم يُصب، ونحوه.

«وَحَر الصدر»: غشُّه وحقده ووساوسه.

٩٦٤٩ \_ «كُلْ يا دهر»: هكذا في النسخ، وفي «فتح الباري» ٤: ٢٢٢ (١٩٧٧) عن هذا المصدر: كُلْ يا دهريّ.

907.

أنَّ رجلاً يصوم الدهر فَعَلاه بالدِّرة، وجعل يقول: كلْ يا دَهرُ كلْ يا دَهرُ.

. ٩٦٥ - وكيع، عن سفيان، عن الحسن بن عمرو قال: ذُكر للشعبي ً أن عبيداً المُكْتب يصوم الدهر كله، فكره ذلك.

**٩٦٥١ ـ يحيى بن يمان، عن الحسن بن يزيد، عن سعيد بن جبير:** أنه سئل عن صوم الدهر؟ فكرهه.

٩٦٥٢ ـ معن بن عيسى، عن خالد بن أبي بكر قال: لم يكن سالم والقاسم وعبيد الله يصومون الدهر.

٩٦٥٣ \_ وكيع، عن شعبة، عن أبي جعفر الفراء، عن عبد الله بن شداد قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «لا صام من صام الدهر».

## ٧٧ ـ من رخص في صوم الدهر

٩٦٥٤ \_ غُندر، عن شعبة، عن الحكم: أن الأسود كان يصوم الدهر.

9700 - حماد بن خالد، عن عبد الواحد قال: كان عروة يصوم الدهر في السفر وغيره.

٩٩٥٦ - حماد بن خالد، عن الزبير بن عبد الله بن رُهيمة، عن جدَّته

**٩٦٥٣ ـ** وهذا حديث مرسل ورجاله ثقات أيضاً، وقد تقدم مرسلاً برقم (٩٦٤٢) من وجه آخر عن عبد الله بن شداد وأبي ميسرة.

٩٦٥٦ ـ تقدم برقم (٦٦٧٣).

1 : 1

قالت: كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هَجْعة من أوله.

٩٦٥٧ \_ عبدة وأبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر سرد الصوم قبل موته بسنتين.

# ٧٨ ـ في القوم يرون الإهلال ولا يرونه الآخرون \*

# ٧٩ ـ في الرجل يصبح وهو جنبٌ يغتسل، ويجزيه صومه

٩٦٥٩ \_ ابن فضيل، عن مُطَرِّف، عن الشعبي، عن مسروق، عن

\* - هكذا جاء الباب في النسخ.

**٩٦٥٨ ـ «إِسْتَارَة»** : بكسر أوله وإسكان ثانيه: قرية بين الحرمين الشريفين ما تزال قائمة، تعرف باسم: وادي ستارة، وهي إلى مكة أقرب، بينهما نحو ١٨٠ كم.

٩٦٥٩ ـ رواه ابن ماجه (١٧٠٣) عن المصنف، به.

ورواه أحمد ٦: ١٠١، ٢٥٤، والنسائي (٢٩٩٢)، وابن حبان (٣٤٩٠)، كلهم من طريق مطرف، به.

ورواه النسائي (٢٩٩٠، ٢٩٩٢) عن الشعبي، عن عائشة، به، لم يذكر مسروقاً، وفيه انقطاع بين الشعبي وعائشة رضي الله عنها، ويمكن إلحاقه بمراسيله الصحيحة.

وانظر الحديثين التاليين.

عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جنباً، فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة، فيقوم فيغتسل، فأنظر إلى تحدّر الماء من رأسه، ثم يخرج، فأسمع صوته في صلاة الفجر، ثم يظل صائماً، قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم، سواءٌ رمضان وغيره.

• ٩٦٦٠ - أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً ثم يغتسل، ثم يُتم صومه.

٩٦٦١ - علي بن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبي، عن أبي بكر بن

٩٦٦٠ ـ رواه أحمد ٦: ٢٢٩، والنسائي (٢٩٩٥)، وابن راهويه (١٠٨٧)، كلهم بمثل إسناد المصنف.

و «أبو يحيى بن عبد الرحمن» الذي في مطبوعة «المسند» تحريف، صوابه: أبو بكر بن عبد الرحمن.

ورواه البخاري في مواضع أولها (١٩٢٥)، ومسلم ٢: ٧٨٠ (٧٦) وما بعده، وأبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٧٩)، والنسائي (٢٩٦٢)، كلهم من طريق أبي بكر، به.

ومنهم من جمع بين أبي بكر وعروة، ومنهم من جمع بين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.

وانظر الحديث المتقدم والآتي.

٩٦٦١ ـ رواه النسائي (٢٩٨٤) من طريق سليمان الشيباني، به.

ورواه أحمد ٦: ٢٠٣، والنسائي (٢٩٨١)، كلاهما من طريق الشعبي، به، وعندهم جميعاً قصة أبي هريرة بأنه لا صيام لمن أصبح جنباً، فاستدركت عليه عائشة

عبد الرحمن، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً، ثم يغتسل، فيخرج من مغتسله، فيصلي بالناس، ويصوم ذلك اليوم.

9777 \_ وكيع، عن أسامة بن زيد، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير احتلام، ثم يغتسل، ويمضي على صومه.

بما ذُكر هنا. وانظر (٩٦٦٨، ٩٦٧٤).

وروي عن الشعبي على وجوه، منها الوجه المذكور هنا: رواه النسائي (٢٩٨١ ـ ٢٩٨٥)، ومنها: عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن، وأن أباه أرسله إلى عائشة (٢٩٨٦)، ومنها: عن عبد الرحمن مباشرة (٢٩٨٧ ـ ٢٩٨٩).

وانظر الحديثين السابقين.

٩٦٦٢ \_ "ثم يغتسل، ويمضي على صومه": في ظبدلاً عنها "ثم يصبح صائماً"، وكأنه من سبق نظر الناسخ إلى الحديث التالي، إذ لا معنى له مع قوله: "ويمضي على صومه".

والحديث رواه أحمد ٦: ٣٠٦، والطبراني ٢٣ (٥٨١) بمثل إسناد المصنف.

ورواه النسائي (٣٠١١)، وأحمد \_ الموضع السابق \_ من طريق يحيى بن سعيد، عن أسامة، به.

وأسامة بن زيد: هو ابن زيد بن أسلم، ضعيف.

لكن رواه مسلم ٢: ٧٨١ (٨٠)، والنسائي (٣٠١٠)، كلاهما من طريق ابن جريج، عن محمد بن يوسف، عن سليمان، به.

ورواه النسائي (٣٠٠٩) من طريق خُتَيم بن عراك بن مالك، عن سليمان، به.

۹۵۷۰

عبد الملك بن أبي بكر: أنَّ أمَّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبد الملك بن أبي ملى الله عليه وسلم كانت تقول: إنْ كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصبح جنباً من غير احتلام، ثم يصبح صائماً.

٩٦٦٤ \_ أبو معاوية، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن الأسود

977٣ - "عبد الملك بن أبي بكر: أن أم سلمة": كذا في النسخ، وفيه انقطاع بين عبد الملك وأم سلمة. انظر "تهذيب الكمال" ١٨: ٢٨٩، ٣٥، ٢١٨، وهو عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، أحد الثقات، وكذا أبوه. أما جدُّه فصحابي رؤية.

والحديث رواه الطبراني ٢٣ (٩٧٣) من طريق المصنف، به، وفيه عبد الله بن أبي بكر، تحريف.

ورواه النسائي (۲۹۲۱، ۲۹۲۹) من طريق يحيى، به.

ورواه النسائي أيضاً (٢٩٦٧، ٢٩٦٨) من طريق يحيى، عن عراك، عن عبد الملك، عن أبيه، عن أم سلمة، به.

ورواه النسائي أيضاً (۲۹۷۰)، وأبو يعلى (۲۹۲۱ = ۲۹۲۲)، وابن خزيمة (۲۰۱۳)، والطبراني ۲۳ (۵۹۲) من طريق يحيى، عن عراك، عن عبد الملك، عن أبيه، عن جدّه عبد الرحمن بن الحارث، عن أم سلمة، به. وأبوه وجدّه يرويان عن أم سلمة.

ورواه أحمد ٦: ٣٠٣، ٣١٣، ومسلم ٢: ٧٧٩ (٧٥)، وابن حبان (٣٤٨٦)، كلهم من طريق عبد الملك، عن أبيه، عن أم سلمة وعائشة، به. وأبوه يروي عن أم سلمة وعائشة.

وانظر الحديث الآتي برقم (٩٦٧٠).

ابن هلال قال: جاء عبد الله بن مرداس إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني أصبحت وأنا جنبٌ، فأُتمُّ صومي؟ قال عبد الله: أصبحت فحلً لك الصلاة، وحلَّ لك الصيام، اغتسلْ وأتم صومك.

٩٦٦٦ \_ أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي عطية، عن عبد الله، بنحو منه.

977٧ \_ أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا أصبح الرجل وهو جنب فأراد أن يصوم فليصم إن شاء.

٩٦٦٥ \_ «تدارأ رجلان»: أي: اختلفا وتدافعا القول.

<sup>977</sup>۸ ـ هذا ظاهره يخالف ما تقدم (٩٦٦١) تعليقاً عن أبي هريرة أنه قال: لا صيام لمن أصبح جنباً، ولا منافاة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن قوله ذاك، كما سيأتي برقم (٩٦٧٤) من رواية صهره عنه: سعيد بن المسيب.

9779 ـ أسباط بن محمد، عن التيمي، عن أبي مِجْلَز، عن عطاء بن عبد الله قال: قال أبو ذر: لو أصبحتُ جنباً من امرأتي لصمتُ.

• ٩٦٧ - شَبَابة بن سَوَّار، عن ليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرتْني عائشة وأم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم.

العار عن الفع، عن ابن عمر الغاز، عن نافع، عن ابن عمر قال: لو نادى المنادي وأنا بين رِجْليها لقمت فأتممت الصيام، صيام رمضان كان أو غيره.

<sup>•</sup> ٩٦٧ - رواه النسائي (٢٩٥٣) عن الليث بن سعد، به. وسقط من مطبوعته «عن أبيه» وهو عبد الرحمن بن الحارث، وهو ثابت في «تحفة الأشراف» (١٦٢٩٩).

ورواه أحمد ٦: ٣٠٨، ٣١٣، والنسائي (٢٩٥١)، والدارمي (١٧٢٥)، وابن حبان (٣٤٩٨) من طريق الزهري، به.

ورواه الترمذي (۷۷۹) وقال: حسن صحيح، والنسائي (۲۹۵۵)، وابن حبان (۳٤۸۷، ۳٤۹۲) من طريق الليث، عن الزهري، عن أبي بكر، عن عائشة وأم سلمة، به، دون واسطة أبيه.

ورواه البخاري (۱۹۳۰)، ومسلم ۲: ۸۸۰ (۷۱) من طریق الزهري، عن أبي بكر، عن عائشة، به.

وكذلك هو عند البخاري (١٩٢٥، ١٩٣١)، والنسائي (٢٩٥٧) من طريق الزهري، عن أبي بكر، عن عائشة وأم سلمة، به.

وتقدم من طريق أبي بكر، عن عائشة وحدها برقم (٩٦٦٠، ٩٦٦١).

٩٦٧٢ \_ وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم. وعن ربيع، عن الحسن قالا: يجزيه في التطوع، ويقضيه في الفريضة.

٩٥٨٠ عائذ بن حبيب، عن هشام بن عروة قال: عليه القضاء.

٩٦٧٤ \_ يزيد، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب: أن أبا هريرة رجع عن فُتْياه: من أصبح جنباً فلا صوم له.

ابن طاوس يذكر عن طاوس قال: إن أصابَتْه جنابة في شهر رمضان، فإن استيقظ ولم يغتسل حتى يصبح فإنه يُتِمُّ ذلك اليوم، ويصوم يوماً مكانه، فإن لم يستيقظ فليس عليه بدل.

٩٦٧٦ \_ حفص، عن هشام وأشعث، عن ابن سيرين قال: قال عبد الله: لو أذَّنَ المؤذن وأنا بين رجلي امرأتي لاغْتَسلتُ ثم صُمت.

٩٦٧٧ ـ ابن علية، عن أيوب، عن نافع قال: قال عمر: لو أدركني النداء وأنا بين رجليها لصمت، أو قال: ما أفطرت.

## ٨٠ \_ ما قالوا في الوصال في الصيام، من نهى عنه

٩٥٨٥ م ٩٦٧٨ عبد الوهاب الثقفيُّ، عن حميد، عن أنس قال: وأصل النبي

٩٦٧٤ \_ انظر ما تقدم برقم (٩٦٦٨)، وانظر لزاماً آخر الحديث رقم (١٩٢٦) من البخاري مع شرحه من «الفتح».

٩٦٧٨ ـ رواه هكذا الشافعي في «السنن» (٣٤٠)، وهو إسناد نادر لهذا

صلى الله عليه وسلم فواصَلْنا، فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: «لو أنّ الشهر مُدّ لي لواصلت وصالاً يدع المتعمّقون تَعمُّقهم، إني لست مثلكم، إني أظَلُّ يطعمني ربي ويَسقيني».

9779 - أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك الناس فواصلوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم، فقال: "إني لست مثلكم، إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني».

٩٦٨٠ - ابن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن

الحديث، والمشهور: رواية البخاري (٧٢٤١)، ومسلم ٢: ٧٧٦ (٦٠)، وأحمد ٣: ٢٠٠، ٢٠٠، كلهم من طريق حميد، عن ثابت، عن أنس، به.

وانظر كلام ابن حبان والعلائي آخر ترجمة حميد من «تهذيب التهذيب».

ورواه البخاري (١٩٦١)، ومسلم (٥٩)، والترمذي (٧٧٨) من طرق أخرى عن أنس.

٩٦٧٩ ـ رواه أحمد ٢: ٢٥٣ عن أبي معاوية، به.

ورواه أحمد أيضاً ٢: ٤٩٥ ـ ٤٩٦، ومسلم ٢: ٧٧٥ (قبل ٥٩)، وابن خزيمة (٢٠٧٢) من طريق الأعمش، به.

ورواه البخاري في مواضع أولها (١٩٦٥)، ومسلم (٥٧)، والنسائي (٣٢٦٤)، كلهم من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.

٩٦٨٠ ـ رواه مسلم ٢: ٧٧٤ (٥٦) عن المصنف وغيره، به.

ورواه أحمد ٢: ١٤٣ عن ابن نمير، به.

عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان، فواصل الناسُ، فنهاهم، فقيل له: إنك تواصل؟ فقال: «إنّي لست مثلكم، إني أُطْعَم وأُسْقَى».

97۸۱ \_ وكيع، عن حماد بن سلمة، عن بشر بن حرب، عن أبي سعيد قال: سمعه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وهذه أختي تواصل وأنا أنهاها.

٩٦٨٢ \_ وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي

17: 7

ورواه مالك ١: ٣٠٠ (٣٨) عن نافع، به.

ومن طريق مالك: رواه البخاري (١٩٦٢)، ومسلم (٥٥)، وأبو داود (٢٣٥٢).

٩٦٨١ \_ بشر بن حرب: فيه لين.

ورواه أحمد ٣: ٥٩ عن وكيع، به.

ورواه أيضاً ٣: ٩٦ من طريق حماد بن سلمة، به.

ورواه كذلك ٣: ٣٠ من طريق حماد بن زيد، عن بشر، و٣: ٥٧ من طريق معمر، عن بشر، به.

ورواه الطيالسي (٢١٧٣) عن حماد، عن بشر، به، ولم ينسب حماداً من هو؟ والطيالسي يروي عن الحمادين، وهما يرويان عن بشر، كما رأيت، وكأن المراد هنا حماد بن سلمة، بقرينة الحديث الذي قبله والذي بعده هناك.

وروى البخاري (١٩٦٣)، وأبو داود (٢٣٥٣) من حديث أبي سعيد حديثاً فيه النهى عن الوصال.

٩٦٨٢ \_ أبو عبد الرحمن: هو السلمي، واسمه: عبد الله بن حبيب بن رُبيَّعة المقرئ المشهور.

عبد الرحمن، عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل إلى السَّحَر.

البلى، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الوصالِ في الصيام، والحجامة للصائم: إبقاءً على أصحابه.

٩٦٨٤ ـ ابن علية، عن خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة: أن النبي

والحديث رواه أحمد ١: ٩١، وعبد بن حميد (٨٥) من طريق إسرائيل، به.

ثم رواه ١: ١٤١ عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد ابن الحنفية، عن عليّ، به.

ورواه الطبراني ١ (١٨٥) من طريق عبد الرزاق، به.

لكن في مطبوعة «المصنّف» لعبد الرزاق (٧٧٥٢): إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد بن عليّ، مرسلاً، وهو سقط من النسخ، صوابه ما عند أحمد والطبراني. ومحمد بن علي: هو ابن الحنفية.

قلت: وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي فيه كلام، وفي روايته عن ابن الحنفية كلام أشد.

ومن أحاديث الباب: ما رواه الطبراني في الأوسط (٣٧٦٨) عن جابر، وفيه شريك القاضي، وهو ضعيف الحديث لكثرة خطئه ولتغيّره، لكنه يصلح هنا للشواهد. وانظر زيادة في «فتح الباري» ٤: ٢٠٤ ـ ٢٠٥ (١٩٦٤). فالحديث حسن إن شاء الله.

٩٦٨٣ \_ تقدم برقم (٩٤٢٠).

٩٦٨٤ ـ هذا مرسل رجاله ثقات.

صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل؟ فقال: «إني لست مثلكم، إني أبيت، يطعمني ربي ويسقيني، فإن أبيتُم فمن السحر إلى السحر».

97۸٥ ـ ابن علية، عن يونس، عن الحسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام، فقالوا: إنك تواصل؟ فقال: «إني لست مثلكم، إني أبيت، يطعمني ربي ويسقيني» أو نحو َ هذا.

٩٦٨٦ ـ يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن محمد بن قيس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: لا أواصل أبداً.

٩٦٨٧ \_ وكيع، عن أبي جَناب، عن إسماعيل بن رجاء، عن النَّزَّال

وقد عزاه الحافظ في «الفتح» ٤: ٢٠٤ \_ ٢٠٥ (١٩٦٤) إلى سعيد بن منصور، مرسلاً.

ويتقوَّى بمرسل الحسن التالي، وبمرسل عطاء الذي عند عبد الرزاق (٧٧٥٢)، وبمرسل ابن أبي نجيح الذي عند سعيد بن منصور أيضاً، كما في «الفتح»، وبأحاديث الباب المتصلة السابقة واللاحقة.

<sup>97</sup>۸۰ \_ وهذا حديث مرسل رجاله ثقات، ومراسيل الحسن تقدم القول فيها (٧١٤).

ويشهد له ما تقدم وما يأتي من أحاديث الباب.

٩٦٨٧ ـ أبو جناب: يحيى بن أبي حية، معروف بالضعف. ويروى هذا اللفظ عن علي رضي الله عنه مرفوعاً طرفاً من حديث، سيأتي ذكره تعليقاً برقم (١٨١١٥)، فينظر.

ابن سَبْرة، عن علي قال: لا وصال في صيام.

٩٥٩٥ مريرة قال: سمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم هريرة قال: سمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم والوصال» ثلاث مرات، فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله؟! قال: «لَستُم في ذلكم مثلي، إني أبيت يُطعمني ربي ويَسقيني، فاكْلَفُوا من الأعمال ما تُطيقون».

97۸۹ ـ وكيع قال: حدثنا مسعر، عن قدامة قال: قالت عائشة: ﴿ثم أَتموا الصيام إلى الليل﴾ معناها: على أنها كرهت الوصال.

٩٦٨٨ ـ رواه أبو يعلى (٦٠٦٢ = ٦٠٨٨) عن المصنف، به.

ورواه أحمد ٢: ٢٣١ عن ابن فضيل، به.

ورواه إسحاق بن راهویه (۱٦٨)، وعن إسحاق ـ وغیره ـ رواه مسلم ۲: ۷۷۶ (۵۸) من طریق جریر، عن عمارة، به.

ورواه ابن خزيمة (٢٠٧١) من طريق ابن فضيل، عن عمارة، عن ابن أبي نُعْم، عن أبي هريرة، به.

ورواه البخاري (١٩٦٦) من طريق همام، عن أبي هريرة، به.

وقد تقدم نحوه من حديث أبي هريرة أرقم (٩٦٧٩).

وقوله صلى الله عليه وسلم «إكلفوا مرا الأعمال ما تطيقون»: جاء هنا على سبيل الأمر بتخفيف الإغراق وتكلف العبادة، وسياتي برقم (٣٥٤٨٤) من مراسيل الحسن على سبيل الحض على الاجتهاد في العبدة وإفراغ الجهد والطاقة فيها، ولفظه: «إكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن أحدكم الإيدري ما مقدار أجله».

# ٨١ \_ من رخَّص في الوصال للصائم

979 \_ إسماعيل بن إبراهيم، عن داود، عن أبي العالية: أنه قال في ٣: ٨٤ الوصال في الصيام: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصيام إلى الليل﴾ فإذا جاء الليل فهو مفطر، ثم إن شاء صام، وإن شاء ترك.

9791 \_ الفضل بن دُكين، عن بكير بن عامر قال: كان ابن أبي نُعْم يواصل خمسة عشر يوماً حتى نعودَه.

9797 \_ وكيع، عن الأسود بن شيبان، عن أبي نوفل بن أبي عَقْرب قال: دخلت على ابن الزبير صبيحة خمسة عشر من الشهر وهو مواصل.

# ٨٢ ـ ما قالوا في الشهر كم هو يوماً

٩٦٠٠ عن ابن أبي خالد قال: حدثني محمد بن

9791 في التهذيبين: عن بكير بن عامر قال: لو قيل لعبد الرحمن - ابن أبي نُعم - قد توجَّه ملك الموت إليك يريد قبض روحك ما كانت عنده زيادة على ما هو فيه. وقال ابن حبان في «الثقات» ٥: ١١٢: أخذه الحجاج ليقتله، وأدخله بيتاً مظلماً وسدًّ الباب خمسة عشر يوماً، ثم أمر بالباب ففتح ليُخْرَج به فيدفَن، فدخلوا عليه، فإذا هو قائم يصلي، فقال له الحجاج: سِرْ حيث شئتً!.

٩٦٩٣ ـ رواه مسلم ٢: ٧٦٤ (٢٦) عن المصنف، به.

ورواه أحمد ١: ١٨٤، والنسائي (٢٤٤٥)، وابن ماجه (١٦٥٧) بمثل إسناد المصنف.

ورواه أحمد ١: ١٨٤، ومسلم (٢٧)، والنسائي (٢٤٤٦)، وأبو يعلى (٨٠٣ =

سعد، عن سعد بن أبي وقاص قال: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى، ثم قال: «الشهر هكذا، وهكذا» ثم نَقَص في الثالثة إصبّعاً.

بني سُليم، عن ابن نمير، عن حجاج، عن سلمة بن كُهيل، عن رجل من بني سُليم، عن ابن عباس، عن عمر قال: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهراً، فلما مضى تسع وعشرون أتاه جبريل فقال: «إن الشهر قد تَمَّ، وقد بَرِرْتَ».

9790 - أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كم مضى من الشهر؟» قلنا:

لكن جاءت رواية أحمد ١: ٢١٨، ٢٣٥ من طريق شعبة وسفيان، والنسائي (٢٤٤٣، ٢٤٤٤) من طريق شعبة فقط، عن سلمة بن كُهيل، عن عمران ـ وهو أبو الحكم بن الحارث السلمي ـ، عن ابن عباس، به، وعمران: ثقة.

وأصل الحديث في الصحيحين الله رواية ابن عباس، عن عمر عند البخاري (٢٤٦٨) وانظر أطرافه تحت رقم (٨٩)، ومسلم ٢: ١١٠٥ (٣٠)، كلاهما مطولاً.

9790 ـ رواه ابن ماجه (١٦٥٦) عن المصنف، به، وأبو معاوية من أثبت الناس في الأعمش.

ورواه أحمد ۲: ۲۵۱، وابن حبان (۳٤٥٠)، والبيهقي ٤: ٣١٠، كلهم بمثل إسناد المصنف.

ورواه ابن خزيمة (٢١٧٩)، وابن حبان (٢٥٤٨)، والبيهقي ٤: ٣١٠ من طريق الأعمش، به.

٨٠٧)، كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به.

٩٦٩٤ ـ هذا إسناد ضعيف، فيه رجل مبهم.

مضى اثنان وعشرون يوماً، وبقيت ثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«بل مَضَتُ ثنتان وعشرون، وبقيت سبع، التُمسوها الليلة» ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الشهر هكذا، والشهر هكذا» ثلاث مرات، وأمسك واحدة.

9797 محمد بن بشر، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: حلف النبي صلى الله عليه وسلم \_ أو أقسم \_ شهراً، فصعد عُلِّيةً، ٣ د ٨٥ فلما كان تسع وعشرون جاءه جبريل فقال: «انزِلْ، فقد تمَّ الشهر».

٩٦٩٧ \_ غندر، عن شعبة، عن الأسود بن قيس قال: سمعت سعيد

٩٦٩٦ ـ ابن أبي ليلى: ضعيف الحفظ.

لكن تابعه عن أبي الزبير بنحوه: الليثُ بن سعد، عند أحمد ٣: ٣٣٤، ومسلم ٢: ٧٦٣ (٢٣).

وابنُ جريج، عند أحمد ٣: ٣٢٩، ومسلم (٢٤)، والنسائي (٩١٥٩)، وابن حيان (٣٤٥٢).

وزكريا بن أبي زائدة: عند أحمد ٣: ٣٢٩ أيضاً.

وابنُ لهيعة \_ وحاله معروفة \_: عند أحمد ٣: ٣٤١.

والعُلّية : بكسر العين وضمها: الغرفة العالية.

٩٦٩٧ ـ سيكرره المصنف من وجه أعلى برقم (٩٧٠٠).

والحديث رواه مسلم ٢: ٧٦١ (١٥) عن المصنف وغيره، به.

ورواه النسائي (٢٤٥١) من طريق محمد بن جعفر (غندر)، به.

ورواه البخاري (١٩١٣)، ومسلم (بعد ١٥)، وأبو داود (٢٣١٣)، والنسائي

ابن عمرو يحدِّث: أنه سمع ابن عمر يحدِّث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّا أُمَّة أُمِيةٌ، لا نكتب ولا نَحسُبُ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وعقد الإبهام في الثالثة، «والشهرُ هكذا وهكذا وهكذا». يعني: تمام الثلاثين.

٩٦٩٩ \_ يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد، عن أنس: أن النبي

<sup>(</sup>٢٤٥٠)، كلهم من طريق الأسود بن قيس، به.

٩٦٩٨ - رواه مسلم ٢: ٧٥٩ (٥) بمثل إسناد المصنف.

ورواه أحمد ۲: ۱۳، ومسلم (بعد ٥)، وأبو داود (۲۳۱٤)، وابن خزيمة (۱۹۱۳)، وابن حبان (۳٤٥١)، كلهم من طريق نافع، به.

وللمصنف إسناد آخر به: رواه مسلم (٤) عنه، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، به. ٩٦٩٩ ـ رواه البخاري (٣٧٨) من طريق يزيد بن هارون، به.

ورواه البخاري (۱۹۱۱) وانظر أطرافه تحت رقم (۳۷۸)، والترمذي (۲۹۰)، والنسائي (٥٦٥٠)، كلهم من طريق حميد، به.

<sup>«</sup>آلى»: أي: «حلف لا يدخل عليهن شهراً، وليس المراد به الإيلاء المتعارف بين الفقهاء». قاله في «الفتح» ١: ٤٨٨ (٣٧٨).

<sup>«</sup>مَشْرَبُة»: بفتح أوله، وسكون المعجمة، وبضم الراء ويجوز فتحها: هي الغرفة المرتفعة أيضاً. قاله في «الفتح» كذلك.

صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهراً، فقعد في مَشْرُبة له، ثم نزل في تسع وعشرين، فقالوا: يا رسول الله إنك آلَيْتَ شهراً، فقال: "إن الشهر تسع وعشرون".

• ٩٧٠٠ عبيدة بن حميد، عن الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو: أن عبد الله بن عمر حدثهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنا أُمة أُمِيَّة لا نكتب ولا نحسب، الشهر كذا وكذا»، وضرب بيده ثلاثاً، ثم نقص واحدة.

عبد الرحمن بن حاطب، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه عبد الرحمن بن حاطب، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الشهر تسعٌ وعشرون» ثم طبق بين كفّيه مرتين، وطبّق الثالثة وقبض الإبهام، فقالت عائشة: غفر الله لأبي عبد الرحمن، إنه إنما هَجَر ٢٠٠٨ النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهراً، فنزل لتسع وعشرين فقالوا: يا رسول الله إنك آليت شهراً! فقال: «وإنْ، الشهرُ يكون تسعاً وعشرين».

٩٧٠٠ ـ رواه أحمد ٢: ١٢٩ عن عبيدة بن حميد، به.

وتقدم الحديث برقم (٩٦٩٧).

٩٧٠١ ـ «وقبض الإبهام، فقالت عائشة»: تكرر بينهما في م حديث عَبيدة بن حميد السابق، فحذفته، ورواية أحمد تؤيد ما أثبت.

وقد رواه أحمد ٢: ٣١ عن يزيد بن هارون، به.

ورواه أحمد أيضاً ٢: ٥٦، ٦: ٥١ من طريق محمد بن عمرو، به.

وانظر حديث ابن عمر المتقدم برقم (٩٦٩٧، ٩٦٩٨، ٩٧٠٠).

۹۲۱۰ عن حصین بن سعید، عن سفیان، عن الرکین، عن حصین بن قبیصة، عن علي قال: شهر تسع وعشرون، وشهر ثلاثون.

عَفَلة قال: سمعت عمر يقول: الشهور شهر ثلاثون، وشهر تسع وعشرون.

٩٧٠٤ ـ ابن أبي عديًّ، عن الجُريري، عن أبي مصعب، عن أبي هريرة قال: رمضان تسع وعشرون.

٩٧٠٥ عليّ بن مسهر، عن حميد، عن الوليد بن عتبة قال: صمنا رمضان في عهد عليّ على غير رؤية ثمانية وعشرين يوماً، فلما كان يوم الفطر أمرنا أن نقضى يوماً.

٩٧٠٣ - "سمعت عمر": هكذا في ظ، وعلى الراء فتحة بعد أن حذف الألف، وفي أ، م، ن: عمراً، وفي ع، ش: ابن عمر. وأثبت الذي يؤيده ما في "تهذيب الكمال" ١٢: ٢٦٦.

<sup>9</sup>٧٠٥ ـ حميد: هو ابن عبد الله الأصم، أحد الثقات، وقد روى الخبرَ البخاري في «تاريخه» ٢ (٢٧٣١) عن أبي نعيم، عن حميد، به.

وشيخه الوليد: لم يُنقط اسم أبيه في النسخ، لكنه لا يخرج عن أحد احتمالين: ابن عتيبة، أو بن عيينة، إلا أنه في ن وضع نقطتين بعد العين فصارت تاء، وهي قطعة قديمة، النقط فيها نادر جداً، وإلاع، ش ففيهما: عيينة.

واختلفت المطبوعات بما لا مرجّح معه، فتراجَع ترجمة حميد والوليد في «التاريخ الكبير»، و«الجرح والتعديل»، و«الثقات».

٩٧٠٦ \_ محمد بن بشر، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي قال: ما صمنا تسعاً وعشرين أكثرُ مما صمنا ثلاثين.

# ٨٣ \_ ما ذكر في الصائم إذا أكل عنده

٩٧٠٨ \_ وكيع، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن امرأة يقال لها

٩٧٠٧ \_ «يزيد بن حُلَيل»: بالحاء المهملة في أ، ظ، ع، والخاء المعجمة: في م، ش، ويؤيد المعجمة: «التاريخ الكبير» للبخاري ٨ (٣١٩٤) ذكره تحت: باب الخاء، فهو كالنص على ذلك، وكذلك جاء بالمعجمة في رواية الدوري عن ابن معين ٢: ٦٦٩، و«ثقات» ابن حبان ٥: ٥٣٨.

لكن جاء بالنص الصريح على ضم الحاء المهملة وفتح اللام في عدد من كتب الرسم، وأول المصادر: ابن أبي حاتم ٩ (١٠٨٦) فإنه ذكره مع مَن أول اسم أبيه بالحاء المهملة، مخالفاً لصنيع البخاري، ويليه: الدارقطني في «المؤتلف» ٢: ٨٨٩، وابن ماكولا ٣: ١٨٠، و «المشتبه» للذهبي ١: ٢٦٨، و «توضيحه» لابن ناصر الدين ٣: ٤٤٦، و «التبصير» لابن حجر ٢: ٥٣٧.

هذا، وقد علَّق البخاري في «تاريخه» ٨ (٣١٩٤) هذا الأثر على سفيان، به، وأسنده الدارقطني في «المؤتلف» من طريق سفيان، به، بلفظ: «حُدِّثت: أن الصائم..»، وربما كان الذي حدَّثه به عمر بن الخطاب، انظر «ثقات» ابن حبان ٥: ٥٣٨.

٩٧٠٨ ـ رواه ابن ماجه (١٧٤٨)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٣٧٠)، كلاهما عن المصنف وغيره، به.

ليلى، عن أم عمارة قالت: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقُرِّبَ إليه طعام، فكان بعض من عنده صيامٌ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة».

9 · 9 - وكيع ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن سالم ، عن مجاهد قال: الصائم إذا أُكل عنده سبَّحت مفاصله.

• ٩٧١٠ - وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله ابن عمرو قال: الصائم إذا أُكل عنده صلَّت عليه الملائكة.

ورواه أحمد ٦: ٤٣٩ عن وكيع، به.

ورواه البغوي في «الجعديات» (۸۷۲) ـ ومن طريقه ابن حبان (۳٤٣٠) ـ عن شعبة، به.

ورواه أحمد ٦: ٣٦٥، ٤٣٩، والدارمي (١٧٣٨)، والترمذي (٧٨٥، ٧٨٥) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٣٢٦٧)، وابن خزيمة (٢١٣٩)، كلهم من طريق شعبة، به.

ورواه أحمد ٦: ٣٦٥ من طريق شريك، عن مولاتهم ليلي، عن عمته أم عمارة، به.

ورواه الترمذي (٧٨٤)، وابن خزيمة (٢١٤٠) من طريق شريك، عن حبيب، عن ليلي، عن مولاتها، ولم يسم أم عمارة.

ورواه النسائي (٣٢٦٨) من طريق شريك، عن حبيب، عن ليلى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال...

وأم عمارة: جدّة حبيب كما قال الترمذي، وليست عمتُه كما قال شريك فوهم.

#### ٨٤ \_ من قال: لا اعتكاف إلا بصوم

**AV: T** 

ا ٩٧١١ ـ حدثنا هشيم، عن عمرو بن دينار، عن أبي فاختة، عن ابن عباس قال: المُعتكف عليه الصوم.

٩٦٢٠ عن علي قال: لا الله عن عن عن أبيه، عن علي قال: لا اعتكاف إلا بصوم.

٩٧١٣ ـ حفص، عن ليث، عن الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس وعائشة قالا: لا اعتكاف إلا بصوم، وقال علي وابن مسعود: ليس عليه صوم إلا أن يَفْرِضه هو على نفسه.

٩٧١٤ ـ وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: لا اعتكاف إلا بصوم.

**٩٧١٥ ـ** وكيع، عن سفيان، عن حبيب، عن عطاء، عن عائشة، بمثله.

٩٧١٦ \_ ابن علية، عن ليث، عن الحكم، عن علي وعبد الله قالا: المعتكف ليس عليه صوم، إلا أن يشترط ذلك على نفسه.

٩٦٢٥ **٩٧١٧ ـ** ابن علية، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: الصوم عليه واجب.

٩٧١٢ ـ الآثار من هنا إلى آخر الباب ليس في أولها: حدثنا.

٩٧١٨ - وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: لا اعتكاف إلا بصوم.

۹۷۱۹ - أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لم يكن يُرى اعتكاف إلا بصوم.

٩٧٢٠ - وكيع، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: قال علي ": على المعتكف الصوم، وإن لم يفرضه على نفسه.

٩٧٢١ - عَبُدة بن سليمان، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: ليس عليه صوم إلا أن يكون أوجب ذلك على نفسه.

عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، مثل قول إبراهيم.

٩٦٣٠ عن عامر قال: لا اعتكاف المرائيل، عن جابر، عن عامر قال: لا اعتكاف إلا بصوم.

٨٥ ـ ما قالوا في المعتكف، ما له إذا اعتكف مما يفعله؟

٩٧٢٤ - حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي قال: إذا اعتكف الرجل فليَشهد الجمعة، وليَعُد

<sup>•</sup> ٩٧٢٠ ـ «قال عليٌّ: على»: سقطت لفظة «على» من النسخ، والصواب إثباتها ليستقيم المعنى. وانظر ما تقدم من النقل عنه برقم (٩٧١٣، ٩٧١٦).

٩٧٢٣ - جاء بعده في أ، ن، وحاشية ظ ما يلي: «تم الجزء الثاني من الصيام».

٣: ٨٨ المريض، وليحضر الجنازة، وليأت أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم.

٩٧٢٥ \_ حدثنا هشيم قال: أخبرنا الشيباني، عن سعيد بن جبير أنه قال: يشهد الجمعة، ويعود المريض، ويجيب الإمام.

٩٧٢٦ ـ هشيم، عن الزهري قال: حدثتنا عمرة، عن عائشة: كانت لا تعود المريض من أهلها وهي معتكفة إلا وهي مارّة.

٩٧٢٧ علي بن مسهر، عن الشيباني، عن سعيد بن جبير قال: يشهد الجمعة، ويعود المريض، ويشهد الجنازة، ويخرج إلى الحاجة، ويُجيب الإمام، وذلك أنَّ عمرو بن حُريث أرسل إليه وهو معتكف فلم يأته، فأرسل إليه فأتاه.

٩٧٢٩ ـ ابن فضيل، عن مطرف، عن الشعبي قال: يخرج إلى الغائط، ويعود المريض، ويأتي الجمعة، ويقوم على الباب.

• ٩٧٣ ـ يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن قال: يأتي الجمعة.

٩٧٢٧ \_ «فأتاه»: في م فقط: فآلمهُ. وفي «السُّيَر» ٣: ٤١٩: أن عمرو بن حريث \_ وهو من صغار الصحابة \_ تولّى الكوفة لزياد بن أبيه، ثم لابنه عبيد الله بن زياد. وكأن الصواب ما ذكرته عن نسخة م، أو أن كلمة «فأتاه» صوابها: فآذاه؟.

المعتكف يعود المريض، ويشهد الجمعة، ويقوم مع الرجل في الطريق يُسائله.

٩٧٣٢ ـ وكيع، عن يزيد، عن الحسن قال: يأتي الغائط، ويتبع الجنازة، ويعود المريض.

٩٦٤٠ وكيع، عن سفيان، عن سعيد بن جبير قال: يشهد الجمعة، ويعود المريض، ويحضر الجنازة، قال مرة: ويجيب الإمام.

٩٧٣٤ ـ يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن حسين، عن الزهري،

٩٧٣٤ - الحديث سيكرره المصنف قريباً برقم (٩٧٩٠) بأتم منه.

وقد رواه أحمد ٦: ٢٣٥ عن يزيد، به.

ورواه أيضاً ٦: ٢٦٤ من طريق سفيان، به.

وسفيان بن حسين: ثقة، إلا حديثه عن الزهري فضعيف.

لكن تابعه عن الزهري أئمة كالليث بن سعد، ويونس، ومالك بن أنس وغيرهم. فرواه البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم ١: ٢٤٤ (٧)، وأبو داود (٢٤٦٠)، والترمذي وابن ماجه (١٧٧٦)، كلهم من طريق الليث، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة، به.

ورواه أحمد ٦: ٢٤٧ من طريق يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به. وجاءت رواية مالك في «الموطأ» ١: ٣١٢ (١) عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، ومن طريق مالك: رواه مسلم (٦)، وأبو داود (٢٤٥٩).

وقد جاءت رواية الترمذي (٨٠٤) عن أبي مصعب، عن مالك، عن الزهري،

عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان معتكفاً لم يدخل البيت إلا لحاجة.

٩٧٣٥ ـ وكيع، عن سفيان، عن عبدلله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة: أنها كانت تمرُّ بالمريض من أهلها وهي معتكفة، فلا تَعرِضُ له.

٩٧٣٧ \_ عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: لا يتبع جنازة، ولا يعود مريضاً، ولا يجيب دعوة.

٩٦٤٥ **٩٧٣٨ ـ** ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: المعتكف لا يتبع جنازة، ولا يعود مريضاً.

عن عروة وعمرة، عن عائشة، إلا أن في مطبوعة رواية أبي مصعب ١: ٣٣١ (٨٦٠): عروة، عن عمرة.

قال أبو داود بعد أن ذكره من طريق مالك وأعقبه بطريق الليث \_: «وكذلك رواه يونس \_ أي: كطريق الليث \_، ولم يتابع أحد مالكاً على: عروة، عن عمرة».

وقال الترمذي عقب (٨٠٤): «هكذا رواه غير واحد عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة، ورواه بعضهم عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، والصحيح: عن عروة وعمرة، عن عائشة.

ولعل صنيع الإمام مسلم في "صحيحه" يفيد ذلك فإنه قدَّم طريق مالك، وأعقبه بطريق الليث، وانظر كلام ابن عبد البر في "التمهيد" ٨: ٣١٦.

٩٧٣٩ - وكيع، عن هشام، عن أبيه قال: لا يجيب دعوة، ولا يعود مريضاً، ولا يحضر جنازة.

#### ٨٦ ـ ما يستحب للمعتكف من الساعات أن يدخل

عن عمرة، عن عمرة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف، صلى الصبح، ثم دخل المكان الذي يعتكف فيه.

ا ٩٧٤١ ـ جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا أراد الرجل أن يعتكف فلتغرب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، وهو في المسجد.

# ٨٧ ـ ما قالوا في المعتكف يأتي أهله بالنهار

٩٧٤٢ ـ هشيم، عن حجاج، عن عطاء: في المعتكف يشترط أن يعتكف بالنهار ويأتى أهله بالليل، قال: ليس هذا باعتكاف.

٩٧٤٣ ـ ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة: أنه كان لا يرى

970.

۹۷٤۰ ـ رواه أحمد ٦: ٢٢٦، ومسلم ٢: ٨٣١ (٦) وما بعده، وأبو داود (٢٤٥٦)، والترمذي (٧٩١)، والنسائي (٧٨٨)، وابن ماجه (١٧٧١)، وابن خزيمة (٢٢١٧)، وابن حبان (٣٦٦٦)، كلهم من طريق يحيى بن سعيد، به.

وللمصنف إسناد آخر به: رواه ابن ماجه (۱۷۷۱) عنه، عن يعلى بن عبيد، عن يحيى بن سعيد، به، وسقط من مطبوعته: «عن عمرة»، وهو على الصواب في طبعة الدكتور الأعظمي وبشار عواد، وكذلك جاء في «تحفة الأشراف» (۱۷۹۳۰).

بأساً للمعتكف أن يشترط أن يتعشى في أهله ويتسحّر.

٩٧٤٤ ـ يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن قال: إن شاء اشترط أن يتعشى في أهله، ولا يُدخلُ ظلَّه، ولكن يُؤتى بعَشائه في فِنَاء داره.

٩٠:٣ عن ابن جريج، عن يعلى بن أمية: أنه كان يقول لعبد الطلق بنا إلى المسجد، فنعتكف فيه ساعة.

# ٨٨ ـ من كره للمعتكف أن يدخل سَقْفاً

٩٧٤٦ ـ عبد الله بن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يعتكف ضرب خِباء أو فُسُطاطاً، فقضى فيه حاجته، ولا يأتي أهله، ولا يدخل سَقَفاً.

٩٧٤٧ ـ وكيع، عن سفيان، عن زياد بن علاقة، عن عمّه قُطبة بن مالك: أن عمر رأى قوماً اعتكفوا في المسجد، وقد سُتروا، فأنكره وقال: ما هذا؟ قالوا: إنما نستره على طعامنا، قال: فاستروه، فإذا طَعِمتم فاهْتكوه.

٩٦٥٥ عن عكرمة قال: محمد بن سواء، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة قال: المعتكف لا يدخل بيتاً مُسقَّفاً.

٩٧٤٩ \_ حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبرهيم قال: لا يدخل سقفاً.

• ٩٧٥٠ ـ وكيع، عن علي بن مبارك، عن يحيى، عن أبي سلمة قال: لا يدخل داراً.

٩٧٥١ ـ ابن فضيل، عن مطرِّف، عن الشعبي قال: لا يدخل بيتاً.

٩٧٥٢ ـ وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن قال: لا يدخل بيتاً.

٨٩ ـ من اعتكف في مسجد قومه ومَنْ فعَله

٩٧٥٤ \_ هشيم، عن خالد: أن أبا قلابة فعله.

٩٧٥٥ ـ هشيم، عن الشيباني، عن سعيد بن جبير: أنه اعتكف في مسجد قومه.

۹۷۰۹ ـ يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن سعيد ابن جبير: أنه اعتكف في مسجد قومه.

۹۷۵۷ ـ حفص بن غياث، عن حجاج، عن همَّام بن الحارث: أنه اعتكف في مسجد قومه.

٩٧٥٩ ـ عبد الأعلى، عن معمر، عن يحيى، عن أبي سلمة: أنه كان لا يرى بأساً أن يعتكف في مسجد يُصلَّى فيه.

٩٧٦٠ ـ وكيع، عن سفيان، عن أبي الزعراء: أن أبا الأحوص اعتكف في مسجد قومه.

۹۷٦۱ ـ وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: إن شاء اعتكف في مسجد قومه.

# ٩٠ \_ من قال: لا اعتكاف إلا في مسجد يُجَمَّع فيه

٩٧٦٢ ـ وكيع، عن سفيان، عن واصل الأحدب، عن إبراهيم قال: جاء حذيفة إلى عبد الله فقال: ألا أُعَجِّبُك من قوم عُكوف بين دارك وبين دار الأشعري!، يعني: المسجد، قال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت، فقال حذيفة: أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أبالي اعتكفت فيه أو في سوقكم هذه.

عن الحارث، عن الحارث، عن العالم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي" عن جابر، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي"

٩٧٦١ ـ «في مسجد قومه»: هكذا في م، وهو المناسب للباب، وفي النسخ الأخرى: في مسجد بيته.

9٧٦٢ ـ قول حذيفة: أما علمت..: ذكره ابن حزم في «المحلى» ٥: ١٩٥ (٦٣٣) من طريق سعيد بن منصور مرفوعاً بإسناد صحيح لكن فيه: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» أو قال: «مسجد جماعة». وانظر «نصب الراية» ٢: ٤٩٠.

٩٧٦٣ ـ "وعن جابر": هو الجعفي، وهو معطوف على: عن أبي إسحاق، فالثوري يرويه عن كليهما، ومآل حديث كلّ منهما إلى عليّ. لكن لفظ سفيان، عن أبي إسحاق ما ذكره المصنف: "في مصر جامع". ولفظ سفيان عن جابر الجعفي "في مسجد جماعة" انظر "مصنف" عبد الرزاق (٨٠٠٩)، و"المحلى" ٥: ١٩٤، ١٩٥ (٦٣٣).

قال: لا اعتكاف إلا في مصر جامع.

9778 - وكيع، عن سفيان، عن علي بن الأقمر، عن شدًاد بن الأزمع قال: اعتكف رجل في المسجد الأعظم، وضرب خيمة، فحصبه الناس، فبلغ ذلك ابن مسعود، فأرسل إليه رجلاً فكف الناس عنه وحسن ذلك.

9٧٦٥ ـ أبو داود الطيالسي، عن همام، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: لا اعتكاف إلا في مسجد نبيّ.

٩٧٦٦ - عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة يجمُّع فيه.

٩٦٧٥ - ٩٧٦٨ - وكيع، عن معمر، عن أبي جعفر قال: لا اعتكاف إلا في مسجد يُجمَّع فيه.

9٧٦٩ ـ وكيع، عن هشام، عن أبيه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة.

٩١ - من كان يحب أن يَغدو المعتكف كما هو من مسجده إلى المصلَّى
 ٩١ - من كان يحب أن يَغدو المعتكف كما هو من مسجده إلى المصلَّى
 ٩٧٧٠ - ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة: أنه أتي يوم الفطر في

<sup>•</sup> ٩٧٧ ـ «ثم اعتنقها»: من م، وفي غيرها: ثم أعتقها.

مسجد قومه \_ واعتكف فيه \_ بجويرية مزيَّنة، فأقعدها في حِجره، ثم اعتنقها، وخرج إلى المصلى كما هو من المسجد.

٩٧٧١ ـ وكيع، عن سفيان، عن مغيرة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: كانوا يستحبُّون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في مسجده، حتى يكون غُدُوَّه منه.

٩٧٧٢ ـ وكيع، عن عمران، عن أبي مجْلَز قال: بِتْ ليلةَ الفطر في المسجد الذي اعتكفت فيه، حتى يكون غُدُونك إلى مصلاك منه.

# ٩٢ ـ ما قالوا في المعتكف يجامع، ما عليه في ذلك؟

٩٧٧٤ \_ حفص، عن أشعث، عن عطاء قال: يقضي اعتكافه.

٩٧٧٥ ـ ابن الدَّراورَدي، عن موسى بن أبي معبد، عن سعيد بن المسيب والقاسم وسالم قالوا: يستقبل.

٩٧٧٦ ـ أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن: في رجل غَشي امرأته

٩٧٧٣ ـ سيأتى الخبر ثانية برقم (١٢٥٨٦).

٩٧٧٤ ـ سيأتي ثانية برقم (١٢٥٨٩).

«يقضي اعتكافه»: زاد في ظ: «واستأنف. حفص، عن أشعث قال: «يقضي اعتكافه»، وأظنه تكراراً.

٩٧٧٦ ـ سيأتي ثانية برقم (١٢٥٨٨).

وهو معتكف: أنه بمنزلة الذي غَشي في رمضان، عليه ما على الذي أصاب في رمضان.

9۷۷۷ ـ وكيع، عن سفيان، عن علقمة بن مَرثَد، عن الضحاك قال: ٣ . كانوا يجامعون وهم معتكفون، حتى نزلت: ﴿ولا تُباشِروهنَّ وأنتم عاكفون في المساجد﴾.

٩٦٨٥ **٩٧٧٨ ـ** معن بن عيسى، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: من أصاب امرأته وهو معتكف فعليه من الكفّارة مثلُ ما على الذي يصيب في رمضان.

9۷۷۹ ـ وكيع، عن شريك، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد: في المعتكف إذا جامع، قال: يتصدَّق بدينارين.

٩٧٨٠ علي بن مسهر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي: في امرأة نذرت أن تعتكف خمسين يوماً، فاعتكفت أربعين، ثم جاء زوجها فأرسل إليها فأتته، قال: تُتمُّ ما بقي.

٩٧٧٧ ـ سيأتي ثانية برقم (١٢٥٩٠).

۹۷۷۸ ـ سیأتی برقم (۱۲۵۹۱).

٩٧٧٩ ـ سيأتي ثانية برقم (١٢٥٨٧).

٩٧٨٠ ـ سيأتي الخبر ثانية برقم (١٢٥٩٣).

# ٩٣ \_ في المعتكف يُقبِّلُ ويباشرُ

٩٧٨١ ـ وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عطاء: أنه كره للمعتكف أن يُقبِّل أو يباشر.

٩٧٨٢ ـ الفضل بن دُكين قال: حدثنا شريك، عن منصور، عن إبراهيم قال: لا يقبِّل المعتكف ولا يباشر.

#### ٩٤ \_ ما قالوا في المعتكف يشتري ويبيع

٩٦٩٠ عن مجاهد قال: المعتكف لا يبيع ولا يَبْتاع.

٩٧٨٤ ـ سفيان بن عيينة، عن عمار بن عبد الله بن يسار، عن أبيه: أنَّ علياً أعان جَعْدة بن هُبيرة بسبع مئة درهم من عطائه، في ثمن خادم له، فسأله: هل ابتعت خادماً؟ قال: أنا معتكف، قال: وما عليك لو أتيت السوق، فابتعت خادماً!.

### ٩٥ \_ ما قالوا في الميت يموت وعليه اعتكاف

٩٧٨٥ ـ جرير بن عبد الحميد، عن ليث قال: سئل طاوس عن امرأة ماتت، وعليها أن تعتكف سنة في المسجد الحرام، ولها أربعة بنون كلهم

٩٧٨٢ \_ «حدثنا شريك»: في أ: أخبرنا.

٩٧٨٥ \_ سيأتي ثانية برقم (١٢٦٩٩).

٣: ٩٤ يحبُّ أنْ يقضي عنها؟ قال طاوس: اعتكِفوا أربعتكم في المسجد الحرام ثلاثة أشهر، وصوموا.

٩٧٨٦ - وكيع، عن شعبة، عن الحكم قال: لا يُقضى عن الميت اعتكاف.

٩٧٨٧ ـ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حماد بن سلمة، عن حجاج، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أمَّه نذرت أن تعتكف عشرة أيام، فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس: اعتكف عن أمَّك.

### ٩٦ - في المعتكف يغسل ثيابه ويَخيطها

٩٧٨٩ ـ هشيم بن بشير قال: حدثنا حجاج، عن عطاء: أنه كان لا يرى بأساً بالمعتكف أن يغسل ثيابه ويخيطها.

#### ٩٧ - في المعتكف يغسل رأسه

• ٩٧٩ ـ يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن حسين، عن الزهري،

٩٧٨٧ ـ سيأتي الخبر برقم (١٢٧٠).

۹۷۸۸ ـ سيأتي برقم (١٢٦٩٨).

<sup>•</sup> ٩٧٩ \_ هذا الحديث تقدم برقم (٩٧٣٤). وهكذا جاء في النسخ: قال: فغسلتُ.

عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان معتكفاً لم يدخل البيت إلا لحاجة، قالت: فغسلت رأسه، وإنَّ بيني وبينه لَعَتبة الباب.

# ٩٨ \_ ما قالوا في المعتكفة إذا حاضت، ما تصنع؟

٩٧٩١ \_ جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا حاضت المعتكفة ضربت في دارها سِتراً، فكانت فيه.

٩٧٩٢ ـ ابن علية، عن خالد، عن أبي قلابة قال: المعتكفة تضرب بناها على باب المسجد إذا حاضت.

٩٧٠٠ ابن علية، عن خالد الحذّاء، عن عكرمة: أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مستحاضة وهي عاكف.

وقصة غسل رأسه الشريف وهو معتكف: رواها أحمد ٦: ٨٦، ١٨١، ٢٣١، ٢٣٤، ٢٦٢، ٢٧٢، والبخاري (٢٠٢٩، ٢٠٤٦)، ومسلم ١: ٢٤٤ (٧)، والنسائي (٣٣٨١، ٣٣٨٢)، وابن حبان (٣٦٦٩)، كلهم من طريق الزهري، به بنحوه.

ورواه أحمد ٦: ٣٢، ٥٠، ٩٩ ـ ٢٠٠، ٢٠٤، ٢٣٠، والبخاري (٢٩٥، ٢٩٦، ٢٠٢٨)، ومسلم (٨، ٩)، وأبو داود (٢٤٦١)، والنسائي (٣٣٨٣ ـ ٣٣٨٥) وابن ماجه (٦٣٣، ١٧٧٨)، كلهم من طريق عروة، به.

ورواه البخاري (٣٠١، ٣٠١) وغيره من حديث عائشة، به.

٩٧٩٢ \_ «تضرب بناها»: وفي ع، ش: تضرب ثيابها، ولعلها: تضرب خباءها. وعلى كل فالمعنى واضح.

# ٩٩ ـ ما قالوا في المعتكف يدخل في القبر

90:4

المعتكفُ القبرَ. عن إسماعيل، عن الحسن: أنه كان يكره أن يدخل المعتكفُ القبرَ.

# ١٠٠ ـ ما قالوا في الرجل يُفْطِرُ للرَّجلِ

٩٧٩٥ ـ حدثنا شريك، عن سالم قال: صنع طعاماً فأرسل إلى سعيد ابن جُبير فقال: إني صائم، فحدَّثه بحديث سلمان أنه فطَّر أبا الدرداء فأفطر.

الحرّ قال: عن حباج، عن وبَرة، عن خَرَشة بن الحرّ قال: كنا عند عمر فأتي بطعام، فقال للقوم: إطْعَموا، فكلهم يقول: إني صائم، فعزم عليهم أن يفطروا فأفطروا.

9۷۹۷ ـ ابن مبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: سأله سليمان بن موسى: أكان يفطر الرجل لضيفه؟ قال: نعم.

٩٧٩٨ ـ معاذ بن معاذ قال: أخبرنا أشعث، عن الحسن: أنه كان يرخص للرجل الصائم إذا نزل به الضيف، أن يفطر ويقضى يوماً مكانه.

١٠١ ـ ما قالوا في الرجل يصوم التطوع، فتسأله أمَّه أن يفطر
 ٩٧٩٩ ـ غندر، عن شعبة قال: سألت الحكم وحماداً عن الرجل

٩٧٩٩ ـ «قالا: يطيعها»: من أ، ن، وفي ش، ع، م، ظ: فلا يطيعها.

يصوم تطوعاً فنهتهُ أمه؟ قالا: يُطيعها ويصوم أحياناً.

٩٨٠٠ ـ ابن علية ، عن ليث ، عن عطاء قال : قلت له : إن أمي تُقسِم علي ً أن لا أصلي بعد المكتوبة شيئاً ، ولا أصوم إلا فريضة ، شفقة علي ؟! قال : أَبْرِرْ قسمها .

۹۸۰۱ ـ ابن مبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سألت مكحولاً عن رجل أصبح صائماً ثم عزمت عليه أمه أن يفطر؟ كأنه كره ذلك، وقال: يصوم يوماً مكانه.

٩٦:٣ ما قالوا في المرأة، من قال: لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها

٩٨٠٢ \_ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن ليث، عن عبد الملك،

وعطاء \_ وهو ابن أبي رباح \_، عن ابن عمر: اختُلِف في سماعه منه، فنفاه

٩٨٠٢ ـ هذا طرف من حديث سيرويه المصنِّف بتمامه برقم (١٧٤٠٩).

ورواه المصنّف في «مسنده»، كما في «إتحاف الخيرة» ٣: ٧٧/ب = (٤٣٠٢) من المطبوع، و«المطالب العالية» (٣/١٦٦٤).

وفي النسخ هنا وهناك «عبد الملك» بين ليث وعطاء، ومثلها في «إتحاف الخيرة»، ولم يذكر في «المطالب العالية»!.

ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» ١: ٢٣١ من طريق المصنف، وفيه عبد الملك، ونسبه: ابن أبي سليمان، فليعتمد، بدلاً من: عبد الملك بن أبي بشير المدائني، المذكور في التعليق على «المطالب العالية». وعلى كل: فالإسناد ضعيف، من أجل ليث بن أبي سليم، وعليه مدار الطرق. وذكر عبد الملك وعدم ذكره لا يضرُّ، فليثٌ يروي عن عطاء مباشرة، ولا يعدُّ هنا من الانقطاع.

عن عطاء، عن ابن عمر قال: أتت امرأةٌ النبيُّ صلى الله عليه وسلم،

أحمد، كما في «مراسيل» ابن أبي حاتم (٥٦٥)، وأثبته ابن المديني كما في «العلل» له (٨٨)، والبخاري والترمذي فقد حسنا حديث: «من زرع في أرض قوم..» من روايته عن ابن عمر، ونص على ذلك صراحة البخاري في «تاريخه الكبير» ٦ (٢٩٩٩). وتحسين الحديث أو تصحيحه فرع ثبوت اتصاله، وما تجده في التعليق على «الخراج» ليحيى بن آدم (٢٩٥)، ومتابعته في التعليق على «الأموال» لأبي عبيد (٢٠٠): غير مسلم. وانظر ما علقته على «الكاشف» (٣٧٩٧).

وروى الحديث أبو داود الطيالسي (١٩٥١) \_ ومن طريقه البيهقي ٧: ٢٩٢ \_، ومسدَّد، كما في «المحلَّى» ١٠: ومسدَّد، كما في «المطالب العالية» (٢/١٦٦٤)، وذكره ابن حزم في «المحلَّى» ٢٠: ٣٣٢ (٢٠١٦) من رواية مسدَّد، به: ليث، عن عطاء، به.

وللمصنِّف إسناد آخر به: رواه عبد بن حميد (٨١٣) عنه، عن أبي معاوية، عن قطبة، عن ليث، عن عطاء، به.

ووهم ليث مرةً فرواه عن عطاء، عن ابن عباس، مكان ابن عمر، فلا يعتبر هذا شاهداً، وهو عند أبي يعلى، كما تجده في «المطالب العالية» (٥/١٦٦٤).

نعم، روى البزار \_ الزوائد (١٤٦٤) \_ من وجه آخر عن ابن عباس نحوه، وفيه محل الشاهد هنا، لكن في إسناده حسين بن قيس الرَّحُبِي، وهو متروك.

أما حديث أبي هريرة الذي ذكره هناك برقم (١٤٦٦): فليس فيه محل الشاهد، ويصلح للموضع الآتي برقم (١٧٤٠٩)، لكن في إسناده سليمان بن داود اليمامي، وهو ضعيف، بل متروك أيضاً، وصححه الحاكم ٤: ١٧١ ـ ١٧٢ فتعقبه الذهبي.

على أنه يشهد لهذه الجملة حديث أبي هريرة الآتي برقم (٩٨٠٥).

وفي الباب: حديث أبي سعيد الخدري في قصة صفوان بن المعطَّل مع زوجته عند أحمد ٣: ٨٠، وأبي داود (٢٤٥١)، وابن حبان (١٤٨٨)، والحاكم ١: ٣٦٦ فقالت: يا نبيَّ الله ما حقُّ الزوج على زوجته؟ قال: «لا تصوم إلا بإذنه إلا الفريضة، فإن فعلت أثمت، ولم يُقبلُ منها».

٩٧١٠ عن يزيد، عن زيد بن وهب قال: كتب إلينا عمر: أن المرأة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها.

٩٨٠٤ ـ ابن فضيل، عن يزيد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: لا تصوم تطوعاً وهو شاهد إلا بإذنه.

٩٨٠٥ \_ وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي

وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، وكذا صححه ابن حجر في ترجمة صفوان من «الإصابة».

٩٨٠٣ ـ سيكرر المصنف الخبر ثانية برقم (١٧٤٢٤).

٩٨٠٤ ـ سيأتي الخبر ثانية برقم (١٧٤٢٥).

٩٨٠٥ ـ «عن سفيان»: ليس في النسخ، وأضفته من مصادر التخريج.

والحديث رواه أحمد ٢: ٤٤٤، ٤٧٦ عن وكيع، عن سفيان، به.

ورواه أحمد ٢: ٥٠٠، والنسائي (٢٩٢٠)، والحاكم ٤: ١٧٣ من طريق سفيان، عن أبي الزناد، به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وعلَّقه البخاري عقب (٥١٩٥) على أبي الزناد، وقال أحمد ٢: ٢٤٥: قرئ على سفيان بن عيينة هذا الحديث: سمعت أبا الزناد، عن موسى، به.

ورواه البخاري (٥١٩٥)، والنسائي (٢٩٢١)، وابن ماجه (١٧٦١)، وأحمد ٢: ٢٤٥، ٤٦٤، والدارمي (١٧٢٠)، كلهم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به. عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها».

# ١٠٣ ـ ما قالوا في صوم يوم عرفة بغير عرفة

٩٨٠٦ ـ حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي الله عليه وسلم: «صوم الخليل، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوم عرفة كفارة سنتين: سنة ماضية وسنة مستقبلة».

٩٨٠٧ ـ وكيع، عن مهدي بن ميمون، عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزِّمّاني، عن أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام عرفة؟ فقال: «أُحتسِب على الله كفارة سنتين: سنة ماضية وسنة مستقبلة».

٩٨٠٩ ـ غندر، عن شعبة، عن أبي قيس، عن هزيل، عن مسروق، عن عائشة قالت: ما من السنة يومٌ أحبُّ إلى أنْ أصومه من يوم عرفة.

ورواه مسلم ٢: ٧١١ (٨٤) من صحيفة همام، عن أبي هريرة.

٩٨٠٦ ـ تقدم من وجه آخر عن ابن أبي ليلي برقم (٩٤٦٩).

وقد رواه من طريق وكيع: النسائي (۲۸۰۸).

٩٨٠٧ ـ تقدم طرف آخر برقم (٩٦٤٤).

٣: ٧٧ حدثنا معاوية بن هشام، عن أبي حفص الطائفي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوم عرفة كفارة سنتين".

٩٨١١ ـ وكيع، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أنه كان يصوم عرفة.

٩٨١٢ \_ حدثنا إسحاق الأزرق، عن أبي العلاء، عن أبي هاشم، عن إبراهيم قال في صوم عرفة في الحضر: إذا كان فيه اختلاف فلا يصومَنَّ.

٩٧٢٠ عن إبراهيم قال: أخبرنا ابن عون، عن إبراهيم قال: كانوا لا يرون بصوم عرفة بأساً إلا أن يتخوَّفوا أن يكون يوم الذَّبْح.

٩٨١٤ \_ ابن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد: أن عائشة

<sup>·</sup> ٩٨١ - رواه المصنف في «مسنده» (١٠٥) بهذا الإسناد وبنحو لفظه.

ورواه عن المصنف: عبد بن حميد (٤٦٤)، وأبو يعلى (٧٥١٠ = ٧٥٤٨).

ورواه من طريق المصنف: الروياني في «مسنده» (١٠٦٤)، وأبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكني» (١٣٤٩)، والطبراني في الكبير ٦ (٥٩٢٣).

وأبو حفص الطائفي: ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يوقف له على اسم، لكن قال الطبراني: اسمه عبد السلام بن حفص، وفيه اختلاف كثير، انظر «تهذيب الكمال» ١٨: ٧٠ فإن كان هو، فالرجل وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بمعروف، ومَنْ عرف حجة على من لم يعرف.

٩٨١٣ \_ «يوم الذبح»: هو يوم النحر.

قالت: إن صوم عرفة كفارة نصف سنة، قال: وقال مجاهد: قال فلان: كفارة سنة.

٩٨١٥ ـ يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد الطويل قال: ذكر عند الحسن أن صيام عرفة يعدل صيام سنة، فقال الحسن: ما أعلم ليوم فضلاً على يوم، ولا لليلة على ليلة إلا ليلة القدر، فإنها خير من ألف شهر، ولقد رأيت عثمان بن أبي العاص صام يوم عرفة، يُرش عليه الماء من إداوة معه، يتبرّد به.

#### ١٠٤ ـ ما قالوا في صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان

٩٨١٦ حدثنا عبد الله بن مبارك، عن سعد بن سعيد قال: سمعت عمر بن ثابت قال: سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان، ثم أتبعه بستة أيام من شوال، فقد صام الدهر» أو «فكأنما صام الدهر».

٩٨١٧ \_ حدثنا حسين بن علي، عن أبي موسى، عن الحسن قال: إذا

٩٨١٥ ـ ينظر لسماع الحسن من عثمان بن أبي العاص ما تقدم برقم (٢٣٨٤). ٩٨١٦ ـ «ثم أتبعه»: في م: وأتبعه.

والحديث رواه مسلم ٢: ٨٢٢ (قبل ٢٠٥) عن المصنف، به.

ورواه مسلم (۲۰۶)، وأبو داود (۲٤۲٥)، والترمذي (۷۵۹) وقال: حسن صحيح، والنسائي (۲۸٦٣)، وابن ماجه (۱۷۱٦)، كلهم من طريق سعد بن سعيد، به.

ذُكر عنده الستة الأيام التي يصومها بعض الناس بعد رمضان تطوعاً، قال: يقول: لقد رضى الله عزَّ وجلّ بهذا الشهر للسنة كلها.

### ١٠٥ ـ ما قالوا في قضاء رمضان بأُخَرَة

91:4

٩٧٢٥ عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة: إنْ كان ليكون عليَّ الصوم من شهر رمضان، فما أقْضيه حتى يأتي شعبان.

٩٨١٩ \_ حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن السدّي، عن عبد الله

۹۸۱۸ ـ رواه البخاري (۱۹۵۰)، ومسلم ۲: ۸۰۲ (۱۵۱)، وأبو داود (۲۳۹۱)، والنسائي (۲۲۲۸)، وابن ماجه (۱۲۱۹)، كلهم من طريق يحيى بن سعيد، به.

ورواه مسلم (١٥٢)، والنسائي (٢٤٨٨)، كلاهما من طريق محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، به، بلفظ: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان.

وانظر الحديث الآتي بعده.

۹۸۱۹ ـ رواه أحمد ۲: ۱۷۹، وإسحاق بن راهویه (۱۲۰۸)، وابن خزیمة (۲۰۵۰)، کلهم من طریق زائدة، به.

ورواه الطيالسي (١٥٠٩)، وأحمد ٦: ١٢٤، ١٣١، والترمذي (٧٨٣) وقال: حسن صحيح، وابن خزيمة (٢٠٤١، ٢٠٥١)، كلهم من طريق السُدّي، به. وانظر الحديث الذي قبله.

وتقدم (٧٣٩) أن البهيُّ ممن يحسَّن حديثه، ومعه الكلام على سماعه من السيدة عائشة.

البَهيِّ، عن عائشة قالت: ما كنت أقضي ما يبقى عليَّ من رمضان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شعبان.

# ۱۰۲ ـ ما قالوا في الهلال يُرى، ما يقال $^*$

• ٩٨٢ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر قال:

والحديث رواه عبد الله في «زوائده على المسند» ٥: ٣٢٩ عن المصنف، به.

وفي مطبوعة «المسند» أنه من رواية الإمام أحمد، وهو خطأ، انظر «أطراف المسند» لابن حجر (٣٠٣٩)، و«مجمع الزوائد» ١٠: ١٣٩، وكأنه خطأ قديم، فقد عزاه إلى «ابن أبي شيبة وأحمد في مسنديهما» العراقيُّ في «تخريج الإحياء» ١: ٣٢٥.

ورمزه في «الجامع الصغير» للسيوطي (٦٦٩٦)، و«كنز العمال» (١٨٠٤٣): «حم» لكن احتمال تحريفه قريب جداً، والذي في كلام المناوي في «فيض القدير» ٥: ١٣٦: «عم» أي: «زوائد» ابنه عبد الله، ومعلوم أن نسخة السيوطي نفسه من «الجامع الصغير» كانت بيد المناوي.

وعزاه الهيثمي إلى الطبراني أيضاً \_ وهو من القسم المفقود \_ وقال: "فيه راوٍ لم يسمَّ".

و «الحمد لله»: تكررت في النسخ هنا، ولم تتكرر فيما سيأتي، ولا في رواية عبد الله عن المصنّف، فحذفتها، والتكبير في أوله: مرتان، وفي كلام الغزالي: ثلاثاً.

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا

 <sup>\* -</sup> سيكرر المصنف هذا الباب بأحاديثه وآثاره في كتاب الدعاء، باب رقم
 (١١٥) إلا رقم (٩٨٢٣، ٩٨٢٥).

<sup>•</sup> ٩٨٢ - سيكرره المصنف برقم (٣٠٣٦٣)، وفي إسناده من لم يسمّ.

حدثني من لا أتهم، عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: «الله أكبر الله أكبر، الحمد لله، ولاحول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك خير هذا الشهر، وأعوذ بك من شرِّ القَدر ومن شريوم الحشر».

9AY۱ عن عبد الرحمن بن حَرَّملة قال: انصرفت مع سعيد بن المسيب من المسجد، فقلنا: هذا الهلال يا أبا محمد، فلما أبصره قال: آمنت بالذي خلقك فسوّاك فعدَلك، ثم التفت إليّ، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال هكذا.

رأى الهلال قال: «الله أكبر، اللهم أهلَّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحبُّ وترضى، ربُّنا وربك الله».

رواه الدارمي (١٦٨٧)، وابن حبان (٨٨٨)، والطبراني ١٢ (١٣٣٠)، وفيه ضعف.

وله شاهد آخر من حديث طلحة بن عبيد الله، عند أحمد ١: ١٦٢، والدارمي (١٦٨)، والترمذي (٣٤٥١) وقال: حسن غريب، والحاكم ٤: ٢٨٥ وسكت عنه هو والذهبي.

وانظر شواهده الأخرى في «مجمع الزوائد» ١٠: ١٣٩، وقد حسَّن منها الهيثمي حديث رافع بن خديج.

٩٨٢١ ـ سيكرره المصنف برقم (٣٠٣٦٤).

وهذا حديث مرسل بإسناد حسن، من مراسيل سعيد بن المسيب، وهي من أصح المراسيل.

ورواه عبد الرزاق (٧٣٥١) عن معمر، عن رجل، عن سعيد.

٩٨٢٢ ـ وكيع، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن عبيد بن عمرو، عن علي قال: إذا رأى أحدكم الهلال فلا يرفع به رأسه، إنما يكفي من أحدكم أن يقول: ربي وربك الله.

٩٧٣٠ عن ابراهيم قال: إذا رأيت الله. الله. الله.

٩٨٢٤ ـ شريك، عن أبي إسحاق: أنَّ علياً كان يقول إذا رأى الهلال: اللهم ارزقنا نصره وخيره وبركته وفتحه ونوره، نعوذ بك من شره وشر ما بعده.

99 - 9۸۲٥ - وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل من النَّخَع، عن أبي مسعود البدري قال: لأنْ أُخِرَّ من هذا القصر أحبُّ إليَّ من أن أفعل كما يفعلون، إذا رأى أحدكم الهلال كأنما يرى ربه.

٩٨٢٦ - حسين بن علي قال: سألت هشام بن حسان: أي شيء كان الحسن يقول إذا رأى الهلال؟ قال: كان يقول: اللهم اجعله شهر بركة ونور وأجر ومعافاة، اللهم إنك قاسم بين عبادك فيه خيراً فاقسم لنا فيه من

٩٨٢٢ \_ سيكرره المصنف برقم (٣٠٣٦٥).

٩٨٢٣ ـ انظر ما سيأتي برقم (٩٨٢٨).

٩٨٢٤ ـ «عن أبي إسحاق»: سيأتي هذا الأثر ثانية برقم (٣٠٣٦٦) وفيه زيادة: «عن عبيد: أن علياً»، وعبيد: هو ابن عَمرو المذكور قبل حديث واحد.

٩٨٢٦ ـ سيكرره المصنف برقم (٣٠٣٦٩).

خيرِ ما تقسِمُ فيه بين عبادك الصالحين.

٩٨٢٧ - حسين بن علي قال: سألت ابن جريج فَذكر عن عطاء: أن رجلاً أهل هلالاً بفلاة من الأرض، قال: فسمع قائلاً يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والهدى والمغفرة، والتوفيق لما ترضى، والحفظ مما تسخط، ربي وربك الله، قال: فلم يزل يُلْقيهن حتى حفظتهن وما أرى أحداً.

٩٧٣٥ - ٩٨٢٨ - حسين بن عليّ، عن زائدة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يعجبهم إذا رأى الرجل الهلال أن يقول: ربي وربك الله.

٩٨٢٩ ـ يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد قال: كان يكره الإشارة عند رؤية الهلال ورفع الصوت.

• ٩٨٣٠ محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: أن النبي

٩٨٢٧ ـ سيكرره المصنف ثانية برقم (٣٠٣٧).

<sup>«</sup>أهلَّ هلالاً»: في ظ: أهلَّ هلالٌ.

٩٨٢٨ \_ سيكوره المصنف برقم (٣٠٣٧١).

وهذا من مراسيل النخعي، وهي أيضاً صحيحة، لكن المغيرة ـ وهو ابن مقسم ـ كان يدلس عن إبراهيم النخعي.

<sup>•</sup> ۹۸۳ \_ سيكرره المصنف برقم (٣٠٣٦٨).

وهذا حديث مرسل، لكن مراسيل قتادة معروفة بالضعف. وفيه عنعنة سعيد بن أبى عروبة، لكنه توبع.

صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى هلالاً قال: «هلال خير ورأشد، هلال خير ورأشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك» ثلاثاً، «الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وكذا».

٩٨٣١ ـ يعلى قال: حدثنا حجاج بن دينار، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس: أنه كره أن ينتصب للهلال، ولكن يعترض ويقول: الله أكبر، والحمد لله الذي ذهب بهلال كذا وكذا، وجاء بهلال كذا وكذا.

# ١٠٧ ـ ما قالوا في صوم النَّيْروز\*

٩٨٣٢ ـ حدثنا عباد، عن سعيد، عن الحسن: أنه سئل عن صوم النيروز؟ فكرهه وقال: تعظمونه؟!.

1 . . : "

وقد رواه أبو داود (٥٠٥١) وفي «مراسيله» (٥٢٧) من طريق أبان بن يزيد العطار، وهو ثقة، عن قتادة، به مرسلاً، وفيه «الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا، وجاء بشهر كذا». وهذه الزيادة ثابتة في الموضع الآتي، وفي بعض الروايات تكررت جملة «هلال خير ورشد» ثلاث مرات.

ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٦٤٢) عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بنحوه، وفي سنده عبيد الله بن تمام، ضعيف.

٩٨٣١ - سيكرره المصنف برقم (٣٠٣٦٧).

<sup>\* - &</sup>quot;النَّيْروز" ويقال النَّوروز: فارسي معرّب، وهو عيد رأس السنة عند الفرس، وعيد الفرح الموافق للحادي والعشرين من شهر مارس (آذار) من السنة الميلادية. "المعرَّب" صفحة ٦١٧ (٦٧٧)، و"معجم لغة الفقهاء" (نيروز).

٩٧٤٠ عزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام قال: سئل الحسن عن صوم يوم النيروز؟ فقال: ما لكم وللنيروز؟! لا تلتفتوا إليه، فإنما هو للعجم.

#### ١٠٨ \_ ما قالوا في الصوم في الشتاء

٩٨٣٤ ـ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن نُمير بن عريب، عن عامر بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

٩٨٣٤ ـ عامر بن مسعود: هو الجمحي، وهو تابعي، وقيل: له صحبة، وقد ذكر الحافظ هذا الحديث في ترجمة عامر من «الإصابة» \_ القسم الأول \_ وصحح إسناده.

وقد رواه أحمد ٤: ٣٣٥ عن وكيع، به، وهذا يفيد أن الإمام أحمد يقول بصحبة عامر، مع أن المنقول عنه التوقف.

ورواه الترمذي (۷۹۷) وقال: حديث مرسل، وابن خزيمة (۲۱٤۵)، والبيهقي ٤: ۲۹۷ ـ وقال كقول الترمذي ـ، كلهم من طريق سفيان، به.

وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه أحمد ٣: ٧٥، وأبو يعلى (١٠٥٦ = ١٠٥٦) من طريق دَرَّاج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد.

وفي حديث دراج عن أبي الهيثم ضَعْف، كما قاله أبو داود واعتمده ابن حجر في «التقريب» (١٨٢٤)، لا كما قاله السخاوي في «المقاصد» (٥٨٨): ضعيف.

وله شاهد آخر من حديث سعيد بن بَشير، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً: رواه الطبراني في الصغير (٧١٦) وسعيد ضعيف، ويستغرب قول الهيثمي ٣: ٢٠٠: «ثقة ولكنه اختلط»، وفي الرجل توثيق، والمعتمد تضعيفه، ولم أر من ذكره في المختلطين.

٩٨٣٣ ـ «لا تلتفتوا إليه»: هكذا في م، وفي غيرها: ولا تلتفتوا إليه.

#### «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة».

٩٨٣٥ - حسين بن عليّ، عن زائدة، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان قال: قال عمر: الشتاء غنيمة العابد.

عمير عن عبيد بن عمير عن حصين، عن مجاهد، عن عبيد بن عمير قال: كان يقول إذا جاء الشتاء: يا أهل القرآن طال الليل لصلاتكم، وقصر النهار لصيامكم، فاغتنموا.

#### ١٠٩ ـ ما قالوا في الصائم إذا أفطر، ما يقول؟

٩٨٣٧ - حدثنا محمد بن فضيل، عن حُصين، عن أبي زُهرة: قال:

٩٨٣٧ ـ هذا مرسل بإسناد حسن، وتابع ابنَ فضيل عبد الله بن المبارك في كتابه «الزهد» (١٤١٠)، و«مراسيله» (٩٩٠).

وأبو زهرة: هو معاذ بن زهرة الضبي، وَهِم من ذكره في الصحابة، وهو في «ثقات» ابن حبان ٧: ٤٨٢.

وله شاهد من حديث ابن عباس في الطبراني الكبير ۱۲ (۱۲۷۲۰)، والدارقطني ۲: ۱۸۵ (۲٦)، وفيه عبد الملك بن هارون بن عنترة، وهو متروك متهم.

ومن حديث أنس، عند الطبراني في الأوسط (٧٥٤٥)، والصغير (٩١٢)، وفيه داود بن الزبرقان، متروك متهم.

ومن حديث علي الطويل، عند الحارث بن أبي أسامة \_ (٤٦٩) من زوائده \_ وفيه حماد بن عمرو النَّصيبي، متروك متهم، والمرسل وحده كاف.

٩٨٣٥ ـ سيأتي ثانية برقم (٣٥٦٠٩).

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صام ثم أفطر قال: «اللهم لك صُمت، وعلى رزقك أفطرت». قال: وكان الربيع بن خُثيم يقول: الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت.

9450

۹۸۳۸ ـ وكيع، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيت قال: «أفطر

وروى أبو داود (٢٣٤٩)، والنسائي (٢٣٢٩، ١٠١٣)، والحاكم 1: ٢٢٤ وصححه على شرطهما!، ووافقه الذهبي على شرط البخاري حسب المطبوع، والدارقطني ٢: ١٨٥ (٢٥) وحسنه عن ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ، وابتلَّت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله».

٩٨٣٨ ـ يحيى بن أبي كثير: ثقة ثبت لكنه يدلِّس ويُرسل، وهذا منه.

وقد رواه أحمد ٣: ١١٨ عن وكيع، به.

ورواه أحمد أيضاً ٣: ٢٠١، والدارمي (١٧٧٢)، والنسائي (١٠١٢٨، والدارمي (١٠١٢٨)، والنسائي (١٠١٢٨، المريق للمريق طريق هشام، به.

وانظر «مسند» أبي يعلى (٤٣٠٦ = ٤٣٠١)، والطبراني في الأوسط (٣٠٣).

قال النسائي: يحيى بن أبي كثير لم يسمعه من أنس، ثم رواه (١٠١٣٠) من طريق هشام، عن يحيى قال: حدِّثت عن أنس.

وقال البيهقي: «هذا مرسل، لم يسمعه يحيى، عن أنس، إنما سمعه عن رجل من أهل البصرة يقال له: عمر بن زُنيب، ويقال: ابن زُبيب، عن أنس». وانظر لضبط هذا العلم في «المؤتلف» للدارقطني ٣: ١١٥٠ وغيره.

وقد رواه عبد الرزاق (٧٩٠٧) ـ وعنه أحمد ٣: ١٣٨، ومن طريقه أبو داود (٣٨٥٠) ـ عن معمر، عن ثابت، عن أنس، وهذا إسناد عالٍ في الصحة.

عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، ونزلت عليكم الملائكة».

## ١١٠ ـ ما قالوا في صوم يوم وإطعام مسكين

1.1:1

9A٣٩ ـ حدثنا عيسى بن يونس، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال عمر: صيام يوم في غير رمضان وإطعام مسكين يعدل صيام يوم من رمضان.

# ١١١ - في صيام النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو؟

• ٩٨٤ - الثقفي، عن حميد، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر حتى نقول: ما يفطر، ويفطر حتى نقول: ما يصوم منه شيئاً.

٩٨٤١ - ابن نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: سألت سعيد بن

۹۸٤٠ ـ رواه البخاري في مواضع أولها (١١٤١)، والترمذي (٧٦٩)، وأحمد ٣: ١٠٤، ١٧٩، ٢٦٢، ٢٦٤، وابن خزيمة (٢١٣٤)، وابن حبان (٢٦١٨)، كلهم من طريق حميد، به.

ورواه مسلم ۲: ۸۱۲ (۱۸۰)، وأحمد ۳: ۱۵۹، ۲۰۸ \_ ۲۰۹، ۲۰۲ كلاهما من طريق حماد، عن ثابت، عن أنس، نحوه.

ورواه أحمد ٣: ٢٣٠ من طريق أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، نحوه.

٩٨٤١ ـ رواه مسلم ٢: ٨١١ (١٧٩) عن المصنف وغيره، به.

ورواه البخاري (۱۹۷۱)، ومسلم (۱۷۸) وما بعده، وأبو داود (۲٤۲۲)، والنسائي (۲٦٥٥)، وابن ماجه (۱۷۱۱)، كلهم من طريق سعيد، به.

جبير عن صيام رجب؟ فقال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم.

٩٨٤٢ ـ عبدة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت: لا أعلم رسول الله صام شهراً قطً كاملاً إلا رمضان.

٩٨٤٣ \_ وكيع، عن كَهْمَس، عن عبدالله بن شقيق، عن عائشة،

970.

وقد رواه النسائي (١٣٣٥ ، ٢٤٩٢) من طريق عبدة، به.

ورواه أحمد ٦: ٥٣ ـ ٥٤ ، ٩٥ ـ ٩٥ ، ١٠٩، ومسلم ١: ١١٥ (١٣٩)، وأبو داود (١٣٣٦ ـ ١٣٣٦)، والنسائي (٢٦٥٧)، والدارمي (١٤٧٥)، كلهم من طريق قتادة، به، مطولاً.

وللمصنف إسناد آخر، به: رواه مسلم ١: ٥١٤ الحديث الثاني بدون رقم، عنه عن محمد بن بشر، عن سعيد، به.

٩٨٤٣ \_ وهذا طرف من مسائل عبد الله بن شقيق للسيدة عائشة رضي الله عنها أيضاً، انظر أول طرف منه تقدم برقم (٤٦٣٧).

وقد رواه أحمد ٦: ٦٢، ١٣٩، وابن راهويه (١٣٠٦)، وابن حبان (٢٥٢٦)، كلهم بمثل سند المصنف.

ورواه أحمد ٦: ١٥٧، ١٧١، ٢١٨، ٢٢٧ ـ ٢٢٨، ٢٤٦، ومسلم ٢: ٨٠٩ (١٧٢)، والترمذي (٧٦٨) وقال: صحيح، والنسائي (٢٤٩٤، ٢٦٥٨)، وابن حبان

٩٨٤٢ ـ هذا طرف من حوار طويل بين سعد بن هشام والسيدة عائشة رضي الله عنها.

1.7:4

9400

قال: سألتها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما علمته صام شهراً حتى يفطر فيه إلا رمضان، ولا أفطره حتى يصوم منه.

# ١١٢ \_ ما كُره للصائم من المبالغة في الاستنشاق

٩٨٤٤ ـ حدثنا يحيى بن سُليم، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً».

٩٨٤٥ - ابن فضيل، عن أبيه قال: كان الضحاك وأصحابه بخراسان في رمضان، فكانوا لا يتمضمضون.

٩٨٤٦ ـ الفضل بن دُكين، عن أبي هلال، عن ابن سيرين قال: كان يكره أن يستنشق الصائم حتى لا يدخل حلقه.

٩٨٤٧ ـ معاوية بن هشام، عن عمار بن رُزيق، عن أبي فروة، عن الشعبي قال: إذا استنشقت وأنت صائم فلا تبالغ.

# ١١٣ \_ من كان يحبُّ أن لا يُعلم بصومه

٩٨٤٨ ـ يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عن عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبي هريرة قال: إذا كان أحدكم صائماً فَلْيدَّهنْ حتى لا يُرى عليه أثر صومه، وإذا بزق فليستر بُزاقه،

<sup>(</sup>٢٥٢٧) ـ وليس في الذي قبله محل الشاهد ـ، كلهم من طريق عبد الله بن شقيق، به. ٩٨٤٤ ـ تقدم أتم منه برقم (٨٤) وانظر تخريجه هناك.

وأشار يزيد بيده، كأنه يغطي بها فاه.

٩٨٤٩ \_ أبو الأحوص، عن منصور، عن هلال بن يَساف قال: قال عيسى ابن مريم إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن شفتيه.

٩٨٥٠ ـ وكيع، عن سفيان، عن أبي حَصين، عن يحيى، عن مسروق، عن عبد الله قال: إذا أصبحتم صياماً فأصبِحوا مُدَّهِنين.

### ١١٤ ـ في صوم رجب، ما جاء فيه؟

٩٨٥١ ـ أبو معاوية، عن الأعمش، عن وَبَرة بن عبد الرحمن، عن خَرَشة بن الحرِّ قال: رأيت عمر يضرب أكفَّ الناس في رجب، حتى يضعوها في الجفان، ويقول: كُلوا، فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية.

٩٨٥٢ \_ وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم رجبٍ؟ قال: «أين أنتم من شعبان؟!».

٩٨٥٢ ـ هذا حديث مرسل رجاله ثقات، لكن كان يحيى القطان يفضل مراسيل معاوية بن قرة على مراسيل زيد بن أسلم.

ورواه عبد الرزاق (٧٨٥٨) عن داود بن قيس، عن زيد، به.

وروى ابن ماجه (١٧٤٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب. وفيه داود بن عطاء وهو متفق على ضعفه، قال ابن رجب في «لطائف المعارف» ص ١٤٠: والصحيح وقفه على ابن عباس.

٩٧٦٠ - ٩٨٥٣ - وكيع، عن يزيد مولى الصَّهْباء، عن رجل قد سماه، عن أنس قال: لا تكن اثنينيًّا ولا خميسياً، ولا رَجَبياً.

٩٨٥٤ ـ وكيع، عن عاصم بن محمد، عن أبيه قال: كان ابن عمر إذا رأى الناس وما يُعِدُّون لرجب، كره ذلك.

1.4:4

### ١١٥ ـ ما قالوا في صيام شعبان

٩٨٥٥ ـ حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عَمرو، عن أبي

٩٨٥٥ ـ سيأتي الحديث ثانية من وجه آخر عن أبي سلمة برقم (٩٨٥٩).

وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو، إلا أنه توبع.

وقد رواه أحمد ٦: ١٤٣ وعبد بن حميد (١٥١٦) عن يزيد، به.

ورواه مالك ۱: ۳۰۹ (٥٦) عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة، به، ومن طريق مالك: رواه أحمد ٦: ۲۰۷، ۱۵۳، ۲٤۲، والبخاري (١٩٦٩)، ومسلم ٢: ۸۱۰ (۱۷۵)، وأبو داود (٢٤٢٦)، والترمذي في «الشمائل» (٣٠٧)، والنسائي (٢٦٦٠).

ورواه البخاري أيضاً (١٩٧٠)، وأبو داود (٢٤٢٧)، والترمذي (٧٣٧)، وفي «الشمائل» (٣٠٢)، والنسائي (٢٦٦٣، ٢٦٦٤) من طرق أخرى إلى أبي سلمة.

ورواه البخاري (۱۹۷۰)، ومسلم ۲: ۸۱۰ (۱۷۵)، وأبو داود (۲٤۲۷)، والترمذي (۷۳۷)، وفي «الشمائل» (۳۰۲)، والنسائي (۲۲۲۳، ۲۲۲۲)، كلهم من طريق أبي سلمة، به.

والحديث تقدم برقم (٩١٢٨) من رواية أبي سلمة \_ ابن عبد الرحمن بن عوف \_ عن أم سلمة، وتقدم هناك نقل قول الترمذي في «الشمائل»: يحتمل أن يكون أبو سلمة يرويه عن عائشة وأم سلمة جميعاً.

سلمة قال: سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، ولم أره في شهر أكثر صياماً منه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلاً، بل كان يصوم شعبان كله.

٩٨٥٦ ـ يزيد بن هارون قال: أخبرنا صدقة بن موسى قال: أخبرنا ثابت البُناني، عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام؟ فقال: «صيام شعبان تعظيماً لرمضان».

٩٨٥٧ \_ يزيد قال: أخبرنا المسعوديُّ، عن المهاجر أبي الحسن، عن

ويتقوى بما رَوَى كثير بن مرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان فيدخل رمضان وهو صائم تعظيماً لرمضان. وهذا مرسل جيد رواه الحارث في «مسنده» \_ (٣٣٨) من زوائده \_.

وأظن أن اللفظ النبوي في حديث أنس المذكور هو «صيام شعبان» فقط، وتتمة الكلام من قِبَل أنس، والله أعلم.

۹۸۵۷ \_ هذا حدیث مرسل، وفیه یزید بن هارون، وهو ممن روی عن المسعودی بعد اختلاطه.

والجملة الأولى من الحديث تقدمت من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (٩٨٥٥).

٩٨٥٦ ـ رواه عن المصنف: أبو يعلى (١٨٤٣ = ٣٤٣١).

ورواه الطحاوي في «شرح المعاني» ٢: ٨٣، والبيهقي ٤: ٣٠٥ من طريق يزيد، به.

ورواه الترمذي (٦٦٣) وضعَّفه، والطحاوي أيضاً، من طريق صدقة، وكذا ضعَّفه الحافظ في «الفتح» ٤: ١٢٩ (١٩١٤).

عطاء بن يسار قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياماً منه في شعبان، وذلك أنه تُنسَخ فيه آجال من يموت في السنة.

9770

٩٨٥٨ - زيد بن الحباب قال: حدثنا ثابت بن قيس قال: حدثني أبو سعيد المقبري قال: حدثني أبو هريرة، عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله رأيتك تصوم في شعبان صوماً لا تصومه في شيء من الشهور إلا في شهر رمضان! قال: «ذلك شهر يَغفُل الناس عنه، بين رجب وشهر رمضان، تُرفع فيه أعمال الناس، فأحبُّ أن لا يرفع لي عمل إلا وأنا صائم».

٩٨٥٩ ـ سفيان بن عيينة، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن

وقد روى عبد الرزاق (٧٩٢٥) عن ابن عيينة، عن مسعر، عن رجل، عن عطاء ابن يسار موقوفاً عليه، قال: تُنسخ في النصف من شعبان الآجال..، وفيه الرجل المبهم، ومثله لا يقال بالرأي. وفي الباب أحاديث وآثار أخرى تنظر أول تفسير سورة الدخان من «الدر المنثور».

٩٨٥٨ ـ رواه المصنف في «مسنده» (١٦٦) بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٥: ٢٠١ مطولاً، والنسائي مختصراً (٢٦٦٦) من طريق ثابت بن قيس، عن أبي سعيد، عن أسامة بن زيد دون ذكر أبي هريرة.

وروى طرفاً آخر منه: النسائي (٢٦٦٨) من طريق زيد بن الحباب، به، وفيه: عن أبي هريرة، عن أسامة، وإسناده حسن من أجل ثابت بن قيس.

٩٨٥٩ ـ تقدم بأتم مما هنا من وجه آخر عن أبي سلمة برقم (٩٨٥٥).

والحديث رواه مسلم ۲: ۸۱۱ (۱۷۲)، وابن ماجه (۱۷۱۰)، كلاهما عن المصنف، به. عائشة قال: سألتها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لم أره صائماً من شهر قطُّ أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان كلَّه، كان يصوم شعبان إلا قليلاً.

# ١١٦ \_ ما نُهي عنه في صيام الأضحى والفطر

٩٨٦٠ عن أبي عبيد مولى ابن أزهر ٩٨٦٠ عن أبي عبيد مولى ابن أزهر ٣٠٤٠ قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر، فيوم فطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فكُلُوا من لحم نُسُككم.

٩٨٦١ ـ ابن نمير وأبو أسامة، عن سعد بن سعيد قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.

ورواه أحمد ٦: ٧٩، ومسلم - الموضع السابق -، والنسائي (٢٤٨٩) بمثل إسناد المصنف.

۹۸۲۰ ـ رواه أحمد ۱: ۲۶، وأبو داود (۲٤۰۸)، والنسائي (۲۷۸۹)، وابن ماجه (۱۷۲۲)، وابن خزيمة (۲۹۵۹)، كلهم بمثل إسناد المصنف.

ورواه البخاري (۱۹۹۰، ۱۹۹۰)، ومسلم ۲: ۷۹۹ (۱۳۸)، والترمذي (۷۷۱) من طريق الزهري، به.

٩٨٦١ ـ رواه مسلم ٢: ٨٠٠ (١٤٣) من طريق ابن نمير، به.

ورواه الطحاوي في «شرح المعاني» ٢: ٢٤٧ من طريق سعد بن سعيد، به.

٩٨٦٢ - يحيى بن يعلى، عن عبد الملك بن عمير، عن قُزَعة، عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.

٩٧٧ - ٩٨٦٣ - وكيع، عن موسى بن عُلَي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يومُ عرفة ويومُ الأضحى وأيامُ التشريق: أيام أكل وشرب».

٩٨٦٢ ــ رواه ابن ماجه (١٧٢١) عن المصنف، به.

ورواه أحمد ٣: ٧، ٣٤، ٥١ ـ ٥٦، ٧١، والبخاري (١٩٩٥)، ومسلم ٢: ٧٩٩ (١٤٠)، والدارمي (١٧٥٣)، كلهم من طريق عبد الملك بن عمير، به.

٩٨٦٣ ـ الحديث سيأتي ثانية برقم (١٣٥٥٧، ١٥٥٠٥).

وقد رواه أحمد ٤: ١٥٢، وأبو داود (٢٤١١)، والترمذي (٧٧٣) وقال: حسن صحيح، وابن خزيمة (٢١٠٠)، كلهم بمثل إسناد المصنف.

ورواه أحمد ٤: ١٥٢، والدارمي (١٧٦٤)، وأبو داود (٢٤١١)، والنسائي (٣٦٠٣)، وابن خيمة عقب حديث (٢١٠٠)، وابن حبان (٣٦٠٣)، والحاكم ١: ٤٣٤ وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، كلهم من طريق موسى ابن عُلَيّ، به.

قال ابن عبد البر في «التمهيد» ٢٣: ٧٠: «لا يوجد ذكر يوم عرفة في غير هذا الحديث» يعني: أن موسى بن عُلي انفرد بذكر هذه الكلمة، لذلك حكم عليها بعضهم بالشذوذ، وقال السخاوي في «فتح المغيث» ١: ٢٣١ بعد أن ذكر تصحيح من ذكرتُه للحديث: «وكأن ذلك لأنها زيادة ثقة غير منافية، لإمكان حملها على حاضري عرفة». قلتُ: سبقه إلى هذا ابن خزيمة في التبويب الذي ذكره عقب إخراجه هذا الحديث.

٩٨٦٤ ـ وكيع، عن ابن عون، عن زياد بن جُبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل نذر أن يصوم يوماً، فوافق ذلك فطراً أو أضحى؟ قال: أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم.

٩٨٦٥ عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عُبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.

٩٨٦٦ ـ ابن نمير ويزيد بن هارون قالا: أخبرنا محمد بن إسحاق،

٩٨٦٤ \_ الحديث سيأتي برقم (١٢٣١٥).

وقد رواه مسلم ۲: ۸۰۰ (۱٤۲) عن المصنف، به.

ورواه أحمد ٢: ٥٩ ـ ٦٠ عن وكيع، به.

ورواه البخاري (۱۹۹۶، ۲۷۰۳)، وأحمد ۲: ۲، ۱۳۸ ـ ۱۳۹، والنسائي (۲۸۳۳)، كلهم من طريق زياد، به.

٩٨٦٥ ـ لم أره من هذا الوجه عند غير المصنف، وهو إسناد ضعيف لضعف موسى بن عُبيدة.

وقد تقدم من وجه آخر صحيح في الحديث الذي قبله.

ورواه البخاري من وجه آخر ثالث (٦٧٠٥) من طريق حكيم بن أبي حرة، عن ابن عمر، به.

٩٨٦٦ ـ سيروي المصنف طرفاً آخر منه برقم (١٧٠٢٧) عن ابن نمير وحده، يه، فانظره.

عن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر ويوم النحر.

١١٧ \_ ما قالوا في الرجل يفطر من رمضان يوماً، ما عليه؟

٩٨٦٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، عن

وقد روى هذا الطرف ـ وتتمته ـ أحمد ٣: ٦٧ عن يزيد وحده، به، وفيه عنعنة ابن إسحاق أيضاً.

لكن رواه من حديث أبي سعيد: البخاري (١٩٩١)، ومسلم ٢: ٨٠٠ (١٤١)، وأبو داود (٢٤٠٩).

وتقدم طريق آخر لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تحت رقم (٩٨٦٢).

٩٨٦٧ - سيكرره المصنف برقم ( (١٢٧٠٨) ومنه زدت في نسب المطلب بن أبي وداعة: ابن السائب، فالمطلب بن أبي وداعة: صحابي، وهو عمّ المطلب بن السائب بن أبي وداعة، انظر ترجمتهما في «الجرح والتعديل» ٨ (١٦٤١، ١٦٤٥)، و«ثقات» ابن حبان ٣: ٠٠٠، ٥: ٤٥٠، والمراد هنا: المطلب بن السائب، وهو الذي وصفه ابن حبان بأنه ختّن سعيد بن المسيب، وأنه زوّجه ابنته على درهمين.

وهذا حديث من مراسيل سعيد بن المسيب، وهي من أصح المراسيل، والإسناد إليه حسن.

وقد رواه مرسلاً: مالك ١: ٢٩٧ (٢٩) وفيه قصة من طريق عطاء بن عبد الله الخراساني، عن سعيد قال: جاء أعرابي.. الخ.

ورواه أبو داود (۲۳۸۵)، والدارقطني ۲: ۲۱۱ (۲۷) وفيه: «كُلْه أنت وأهل بيتك، وصم يوماً واستخفر الله»، وانظر «نصب الراية» ۲: ٤٥١ ــ ٤٥٢، وما يأتي برقم (٩٨٨٠).

وقد رواه ابن ماجه عقب (١٦٧١) من طريق عبد الجبار بن عمر، عن يحيى بن

٣: ١٠٥ المطلب بن أبي و دَاعة، عن سعيد بن المسيَّب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أفطرت يوماً من رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «تَصدَّقُ واستغفر الله، وصم يوماً مكانه».

٩٨٦٩ ـ شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم. وَعن ابن أبي خالد، عن الشعبي قالا: يقضي يوماً مكانه.

• ٩٨٧ - وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: عليه يومٌ مكانه.

9AV۱ عبدة، عن سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير: في رجل أفطر يوماً من رمضان متعمداً، قال: يستغفرُ الله من ذلك ويتوب إليه، ويقضي يوماً مكانه.

سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وذكر قصة الرجل الذي أتى امرأته نهار رمضان، وزاد في حديث عبد الجبار «وصم يوماً مكانه». وعبد الجبار ضعيف، وزيادته هذه شاذة، وأشار إليها الدارقطني (٢٤).

وروي نحوه من مراسيل نافع بن جبير «تصدق وصم يوماً مكانه»، رواه عبد الرزاق (٧٤٦٢) عن ابن جريج، عنه، وابن جريج مدلّس وقد عنعن.

٩٨٦٩ \_ "وعن ابن أبي خالد": في النسخ: وعن أبي خالد: خطأ: وهو إسماعيل ابن أبي خالد، وهو معطوف على: عن مغيرة، فشريك يرويه عن مغيرة وإسماعيل. ٩٨٧١ \_ سيكرره المصنف ثانية برقم (١٢٧١٧).

٩٨٧٢ ـ وكيع، عن جرير، عن يعلى، عن سعيد، مثله.

٩٧٨٠ عبدة، عن عاصم قال: أرسل أبو قلابة إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل أفطر يوماً من رمضان متعمداً؟ فقال سعيد: يصومُ مكان كلِّ يوم أفطرَ شهراً.

٩٨٧٤ ـ وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: في رجل يفطر يوماً من رمضان متعمداً، قال: يصوم شهراً.

9۸۷٥ ـ وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: عليه صوم ثلاثة آلاف يوم.

١١٨ ـ من قال: لا يقضيه ولو صام الدهر

٩٨٧٦ ـ وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن

٩٨٧٥ \_ سيأتي برقم (١٢٧١٤).

٩٨٧٦ ـ ابن المطوِّس: يزيد، وهو أبو المطوّس، وابن المطوس.

الحديث علَّقه البخاري في «صحيحه» بغير صيغة الجزم ٤: ١٦٠ (قبل ١٩٣٥).

ورواه ابن ماجه (١٦٧٢) عن المصنف وغيره، به.

ورواه أحمد ٢: ٤٤٢ عن وكيع، به.

ورواه عبد الرزاق (٧٤٧٥)، وابن راهويه (٢٧٣)، وأحمد ٢: ٤٧٠، والدارمي (١٧١٤)، والترمذي (٧٢٣) وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والنسائي (٣٢٧٨ \_ ٣٢٨٠)، كلهم من طريق سفيان، به.

ورواه الطيالسي (٢٥٤٠) ـ ومن طريقه النسائي (٣٢٨٣)، وابن خزيمة

المُطَوِّس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لم يُجْزِهِ صيام الدهر».

۹۸۷۷ ـ وكيع، عن سفيان، عن واصل، عن مغيرة اليَشْكُريِّ، عن ٣٠٠٠ فلان بن الحارث، عن ابن مسعود قال: من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لم يُجزه صيام الدهر كله.

(۱۹۸۸)\_، وأحمد ۲: ٤٥٨، والدارمي (۱۷۱۵)، وأبو داود (۲۳۸۸، ۲۳۸۹)، والنسائي (۳۸۸، ۳۲۸۱)، وابن خزيمة (۱۹۸۷)، كلهم من طريق شعبة، عن حبيب، عن عمارة بن عمير، عن أبي المطوس، عن أبيه، به.

وقال الترمذي نقلاً عن البخاري: «أبو المطوّس: اسمه يزيد بن المطوّس، ولا أعرف له غير هذا الحديث». وقال ابن خزيمة: «إنْ صح الخبر، فإني لا أعرف ابن المطوّس ولا أباه»، وسها الحافظ في «الفتح» ٤: ١٦١ (١٩٣٥) فنسب إلى ابن خزيمة تصحيح الحديث.

وانظر «فتح الباري»، و «العلل الكبرى» للترمذي ١: ٣٤٤ وغيرهما، من أجل تضعيف الحديث.

٩٨٧٧ \_ «فلان بن الحارث»: كذا في النسخ إلا م ففيها: بلال بن الحارث، ونقل الحافظ من هذا «المصنَّف» سنده ومتنه في «تغليق التعليق» ٣: ١٧٢ \_ ١٧٣، ونقل محل الشاهد منه في «الفتح» ٤: ١٦١ \_ ١٦٢ (١٩٣٥)، وفيهما: فلان بن الحارث أيضاً.

ويصلح لهذا المقام رجلان: بلال بن الحارث المزني، وعبد الله بن الحارث الزبيدي، وفي ترجمتهما عند المزي أن كلاً منهما يروي عن ابن مسعود، ويروي عنه المغيرة اليشكري.

ورواه عبد الرزاق (٧٤٧٦) عن الثوري، عن واصل الأحدب، عن مغيرة اليشكري، عن رجل، عن ابن مسعود. وانظر (٩٨٩٣).

QVAO

٩٨٧٨ ـ أبو معاوية، عن عمر ابن يعلى، عن عَرْفَجة، عن عليّ قال: من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يقضِهِ أبداً طول الدهر.

# ١١٩ ـ ما قالوا فيه إذا واقع امرأته في رمضان

٩٨٧٩ ـ حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة

۹۸۷۸ ـ سيأتي ثانية برقم (۱۲۷۱۱).

عُمر ابن يعلى»: هو الصواب، نُسب إلى جده، فهو عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي، وتحرف اسمه في النسخ إلى: عمرو.

وعرفجة: هو ابن عبد الله الثقفي. انظر «الجرح» ٧ (٨٦)، و«الثقات» لابن حبان O: 777.

٩٨٧٩ ـ سيكرره المصنف برقم (١٢٧٠٧، ٣٧٣٥).

والحديث رواه مسلم ٢: ٧٨١ (٨١)، وابن ماجه (١٦٧١)، كلاهما عن المصنف، به.

ورواه البخاري (٦٧٠٩، ٦٧١١)، ومسلم ـ الموضع السابق ـ، وأبو داود (٢٣٨٢)، والترمذي (٧٢٤)، والنسائي (٣١١٧)، وأحمد ٢: ٢٤١، كلهم من طريق سفيان، به.

ورواه البخاري في مواضع أولها (١٩٣٦)، ومسلم (٨٢ ـ ٨٤)، وأبو داود (٢٣٨٣، ٢٣٨٤)، والنسائي (٣١١٤ ـ ٣١١٦)، والدارمي (١٧١٦)، وأحمد ٢: ۲۷۳، كلهم من طريق الزهري، به.

والعَرُّق: بفتح العين المهملة، والراءُ بالوجهين، بعدها قاف، وهو: المكْتل أو الزُّنْبيل، وهو يسع خمسة عشر صاعاً، وقيل: عشرين، وقيل: خمسة وعشرين. انظر «فتح الباري» ٤: ١٦٩ (١٩٣٦). وانظر ما علقته على هذا الحديث في «سنن» أبي داود

قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هَلَكْتُ، قال: "وما أهلكك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: "أعتق رقبة" قال: لا أجد، قال: "فصم شهرين" قال: لا أستطيع، قال: "فأطعم ستين مسكيناً" قال: لا أجد، قال: أجد، قال: اجلس، فجلس، فبينا هو كذلك إذْ أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهب فتصدق به" قال: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا، قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: "انطلق فأطعمه عيالك".

• ٩٨٨ \_ أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن

(٢٣٨٧) لتقدير الصاع.

هذا، وقد قال الحافظ في «الفتح» ٤: ١٧٣ (١٩٣٧): «وقد اعتنى بهذا الحديث بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة، ومحصَّله \_ إن شاء الله تعالى \_ فيما لخصته، مع زيادات كثيرة عليه، فلله الحمد على ما أنعم».

قلت: يعني به عز الدين عبد العزيز بن أحمد بن عيسى بن خضر الهكاري المتوفى سنة ٧٢٧هـ، انظر «البداية والنهاية» لابن كثير: وفيات سنة ٧٢٧، و«الدرر الكامنة» ٢: ٣٦٨، ثم إن الحافظ نفسه أفرد لذلك كتاباً سماه «نزهة الناظر والسامع في طرق حديث الصائم المجامع»، كما في «الجواهر والدرر» ٢: ٣٧٤.

• ٩٨٨ ـ حجاج: هو ابن أرطاة، وهو ضعيف الحديث لكثرة خطئه وتدليسه، لكن عنعنته هنا لا تضر، لتصريحه بالسماع في أحد طريقي ابن خزيمة (١٩٥٥).

وقد رواه أحمد ٢: ٨٠٨ من طريق حجاج، عن عطاء وعمرو، به.

وفي زيادة «صُمُّ يوماً مكانه»: كلام كثير، وكأن الحافظ أراد إثباتها في «الفتح» ٤:

أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلَه، وقال: «صم يوماً مكانه».

عبد الرحمن بن القاسم، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد الرحمن بن القاسم، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ فذكر أنه احترق، فسأله عن أمره، فذكر أنه وقع على امرأته في رمضان، فأتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بمكْتَل يُدْعى العرق فيه تمر، فقال: «أين المحترق؟» فقام الرجل، فقال له: «تصدَّقُ بهذا».

۱۷۲ (۱۹۳٦)، لكن انظر كلام ابن القيم في حاشيته على «تهذيب سنن أبي داود» للمنذري ٣: ٢٧٣، وما تقدم رقم (٩٨٦٧).

٩٨٨١ ـ سيكرره المصنف برقم (١٢٧٢٠).

<sup>«</sup>حدثنا يحيى»: من أ، وفي غيرها: أخبرنا يحيى.

وقد رواه البخاري (۱۹۳۵)، والدارمي (۱۷۱۸)، وأحمد ٦: ١٤٠، وابن حبان (٣٥٢٨)، كلهم من طريق يزيد بن هارون، به.

ورواه مسلم ۲: ۷۸۳ (۸۵، ۸۶)، والنسائي (۳۱۱۱، ۳۱۱۲) من طريق يحيى ابن سعيد، به.

ورواه البخاري (٦٨٢٢)، ومسلم (٨٧)، وأبو داود (٣٣٨٦)، والنسائي (٣١١٠)، وابن خزيمة (١٩٤٦) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، به.

ورواه أبو داود (۲۳۸۷)، والنسائي (۳۱۱۳)، وأحمد ٦: ٢٧٦ من طرق عن محمد بن جعفر، به. وفي إسناد أحمد سقط مطبعي.

#### ١٢٠ \_ من كان يحب أن يفطر قبل أن يصلي

1.4:4

٩٨٨٢ ـ حسين بن عليّ، عن زائدة، عن حميد، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلِّي حتى يفطر ولو بشربة من ماء.

٩٧٩٠ عن أمي، عن الحسن بن حكيم، عن أمّه، عن أبي بَرْزَة الأسلمي قال: كان يأمر أهله أن يفطروا قبل الصلاة على ما تيسّر.

٩٨٨٤ \_ جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان الأسود لا يفطر في رمضان حتى يصلي المغرب.

٩٨٨٢ ـ رواه أبو يعلى (٣٧٨٠ = ٣٧٩٠) عن المصنف، به.

ورواه ابن حبان (٣٥٠٤) من طريق المصنف، به.

ورواه الطبراني في الأوسط (۸۷۸۸)، والحاكم ١: ٤٣٢ وسكت عنه، والبيهقي ٤ : ٢٣٩ من طريق شعيب بن إسحاق، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، رفعه، وشعيب روى عن سعيد قبل اختلاطه.

ورواه البزار ـ (٩٨٤) من زوائده ـ وابن خزيمة (٢٠٦٣) من طريق القاسم بن غصن، وهو ضعيف، عن سعيد، به. وذكره الذهبي في «الميزان» ٣ (٦٨٢٩) في ترجمة القاسم من مناكيره.

٩٨٨٣ \_ «أبي برزة»: تحرف في النسخ إلى: أبي بردة. وأم الحسن بن حكيم كانت مولاة لأبي برزة هذا، انظر ترجمة ابنها الحسن في «التاريخ الكبير» ٢ (٢٥٠٨)، و«الجرح» ٣ (٢٢)، وقد روى البخاري هذا الأثر في ترجمة الحسن، من طريق وكيع، به.

۹۸۸٤ \_ تقدم برقم (۷۲۷۱).

9490

٩٨٨٥ - عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن: أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب إذا رأيا الليل، وكانا يفطران قبل أن يصليا.

# ١٢١ - في الصائم يدخل حلقه الذباب

٩٨٨٦ ـ حدثنا وكيع، عن أبي مالك، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس: في الرجل يدخل حلقه الذباب، قال: لا يفطر.

٩٨٨٧ ـ حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: لا يفطر.

٩٨٨٨ - وكيع، عن الربيع، عن الحسن قال: لا يفطر.

١٢٢ ـ من كان يستحب أن يفطر على تمر أو ماء

٩٨٨٩ \_ حدثنا ابن فضيل، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن

٩٨٨٩ - الرباب: هي أم الرائح بنت صُلّيع الضبية، ذكرها ابن حبان في «الثقات» ٤: ٢٤٤، وقال الترمذي عن حديثها هذا مرة: حسن، ومرة: حسن صحيح، وقال عن حديثها الآخر في العقيقة (١٥١٥): حسن صحيح، وفي بعض النسخ: صحيح، وهكذا حكاه المزي في «التحفة» (٤٤٨٥): صحيح، وسترى من صحح حديثها من الأئمة، فلا أقل من أن تكون في مرتبة الصدوق، إن لم تكن ثقة، لا مقبولة، ولا مجهولة.

والحديث رواه المصنف في «مسنده» (٨٤٧) بهذا الإسناد.

ورواه ابن ماجه (١٦٩٩) عن المصنف وأخيه عثمان، به.

ورواه من طريق عاصم \_ وهو ابن سليمان الأحول \_: أحمد ٤: ١٧، ١٨،

الرَّباب، عن عمها سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يَجد فليفطر على ماء، فإنه طَهور».

۹۸۹۰ ـ وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب ـ وهي أم الرائح بنت صُلَيع ـ، عن سَلْمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طَهور».

۳: ۱۰۸ عن أبيه، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: دخلت عليه فأفطر على تمر.

٩٨٩٢ \_ جرير، عن مغيرة، عن أمِّ موسى قالت: كانوا يستحبون أن

٢١٥، ٢١٤، وأبو داود (٢٣٤٧)، والترمذي (٢٥٨) وقال: حديث حسن، و(٦٩٥) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٣٣١، ٣٣٢٠)، والدارمي (١٧٠١)، وابن خزيمة (٢٠٦٧)، والحاكم ١: ٤٣١ ـ ٤٣١ وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي! وصححه أبو حاتم الرازي أيضاً، كما في «التلخيص الحبير» ٢: ١٩٨، وانظر كلامه في «العلل» لابنه (٢٨٧).

ورواه أحمد ٤: ١٧، ٢١٤، والترمذي (٦٥٨) وقال: حسن، و(٦٩٥) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٦٧٠٧)، كلهم من طريق ابن عيينة، عن عاصم، به.

يفطروا على البُسر أو التمر.

٩٨٠٠ عن مغيرة بن عبدالله الأحمر، عن أشعث، عن مغيرة بن عبدالله اليَشكُري قال: قال عبدالله: من أفطر يوماً من رمضان متعمداً من غير سفر، ولا مرض: لم يقضه أبداً، وإن صام الدهر كلّه.

٩٨٩٤ ـ ابن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: يقضي يوماً مكانه ويستغفر ربه.

تم كتاب الصيام والحمد لله كثيراً

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

\* \* \* \*

۹۸۹۳ ـ سيأتي برقم (۱۲۷۱۰).

وهذا الأثر والذي يليه مناسبتهما للباب السابق برقم (١١٧). وهذا إسناد آخر لأثر ابن مسعود المتقدم برقم (٩٨٧٧).

وهذا الحديث موقوف لفظاً، ومرفوع حكماً.

وقد ذكره البخاري ٤: ١٦٠ باب إذا جامع في رمضان معلقاً بصيغة الجزم قال: وبه قال ابن مسعود.

٩٨٩٤ ـ سيأتي ثانية برقم (١٢٧١٩).



٥ \_ كتاب الزكاة



#### ٥ \_ كتاب الزكاة "

#### ١ \_ ما جاء في الحث على الصدقة وأمرها

1.9:4

عبد الرحمن بن هلال العبسيّ، عن جرير قال: خطبنا رسول الله صلى الله عبد الرحمن بن هلال العبسيّ، عن جرير قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحثنا على الصدقة، فأبطؤوا حتى رئي في وجهه الغضب، ثم إنَّ رجلاً من الأنصار جاء بصرَّة، فأعطاها، فتتابع الناسُ حتى رئي في وجهه السرور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سَنَّ سنَّةً حسنةً،

ويلاحظ أن معظم أخبار هذا الكتاب ليس في أولها «حدثنا»، وفي حال ورودها فإنما تأتى في أول خبر من أول الباب.

٩٨٩٥ ـ رواه مسلم ٤: ٢٠٦٠ (بعد ١٥) عن المصنف، به.

ورواه من طريق المصنف: الطبراني ٢ (٢٤٤٧).

ورواه أحمد ٤: ٣٦١ ـ ٣٦٢، والدارمي (٥١٤)، وابن خزيمة (٣٤٧٧)، كلهم بمثل إسناد المصنف.

ورواه مسلم (١٥) من طريق الأعمش ـ وآخر ـ عن أبي الضحى مسلم، به، مطولاً، وكان ذكره مختصراً ٢: ٧٠٦ (٧١).

ورواه أحمد ٤: ٣٦٢، ومسلم (قبل ١٦) من طريق محمد بن أبي إسماعيل، عن عبد الرحمن، به. وانظر ما بعده.

<sup>\* - «</sup>كتاب الزكاة»: من م، ع.

كان له أجرُها ومثلُ أجرِ مَن عمل بها من غيرِ أن يَنتقص من أجورهم شيئاً، ومَن سنَّ سنةً سيئةً كان عليه وزرُها ووزر مَن عمل بها من غير أن يَنتقص من أوزارهم شيئاً».

9۸۹٦ ـ حدثنا أبو أسامة، عن شعبة قال: حدثني عون بن أبي جحيفة قال: سمعت المنذر بن جرير يذكر عن أبيه قال: كنّا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة، مُجْتابي النّمار، عليهم السيوف والعمائم، عامتهم من مُضر، بل كلُّهم من مضر، قال: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير تغيراً لِمَا رأى ما بهم من الفاقة.

قال: ثم قام فدخل، ثم أمر بلالاً فأذَّن، ثم أقام فصلى، ثم قال: «﴿يا أَيها الناسُ اتقوا ربَّكم الذي خَلَقكم من نفسٍ واحدةٍ ﴾ ثم قرأ إلى آخر الآية ﴿واتقوا اللهُ الذي تَسَاءلونَ به والأرحامَ ﴾ ﴿اتقوا اللهُ ولتنظُر نفسٌ ما قَدمت

٩٨٩٦ ـ الآية الأولى أول آية من سورة النساء، والثانية هي ١٨ من سورة الحشر.

والحديث رواه مسلم ۲: ۷۰۱ (قبل۷۰)، ٤: ۲۰٦٠ (قبل ١٦) عن المصنف، به.

ورواه أحمد ٤: ٣٥٨\_ ٣٥٩، ومسلم ٢: ٧٠٤ (٦٩) وما بعده مطولاً، والنسائي (٢٣٣٥)، من طريق شعبة، به.

ثم رواه مسلم (۷۰)، وابن ماجه (۲۰۳) من طریق عبد الملك بن عمیر، عن المنذر بن جریر، به.

و «مُجتابي النّمار»: أي: لابسي النمار، والنّمار: جمع نَمرة، وهي كساء مخطّط بخطوط بيض وسود، كالنّمِر الحيوان المعروف، وكل شيء مُقَوَّر الوسط فهو مُجَوَّب.

لغد الحيطة من المرورة من ديناره، ومن درهمه، ومن ثوبه، من صاع بُره من عني : الحِنطة من صاع بُره عني : الحِنطة من صاع تمره عني قال: «ولو بشِقِّ تمرة».

11 . : "

91.0

قال: فجاء رجلٌ من الأنصار بصرة قد كادت كفّه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناسُ حتى رأيت كوْمَينِ من طعام وثياب، قال: فرأيتُ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلّل كأنه مُذهبة! فقال: «من سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنة ـ أو صالحة ـ فاستُنَّ بها بعده، كان له أجرُها وأجرُ مَن عمل بها بعده، لا ينتقص من أجورهم شيئاً، ومن استنَّ في الإسلام سنة سيئةً فاستُنَّ بها بعده كان عليه وزرُه ووزر من عمل بها بعده، لا ينتقص من أوزارهم شيئاً».

٩٨٩٧ - ابن عيينة، عن أيوب قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة، ثم خطب، فرأى أنه لم يُسمع النساء، فأتاهن فذكرهن، ووعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، قال: فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء.

٩٨٩٨ ـ أبو الأحوص، عن منصور، عن ذَرٌّ، عن وائل بن مُهَانة،

٩٨٩٧ ـ تقدم مختصراً برقم (٥٧١٩).

و «قائلٌ بثوبه»: فيه إطلاق القول على الفعل، أي: ممسكٌ بطرف ثوبه، مادٌّ له، لتُلقي النساء صدقاتهن فيه.

و «الخُرص»: القُرط، وهو حلي الأذن من المرأة.

٩٨٩٨ ـ رواه المصنّف في «مسنده» (١٨٣) بهذا الإسناد.

عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدَّقْنَ يا معشر

ورواه أحمد ۱: ۳۷۲، ۳۲۳، والنسائي (۹۲۵۷)، وأبو يعلى (۹۰۹۰ = ورواه أحمد ۱: ۳۷۲ - ۱۰۳ من طرق عن طرق عن منصور، به.

ورواه المصنف في «مسنده» برقم (٢٤٩) عن أبي معاوية ووكيع، عن الأعمش، عن ذر، به.

ورواه أحمد ١: ٤٢٥ عن أبي معاوية فقط، به.

ورواه الطيالسي (٣٨٤)، وأحمد ١: ٤٣٣، ٤٣٦، والنسائي (٩٢٥٦)، وابن حبان (٣٣٢٣)، والدارمي (١٠٠٧)، وأبو يعلى (٢٦٢ = ٥٢٨٤) من طرق عن ذر، به.

قال الحاكم \_ في الموضع الأول \_: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وفي الثاني: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي مع أن واثل بن مُهانة من رجال النسائي فقط، وانفرد ابن حبان بذكره في «الثقات» ٥: ٤٩٥، وزاد شعبة تعريفاً به أنه من أصحاب عبد الله بن مسعود، كما في «التاريخ الكبير» للبخاري  $\Lambda$  (٢٦٠٨)، ومثله في الرواية الأخيرة عند أحمد 1: 577، يريد شعبة أنه من خاصة تلامذة ابن مسعود، ويضاف إلى هذا أن ابن حبان والحاكم صححا له هذا الحديث، فلا أقلَّ من تحسينه، ومعلوم أن ابن حبان وتلميذه الحاكم يُدرجان الحسن مع الصحيح.

وانظر الحديث السابق، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث جابر عند مسلم ٢: ٣٠٣ (٤)، وغير ذلك من أحاديث الباب.

وكون النساء أكثر أهل النار: يقال فيه: هذا في الابتداء، أما في الانتهاء: فهن أ أكثر أهل الجنة. وفي "صحيح" البخاري (٣٢٤٦)، و"صحيح" مسلم ٤: ٢١٨٠ (١٧) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أول زمرة تلج الجنة صُورَهم على صورة القمر ليلة البدر..، ولكل واحد منهم زوجتان". النساء، فإنكن أكثر أهل جهنم» فقالت امرأة ليست من عِلْية النساء: مم ذلك يا رسول الله؟ قال: «الأنكن تُكثِرن اللعن، وتكفُرن العشير».

9۸۹۹ - أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرَّة، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النارَ، فأعرض بوجهه وأشاح، ثم ذكر النار فأعرض وأشاح، حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها، ثم قال: «اتقوا النار ولو بشقِّ تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طبِّة».

وبهذا استدل أبو هريرة رضي الله عنه على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، كما رواه عنه مسلم قبل قليل (١٤). وانظر البحث عند الحافظ في «الفتح» ٦: ٣٢٥.

والعشير: هو المعاشر، وهو هنا: الزوج.

٩٨٩٩ ـ «بوجهه»: ليس في ظ، أ، ش، ن.

والحديث رواه مسلم ٢: ٤٠٧ (٦٨) عن المصنف وعيره، به.

ورواه أحمد ٤: ٣٧٧ بمثل سند المصنف دون ذكر «عمرو بن مرة»، والأعمش يروي عنه وعن خيثمة مباشرة.

ورواه البخاري (٦٥٤٠) وانظر أطرافه تحت رقم (١٤١٣)، وابن حبان (٦٦٦، ٢٨٠٤) من طريق الأعمش، به.

ورواه أحمد ٤: ٢٥٦، ومسلم (بعد ٦٨)، والنسائي (٢٣٣٤)، والدارمي (١٦٥٧)، وابن خزيمة (٢٤٢٨) من طريق عمرو بن مرة، به.

"أشاح": أي: حذر النار كأنه ينظر إليها، أو جَدَّ على الإيصاء باتقائها، أو أقبل إليك في خطابه. قاله في "النهاية" ٢: ٥١٧.

مَعقِل، عن عدي بن حاتم، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مَعقِل، عن عدي بن حاتم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا النارَ ولو بشقِّ تمرة».

111:4

عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد يوم الفطر، فيصلِّي بالناس تَيْنك الركعتين، ثم يسلم، ثم يقوم فيستقبل الناس وهم جلوس، فيقول: «تصدقوا، تصدقوا»، فكان أكثر من تصدق النساء بالقُرْط والخاتم والشيء.

٩٩٠٢ \_ ابن نمير، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن

٩٩٠٠ ـ رواه الطبراني ١٧ (٢١٢) من طريق المصنف، به.

ورواه أحمد ٤: ٢٥٦، ٢٥٨، ٢٥٩، والبخاري (١٤١٧)، ومسلم ٢: ٣٠٣ (٦٦) من طرق عن أبي إسحاق، به.

۹۹۰۱ ـ رواه أحمد ۳: ۳۱، ۶۲، ۵۶، ومسلم ۲: ۲۰۰ (۹)، والنسائي (۱۷۸۰)، وابن ماجه (۱۲۸۸)، کلهم من طریق داود بن قیس، به.

ورواه البخاري (١٤٦٢) من طريق عياض، به.

ووَهَل الحاكم فرواه في «المستدرك» ١: ٢٩٧ من طريق داود بن قيس وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.

٩٩٠٢ ـ رواه الطبراني في الكبير ٢٤ (٧٢٧) من طريق المصنف، به.

ورواه ابن خزيمة (٢٤٦٣)، والبيهقي ٤: ١٧٨ بمثل إسناد المصنف.

الحارث، عن زينب امرأة عبد الله قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال: «تصدًقن يا معشر النساء».

911.

٩٩٠٣ ـ أبو خالد الأحمر، عن منصور بن حيَّان، عن ابن بِجاد، عن

ورواه البخاري (١٤٦٦)، ومسلم ٢: ٦٩٤ (٤٥)، والترمذي (٦٣٦)، والنسائي (٢٣٦٤، ٩٢٠١، ٩٢٠١)، وابن ماجه (١٨٣٤) من طريق الأعمش، به.

ورواه أحمد ٣: ٥٠٢ عن ابن نمير، عن الأعمش، عن منصور، عن عمرو بن الحارث، به. ومنصور لم يدرك عمرًا.

وللمصنف إسناد آخر بهذا الحديث، رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٢١) عنه، والطبراني في الكبير ٢٤ (٧٢٦) من طريقه، كلاهما عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب، به.

وبمثل هذا الإسناد: رواه الترمذي (٦٣٥)، والنسائي (٩٢٠٠). لكن قال الترمذي عقبه: «أبو معاوية وهم في حديثه فقال: عن عمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو: عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب». وانظر كلام ابن حجر في «الفتح» ٣: ٣٢٩ (١٤٦٦).

٩٩٠٣ من بجاد»: من ظ، أ، ع، ش، ن، ومن ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٨٨) عن المصنف، وكرَّر محقق «تاريخ» البخاري ٥ (٨٤٥) أنه: ابن نجاد، بالنون. وفي «المسند» ٥: ٣٨١ «بجاد» فقط، وهو سقط مطبعي، وقد جاء على الصواب ٦: ٣٨٣ منه. وعلى كل: فالأكثر على أنه: ابن بجيد، واسمه عبد الرحمن، وهو هو شيخ زيد بن أسلم في رواية «الموطأ» للحديث نفسه ٢: ٩٢٣ (٨)، كما ذهب إليه المزي، وجَعْلُ الحافظ ابن حجر هذا الثاني محمداً: فيه نظر، راجع التهذيبين، و«تعجيل المنفعة» (٩٢٨).

والحديث رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٣٨٨) عن المصنف، به.

جدته قالت: قلتُ: يا رسول الله يأتيني السائل، ليس عندي شيءٌ أعطيه! قالت: فقال: «لا تَرُدّي سائلَك إلا بشيء، ولو بظِلْف».

٩٩٠٤ \_ حدثنا وكيع، عن شعبة، عن معبد بن خالد، عن حارثة بن

ورواه الطبراني في الكبير ٢٤ (٥٦١) من طريق المصنف، وسماه: ابن بجيد.

ورواه البخاري في «تاريخه» ٥ (٨٤٥)، وأحمد ٤: ٧٠، ٥: ٣٨١، ٦: ٣٨٣ من طريق منصور، به.

والحديث حديث ابن بُجيد، كما قاله في «التمهيد» ٤: ٣٠٠، وقد رواه عنه المقبري، وروايته عند أحمد ٦: ٣٨٠، ٣٨٢، والبخاري في «التاريخ»، وأبي داود (١٦٦٤)، والترمذي (٦٦٥) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٢٣٥٥)، وابن خزيمة (٢٤٧٣)، وابن حبان (٣٣٧٣)، والحاكم ١: ٤١٧ وصححه ووافقه الذهبي.

ورواه مالك ٢: ٩٢٣ (٨) عن زيد بن أسلم، عن ابن بجيد، به. ومن طريق مالك: رواه أحمد ٦: ٤٣٥، والنسائي (٢٣٤٦).

ورواه مالك ٢: ٩٩١، ٩٩٦ (٢٥، ٤) عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن معاذ، عن جدته، به، ومن طريق مالك: رواه أحمد ٦: ٤٣٤، ثم ٤٣٥ من وجه آخر وسمّى جدة عمرو: حواء.

ومما يلزم ذكره: أن النسخ اتفقت على هذه السياقة للإسناد، ومعها رواية ابن أبي عاصم عنه، ورواية الطبراني من طريقه، ورواه عبد بن حميد (١٥٢٧) بمثل إسناد المصنف، وزاد فيه: عن جدته «عن عائشة»، وأكّد ذلك أنْ جاء منه هذا الإسناد في مسند عائشة. والله أعلم.

هذا، والظِّلْف للبقر والغنم كالظفُر للإنسان، وكالحافر للفرس، وكالخفِّ للبعير، بل قال في «القاموس»: هو كالقَدَم لنا.

۹۹۰۶ ـ رواه مسلم ۲: ۷۰۰ (۵۸)، وعبد بن حمید (۲۷۹)، وأبو یعلی

وهب الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدَّقوا، فإنه يوشكُ أن يخرج الرجل بصدقته فلا يجدُ من يقبلُها».

معن من الحارث، عن عمار، عن راشد بن الحارث، عن أبي ذر قال: ما على الأرض من صدقة تَخرج حتى يُفك عنها لَحْيا سبعين

(١٤٧١ = ١٤٧١) عن المصنف، به.

ورواه أحمد ٤: ٣٠٦ ومسلم - الموضع السابق - بمثل إسناد المصنف.

ورواه الطيالسي (۱۲۳۹)، وأحمد ٤: ٣٠٦، والبخاري (۱٤١١، ١٤٢٤، ۷۱۲۰)، ومسلم، والنسائي (۲۳۳۲) من طريق شعبة، به.

٩٩٠٥ ـ «لحيا»: من م، وفي غيرها: لحيي.

وهذا الحديث موقوف لفظاً، مرفوع حكماً، رواه موقوفاً من طريق الثوري، به: عبد الله بن المبارك في «الزهد» (٦٤٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٤٧٥ = ٣٢٠٠)، وهذا إسناد لا بأس به.

وقد ورد مرفوعاً من طريق بريدة بن الحُصيب رضي الله عنه: رواه ابن خزيمة (٢٤٥٧)، والحاكم ١: ١٧٤ وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وأحمد ٥: ٣٥٠، والبزار \_ زوائده (٩٤٣) \_، والطبراني في الأوسط (١٠٣٨)، والبيهقي في «السنن» ٤: ١٨٧، و «الشُّعب» (٣٤٧٤ = ٣١٩٩)، كلهم من طريق أبي معاوية الضرير، عن الأعمش، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، وتوقّف البخاري في «التاريخ الكبير» ٤ (١٧٦١) في سماع سليمان من أبيه، على مذهبه في الاتصال.

وفي رواية أحمد عن أبي معاوية أنه توقف أيضاً في سماع الأعمش للحديث من ابن بريدة، وقال ابن خزيمة: «لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة، الترمذي في «العلل جزم شيخه البخاري بعدم سماع الأعمش من ابن بريدة، نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» ٢: ٩٦٤.

شيطاناً، كلهم ينهاه عنها.

المرأة فنزلت إلى جنبه، فنزل إليها فواقعها ست ليال، ثم أُسقط في يده، ثم المرأة فنزلت إلى جنبه، فنزل إليها فواقعها ست ليال، ثم أُسقط في يده، ثم هرب، فأتى مسجداً فأوى فيه، فمكث ثلاثاً لا يَطعمُ شيئاً، فأتي برغيف فكسر نصفه، فأعطاه رجلاً عن يمينه، وأعطى الآخر عن يساره، ثم بُعث إليه ملك، فقبض روحه، فوضع عمل ستين سنة في كفة، ووضعت السيئة في أخرى، فرجحت، ثم جيء بالرغيف فرجح بالسيئة.

٩٩٠٧ \_ حدثنا وكيع، عن عباد بن منصور، عن القاسم بن محمد

والخبر رجاله ثقات، وقد رواه البيهقي في «الشُّعب» (٣٤١٨ = ٣٢١٣) من طريق عمر بن سعد ـ وهو أبو داود الحَفَري ـ، به.

وهذه مواقف خاصة تذكر في مقام الترغيب بالصدقة، والترهيب من الشحّ بها، ولا يصح اتخاذها أحكاماً عامة يُقدِم المرء بسببها على كبيرة من الكبائر الموبقات، ثم يتصدق بِكِسْرة من خبز ويرى أنها تكفِّر عنه موبقته! ثم، إننا نعتقد بالنظر لحقّ الله عز وجلّ أنه مالك الملك، فعال لما يريد، يغفر لمن يشاء، فضلاً منه، ويعذب من يشاء، عدلاً منه، سبحانه وتعالى.

٩٩٠٧ ـ الآية الأولى ١٠٤ من سورة التوبة، والثانية ٢٧٦ من سورة البقرة. وعباد بن منصور: هو الناجي، كان يدلِّس وتغيَّر.

وقد رواه بمثل إسناد المصنف: أحمد ٢: ٤٧١، والترمذي (٦٦٢) وقال: حسن صحيح، وابن خزيمة (٢٤٢٧)، والطبري في «تفسيره» ٣: ١٠٥.

٩٩٠٦ \_ سيكرره المصنف برقم (٣٥٣٥٢).

٣: ١١٢ قال: سمعت أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يقبل الصدقة، ويأخذها بيمينه، فيربيها لصاحبها، كما يُربي أحدكم فُلُوَّهُ أو فصيلَه، حتى إن اللقمة لتصير مثل أُحد، وتصديق ذلك في كتاب الله عزَّ وجلَّ: ﴿هو الذي يقبلُ التوبةَ عن عباده ويأخذُ الصدقاتِ ﴿ وَهِيمحقُ اللهُ الربا ويُربى الصدقات﴾.

لكن رواه عبد الرزاق (٢٠٠٥٠) عن معمر، عن أيوب، عن القاسم، به. ومن طريقه: أحمد ٢: ٢٦٨، وابن خزيمة (٢٤٢٦) ومن طريق أحمد: الحاكم ٢: ٣٣٣ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي.

ومع ذلك فقد أعلّه العقيلي في «الضعفاء» ٣: ١٣٦ بالوقف، ورَوَى عن شعبة قال: ذكرتُ لعبد الرحمن بن القاسم هذا الحديث فقال: «ليس هذا من حديث القاسم»، وقد رواه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» ١: ١٤٠، ١٤٧ (٣، ١٣) بين الروايات الكثيرة التي ساقها لهذا الحديث.

وعند ابن جرير ـ الموضع السابق ـ من طريق سفيان، عن عباد، به: ولا أراه إلا قد رفعه.

نعم، أصل الحديث ثابت في الصحيحين، رواه من طرق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً: البخاري (١٤١٠، ٧٤٣٠)، ومسلم ٢: ٧٠٧ (٦٣ ـ ٦٤) وفيه: «حتى تكون مثل الجبل» وفي رواية: «أعظم من الجبل» وزيادة «ولا يقبل الله إلا الطيِّب» وليس فيه قوله: «وتصديق ذلك في كتاب الله» إلى آخره.

قال الحافظ ابن حجر ٣: ٢٨٠ (١٤١٠): «وفي رواية ابن جرير التصريح بأن تلاوة الآية من كلام أبي هريرة»، وتنظر روايته حيث أشرتُ قبل قليل.

الفُلُوّ: بضم الفاء وفتحها، المُهْر الصغير، أو الرضيع من أولاد ذوات الحوافر.

۹۹۰۸ و کیع، عن سفیان، عن منصور، عن یونس بن خبّاب، عن

OIAP

۹۹۰۸ ـ هذا مرسل، ويونس بن خباب: صدوق يخطىء.

وقد رواه مرسلاً من طريق سفيان، به: الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٣٦٨/ب).

وروي موصولاً من حديث عبد الرحمن بن عوف، وأم سلمة رضي الله عنهما.

فرواه موصولاً من طريق يونس، به، عن عبد الرحمن بن عوف: البزار في «المسند» (١٠٣٢)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٨١٩)، وابن عدي في «الكامل» ٥: ١٧٨٢، لكن راويه عن يونس: أبو المنذر عمرو بن مجمّع السّكوني، وهو ضعيف، مترجم في «الميزان» ٣ (٦٤٤٠)، لذلك أعلَّ الحديث ابن عدي به وبيونس ابن خباب، ولما ذكره الدارقطني في «العلل» ٤ (٥٥٢) موصولاً ومرسلاً بمثل إسناد المصنف: رجّع المرسل.

ورواه عُمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن قاص ً فلسطين، عن عبد الرحمن بن عوف.

رواه هكذا أحمد ١: ١٩٣، وعبد بن حميد في «المنتخب» (١٥٩)، وأبو يعلى (١٥٩) ورجح هو (١٠٣٥) - ٨٤٩ مكرر)، والبزار في «المسند» (١٠٣٣) ورجح هو والدارقطني في «العلل» هذا الوجه على الذي قبله، على ما فيه من جهالة قاص أهل فلسطين، وعلى ما في عمر بن أبي سلمة من لين في ضبطه.

ورواه موصولاً من طريق منصور، عن يونس، عن أبي سلمة، عن أم سلمة: الطبراني في الصغير (١٤٢)، والأوسط (٢٢٩١)، وفي إسناده زكريا بن دُويد، متهم، وتابعه عند الخرائطي (٣٦٨) محمد بن عمارة القرشي، وينبغي الكشف عن حاله.

لكن للحديث شاهد من حديث أبي هريرة في "صحيح" مسلم ٤: ٢٠٠١ (٦٩)، والترمذي (٢٠٢٩) وقال: حسن صحيح.

وشاهد آخر من حديث طويل لأبي كبشة الأنماري، رواه أحمد ٤: ٢٣١،

أبي سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما نَقَصت صدقةٌ من مال قطُّ، فتصدَّقوا».

99.9 - حدثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن طلحة، عن مسروق، عن عائشة قالت: أهديت لنا شاة مشوية، فقسمتُها كلَّها إلا كتفَها، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فقال: «لا، كلُّها لكم إلا كتفَها».

٩٩١٠ ـ جرير، عن منصور، عن سالم، عن عطية مولى بني عامر،

٩٩٠٩ ـ إسناد المصنف حسن، من أجل شيخه يحيى بن عيسى الفاخوري.

والحديث رواه إسحاق بن راهويه (١٥٩٥)، وأحمد ٦: ٥٠، والبخاري في «تاريخه» ٤ (٢٦١٩)، والترمذي (٢٤٧٠) وقال: حديث صحيح، والبيهقي ٩: ٢٥٠، كلهم من حديث أبي إسحاق السّبيعي، عن عمرو بن شرحبيل الهَمْداني، عن عائشة، به.

وروى الحاكم ٤: ١٣٦ القصة دون اللفظ المرفوع من الطريق نفسه، وصححه ووافقه الذهبي.

وروى البزار ـ (٩٤٢) من زوائده ـ بإسناد حسن عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تُذبح شاةٌ، فيقسمها بين الجيران، قال: فذبحتُها فقسمتُها بين الجيران. فلما جاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: ما بقي عندنا منها إلا الذراعُ، قال: «كلُّها بقي إلا الذراع».

• ٩٩١٠ ـ تقدم ما يتعلق منه بالوضوء برقم (٤٧)، وسالم ومن قبله: ثقات، وتقدم القول في يزيد برقم (٤٧).

والترمذي (٢٣٢٥) وقال: حسن صحيح.

عن يزيد بن بشر السكسكي، قال: بعثه يزيد بن عبد الملك بكسوة إلى الكعبة، فلما أتى تيماء جاءه سائلٌ فسأل، قال: فقال: تصدقوا، فإن الصدقة تُنجي من سبعين باباً من الشر، قال: فقلت: مَن ها هنا أفقه ؟ قالوا: نُسَيّ - رجلٌ من اليهود - فأتيت الدار فقلت: ثَمَّ نُسَيّ ؟ فأشرفت علي امرأته، فأذنت لي فدخلت عليه فلما رآني توضأ، فقلت له: ما شأنك حين رأيتني توضأت؟ قال: إن الله تعالى قال: يا موسى توضأ، فإن لم تفعلْ، فأصابتك مصيبة، فلا تلومن إلا نفسك.

قال: قلت: إن سائلاً يسأل فقال: تصدقوا، فإن الصدقة تُنجي من سبعين باباً من الشر! قال: صدق، فذكر أشياء من المنايا، وهدم الحائط، ووَقْص الدابة، والغرق، مما شاء الله مما عداً من المنايا، قال: قلت: وتنجى من النار.

أما عطية: فترجم البخاري ٧ (٣٧، ٤٦، ٤٧، ٤٨) لعطية مولى بني عامر، ولعطية بن أبي عطية، ولابن قيس، ولعطية أبي يحيى الكَلاَعي، فجمعهم ابن أبي حاتم تحت رقم ٦ (٢١٣١)، وابن حبان ٧: ٢٧٨.

وهذا الحديث \_ حسب رواية ابن عساكر \_ طرف من الحديث الآتي برقم (٣٠٩٤٧، ١٩٩١٢).

وقد روى هذا الطرف ابنُ زنجويه في «الأموال» (١٣١٣) ـ ومن طريقه ابن عساكر ٦٥: ١٣١ ـ من طريق منصور، به، لكن فيهما قول يزيد بن بشر: بعثني عبد الملك بن مروان بكسوة الكعبة، ومثلهما في ترجمة يزيد من «ثقات» ابن حبان ٥: ٥٤، أما هنا: فكما ترى: يزيد بن عبد الملك. وفي «أخبار مكة» للأزرقي ١: ٢٥٣، أده عبد الملك هو الذي كان يرسله بذلك.

ا ۹۹۱۱ عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد عن يزيد عن أبي حبيب، عن مَرْثَد بن عبدالله اليَزني قال: حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «صدقة المؤمن ظلَّه يومَ القيامة».

٩٩١٢ ـ الفضل بن دكين، عن سفيان، عن علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص قال: ﴿قد أفلح من تزكى﴾ قال: من رَضَخ.

٩٩١٣ ـ يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي

4 7 Y P

991۱ ـ رواه أحمد ٤: ٣٣٣، عن يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق هكذا مختصراً.

ورواه من طريق ابن إسحاق: أحمد ٥: ٤١١، وابن خزيمة (٢٤٣٢) بأتم منه، وصرَّح فيه ابن إسحاق بالسماع، وهذا إسناد حسن.

والصحابي الذي أبهم مر ثُل صرَّح به في رواية أخرى، وهو عقبة بن عامر رضي الله عنه، كما رواه ابن المبارك في «الزهد» (٦٤٥)، ومن طريقه أحمد ٤: ١٤٧ ـ الله عنه، كما رواه ابن المبارك في «الزهد» (٣٣١)، والحاكم ١: ٤١٦ وصححه على ١٤٨، وابن خزيمة (٢٤٣١)، وابن حبان (٣٣١٠)، والحاكم ١: ٢١٦ وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأبو يعلى (١٧٦٠ = ٢٧٦١)، ولفظه عندهم: «كل امرىء في ظلّ صدقته حتى يُقضى بين الناس»، قال يزيد: فكان أبو الخير ـ هو مَر ثد ـ لا يُخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء، ولو كعكة أو بصلة أو كذا.

٩٩١٢ ـ الآية ١٤ من سورة الأعلى.

و «رَضَخ»: أعطى قليلاً.

991٣ \_ «عن أبي مدينة»: هو الصواب، وفي النسخ: أبي هدينة، تحريف، وأشدّ تحريفًا منه ما جاء في "الدر المنثور» ٦: ٣٨٢ في تفسير سورة الزلزلة، معزواً إلى المصنّف: عن أبي هريرة!.

مدينة: أن سائلاً سأل عبد الرحمن بن عوف، وبين يديه عنب، فناوله حبةً، فكأنهم أنكروا ذلك، فقال: في هذه مثقال ذرِّ كثير.

٩٩١٤ \_ غندر، عن شعبة، عن خُليد بن جعفر قال: سمعت أبا إياس

وأبو مدينة: رجلان، صحابي: اسمه عبد الله بن حصن الدارمي، وحديثه عند الطبراني في الكبير، وتابعي: اسمه عبد الله بن حصن السدوسي، هذا تلخيص ما قاله ابن حجر في «الإصابة»، و«تعجيل المنفعة» (٥٣٧).

وقد روى البيهقي في «الشعب» (٣١٩٣-٣٤٦) من طريق يحيى بن أبي بكير، عن حماد، عن ثابت، عن الدارمي، به، هكذا: عن الدارمي، وبمثل هذا الإسناد تماماً روى البيهقي أيضاً في «الشعب» (٨٦٣-٩٠٩): كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، ثم يسلم أحدهما على الآخر، وفيه: عن الدارمي، عزاه الحافظ في كتابيه المذكورين إلى الطبراني في الكبير، وليس في القسم المطبوع، لكنه في الأوسط (٥١٢١) ولفظه: عن أبي مدينة الدارمي، وكانت له صحبة، وهو في «الزهد» لأبي داود (٤١١): عن أبي مدينة الدارمي، فقط.

وترجم ابن سعد ٧: ١٨٩ لأبي مدينة عبد الله بن حُصين السَّدوسي، مع التابعين.

ومما ينبغي ذكره: أنه اختلفت المصادر التي ذكرتها والتي لم أذكرها في أنه: عبد الله، أو: عبيد الله، و: حصن، أو حصين.

وأيضاً: مما يستفاد التنبيه إليه: أن (أبا مدينة) جاء في «الدر المنثور» ٦: ٣٨٢ في تفسير سورة الزلزلة: أبو هريرة، تحريف فاحش، ثم فيه ٦: ٣٩٢ في تفسير سورة العصر: عن أبي مليكة الدارمي، وصوابه: أبي مدينة.

وقوله «في هذه مثقال ذرّ كثير»: يشير إلى قوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره﴾.

٩٩١٤ ـ أبو إياس: معاوية بن قرة المزني. وأم الحسن: هي خَيْرة، أم الحسن

يحدث عن أم الحسن: أنها كانت عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مساكين، فقالت: أُخرجهن ؟ فقالت أم سلمة: ما بهذا أمرنا، أَبِدِّيهِن َ بتمرة، تمرةٍ.

9910 ـ ابن علية، عن حُباب بن المختار، عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن قال: كان يقال: رُدُّوا السائل ولو بمثل رأس القطاة.

٩٩١٦ - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن مصعب بن محمد، عن يعلى

البصري، مولاة أم سلمة.

"أَبِدِّيهنَ": أي: أعطيهنَّ وفرِّقي فيهن. تشير رضي الله عنها إلى ما تقدم من الأمر بردِّ السائل ولو بشيء قليل.

والخبر رواه أبو عبيد في «الغريب» ٤: ٣٣٩ عن أبي النضر، عن شعبة، عن خُليد، عن أم سلمة، هكذا!!.

9910 - سيأتي الخبر بأتم من هذا برقم (١٠٣٨٤) كما أثبته على الصواب، وتحرف هنا إلى: ابن علية، عن حماد بن المختار، عن عمرو بن شعيب.

9917 ـ رواه المصنف في «مسنده» (٧٨٩) بهذا الإسناد. ويعلى: ذكره ابن حبان في «الثقات» ٧: ٢٥٢.

ورواه أحمد ۱: ۲۰۱، وأبو يعلى (۲۷۵ = ۲۷۸۶)، وابن خزيمة (۲٤٦۸)، کلهم من طريق وکيع، به.

ورواه أبو داود (۱۲۲۲) من طریق سفیان، به.

ورواه أبو داود أيضاً (١٦٦٣) من طريق فاطمة بنت حسين، عن حسين بن علي، عن علي، رفعه.

ورواه البزار (١٣٤٣) من طريق مصعب، عن يعلى، عن علي بن الحسين، عن

ابن أبي يحيى، عن فاطمة بنت حسين، عن أبيها قال: قال رسول الله

أبيه الحسين رفعه، فاختلفا في فاطمة، وفي عليّ.

وله طرق مثلها وزيادة عند ابن زنجويه في «الأموال» (٢٠٨٨ ـ ٢٠٩٠).

والحديث ذكره البخاري في «تاريخه» ٨ (٣٥٤٤) في ترجمة يعلى بن أبي يحيى بطريقة مشعرة بضعفه عنده، وقد شرحتها فيما علَّقت على «الكاشف» (٣٠٠٢)، وصرَّح بتليينه ابن عبد البر أيضاً.

بل هذا الحديث مما ادُّعي فيه الوضع من بين أحاديث «المسند» و«مصابيح السنة» للبغوي، فينظر الدفاع عنه في «ذيل القول المسدَّد» للمدراسي، الحديث الحادي عشر منه، و «النقد الصحيح» للعلائي، وهو الحديث العاشر منه.

ونقل المدراسي كلام السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» ٢: ١٤٠، والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (٨٧٣)، وختمه بقوله: «لا شك في صحته، نظراً إلى مجموع طرقه».

وحسنّه العلائي، وتابعه تلميذه العراقي في «شرح الألفية» ٢: ٢٦٩، و«النكت على ابن الصلاح» النوع الثلاثين ص ٢٢٣، وكذا السخاوي في «المقاصد»، و«فتح المغث» ٤: ١٢.

إلا أني أشعر من قديم بوقفة في ردّ العراقي للكلمة التي نقلها ابن الجوزي عن الإمام أحمد في آخر كتاب الجهاد من «الموضوعات» ٢: ٦٣٣ (الطبعة المحققة)، ونقلها ابن الصلاح في «مقدمته» النوع الثلاثين، وهي قوله: أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لها أصل، فذكرها، ومنها: للسائل حق ولو جاء على فرس، ذلك أن العراقي ردّها لمجرد أن هذا الحديث رواه أحمد في «مسنده»، وكنت لا أرى في ذلك موجباً! حتى رأيت بخط الحافظ ابن حجر رحمه الله على حاشية نسخته من «تخريج الإحياء» للعراقي التي بخطه، هاتين الفائدتين الغاليتين على حاشية الورقة ٢٠٩/آ اليمنى، واليسرى، قال:

## صلى الله عليه وسلم: «للسائل حقٌّ وإن جاء على فرس».

"من خط ابن رجب: ردُّ ذلك عن أحمد بمجرد روايته له في "المسند": فيه نظر، فكم من حديث قال فيه أحمد "لا يصح" وقد خرَّجه في "مسنده"؟! ومن نظر كتب العلل لعبد الله بن أحمد والأثرم والخلال علم صحة هذا".

وقال: «الصحيح عن أحمد أنه أنكر حديث «لو صدق السائل ما أفلح من ردّه»، كذا نقله عنه مهنّا، وكذا قال ابن المديني: ثلاثة أشياء لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: لو صدق السائل».

وقد نقل هذا الإمامُ محمد مرتضى الزّبيدي في «شرح الإحياء» ٩: ٣٠٢، ٣٠٣ عن خط الحافظ ابن حجر، ولم يذكر أين قال ذلك، وهذا هو مصدره، والحمد لله.

ثم إن حكاية الحافظ عن ابن المديني قوله «ثلاثة أشياء..»: الذي في «المقاصد» (٨٩٢): خمسة، لا: ثلاثة. والله أعلم، وللزيادة مجال.

وللحديث شواهد، منها: حديث الهرهاس بن زياد الباهلي، رواه الطبراني في الكبير ٢٢ (٥٣٥)، والأوسط \_ «مجمع البحرين» (١٣٩٧) \_ وليس في طبعتي «المعجم الأوسط» \_، وفي إسناده عثمان بن فائد وهو ضعيف.

ومنها: حديث ابن عباس، رواه ابن عدي في «الكامل» ١: ٢٥٨ وضعَّفه بإبراهيم ابن عبد السلام المخزومي المكّي.

ومنها: حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أعطوا السائل وإن جاء على فرس» رواه ابن عدي في «الكامل» ٥: ١٦٨٧ وأعلَّه بعمر بن يزيد المدائني، وقال فيه: منكر الحديث.

ومنها: مرسل زيد بن أسلم بمثل حديث أبي هريرة، رواه مالك ٢: ٩٩٦ (٣)، ووصله ابن عدي في «الكامل» ٤: ١٥٠٣ \_ ١٥٠٤ من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وضعّفه هو والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (٨٧٣) بعبد الله بن زيد. وهذا أقوى الشواهد، والقول بضعف الحديث بعد

الجعد قال: قال عيسى ابن مريم: للسائل حقٌّ، وإن جاء على فرس مطوّق بالفضة.

٩٩١٨ \_ مالك بن إسماعيل، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص قال: إذا أتى أحدكم السائلُ، وهو يريد الصلاة، أو قال: يريد أن يصلي، فإن استطاع أن يتصدق، فليفعل، فإن الله يقول: ﴿قد أفلح من تزكَّى \* وذكر اسم ربه فصلَّى﴾، فإن استطاع أن يقدِّم بين يديْ صلاته صدقة فليفعل.

#### ٢ \_ ما قالوا في منع الزكاة

118:4

9919 \_ حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: من لم يُؤدِّ الزكاة فلا صلاة له.

• ٩٩٢٠ \_ حدثنا أبو خالد الأحمر، عن سلمة، عن الضحاك، قال: لا صلاة إلا بزكاة.

الأحوص قال: قال عبد الله: ما مانع الزكاة بمسلم.

هذا كله من التنطّع الذي يأباه العلم وقواعده.

<sup>9919</sup> \_ «أبو الأحوص»: الأول هو: سلام بن سُليم الحنفي، والثاني شيخ أبي إسحاق هو: عوف بن مالك بن نضلة الجُشمي، وكلاهما ثقة.

بكر: لو منعوني ولو عقالاً مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر: لو منعوني ولو عقالاً مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم. قال: ثم تلا: ﴿وما محمد إلا رسولٌ قد خَلَتْ من قبله الرسل أَفَإِنْ مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم﴾.

9,77.

99۲۳ ـ أبو داود الطيالسي، عن هشام الدَّسْتَوائي، عن أبي الزبير، عن جابر: إذا أدِّيتَ زكاة مالك أذهبت عنك شرَّه.

٩٩٢٤ ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال:

٩٩٢٢ \_ من الآية ١٤٤ من سورة آل عمران.

وسيأتي الخبر برقم (١٠٨٥٨) ٣٣٤٠٣).

٩٩٢٤ ـ سيأتي طرفٌ منه برقم (١٠٠١٢) ٢٩٩٨٤).

«حدثنا وكيع»: «حدثنا» من ش فقط.

«حدثني يحيى»: في ش: حدثنا يحيى.

"عن معاذ": هكذا جاءت رواية المصنف هنا، وفي رواية المصنف له في «مسنده» التي روى مسلم الحديث بواسطته: «قال أبو بكر ـ هو المصنف ـ: ربما قال وكيع: عن ابن عباس أن معاذاً» فرجع الحديث إلى مسند ابن عباس كسائر مصادر التخريج مما سأذكره وما لم أذكره. وينظر كلام ابن حجر في «الفتح» على الحديث ٣: ٣٥٨ (١٤٩٦).

والحديث رواه من طريق المصنف وغيره: مسلم ١: ٥٠ (٢٩).

ورواه من طريق وكيع: البخاري (٢٤٤٨)، وأبو داود (١٥٧٩)، والترمذي (٦٢٥)، والنرمذي (٦٢٥)، وابن ماجه (١٧٨٣).

ورواه من طريق زكريا: البخاري أيضاً (١٣٩٥، ١٤٩٦، ٤٣٤٧)، ومسلم

حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فادعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتّق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب».

٩٩٢٥ \_ ابن نمير، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن الحارث،

(٣٠)، والنسائي (٢٢١٥).

ورواه البخاري من طريق يحيى (٧٣٧٢).

م ٩٩٢٥ \_ هذا الحديث طرف من حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عشرة. وسيذكر المصنف منه النهي عن النوح برقم (١٢٢٣٠) عن وكيع، وبرقم (٣٧٣٧، ٢٤٣٦) لعن المحلِّل والمحلَّل له، وبرقم (٢٢٤٣٣) لعن الربا، وبرقم (٢٥٧٣٥) لعن الوائمة والمستوشمة، وأربعتها من طريق ابن نمير، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر، عن علي رضي الله عنه، وجابر: هو ابن عبد الله.

"عن ابن أبي خالد": هو إسماعيل بن أبي خالد، كما سيأتي عقبه، وفي م: عن أبي خالد، خطأ. وابن نمير يرويه عن إسماعيل هذا، ويرويه عن مجالد \_ وفيه ضعف\_، وكلاهما عن الشعبي، عن جابر وعن الحارث، كلاهما عن علي".

والحارث: هو الأعور، وهو ضعيف.

والحديث طرف من حديث مرفوع طويل، رواه النسائي (۹۳۹۰)، وأحمد ١: ٨٠، ٨٧، ١٠٧، ١٢١، ١٥٠، ١٥٨ ـ ١٥٩، وأبو يعلى (٣٩٨ = ٤٠٢، ٥١٢ =

عن علي قال: لُعن مانع الصدقة.

9977 - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن الحارث، عن على، مثله.

110:4

٩٩٢٧ - وكيع قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن

٥١٦)، والبزار (٨٢٢ ـ ٨٢٧)، وعبد الرزاق (١٠٧٩١، ١٠٧٩٢)، كلهم من طريق الشعبي، عن الحارث الأعور، به.

ورواه مختصراً: أبو داود (٢٠٦٩)، والترمذي (١١١٩) وضعَّفه، وابن ماجه (١٩٣٥) من طريق الشعبي أيضاً. وينظر رقم (١٧٣٧٢).

ورواه أحمد ١: ١٣٣، والنسائي (٩٣٩١) عن الحارث مرسلاً.

وهو مرسل عن الشعبي عند عبد الرزاق (١٥٣٥١)، والنسائي (٩٣٩٢)، وإسناد عبد الرزاق فيه صحيح، وفي إسناد النسائي خلف بن خليفة، عن عطاء بن السائب، وهو مختلط، ولم يعرف متى كان أخذ خلف عنه. وفي رواية أحمد ١: ١٣٣: أن ابن عون رواه عن الشعبي مرسلاً، وفي آخرها: قال ابن عون: "فقلت: من حدثك؟ قال: الحارث الأعور الهَمْداني».

٩٩٢٦ ـ يستفاد تخريجه من الذي قبله.

٩٩٢٧ \_ هذا طرف من حديث سيأتي بتمامه برقم (٢٢٤٣١).

وقد رواه المصنف في «مسنده» (٢٤٧) عن وكيع وأبي معاوية، به.

ورواه أحمد ١: ٤٣٠ عن وكيع، به.

ورواه من طريق الأعمش: أحمد ١: ٤٠٩، ٤٣٠، ٤٦٤ \_ ٤٦٥، والنسائي (٣٢٥٢)، وابن حبان (٣٢٥٢) وغيرهم.

الحارث بن عبد الله، عن عبد الله قال: لاوي الصدقة \_ يعني: مانعها \_ ملعونٌ على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.

۹۸۳۵ مر

٩٩٢٨ ـ وكيع، عن مثنى بن سعيد قال: سمعت أنساً ـ وشكا إليه قومٌ من الأعراب الصدقة ـ فقال: اجمعوها، وأدُّوها لوقتها فما أُخذ منكم بعد ذلك، فهو ظلم ظُلِمتموه.

٩٩٢٩ ـ أبو معاوية، عن الشيباني، عن الشعبي، عن جرير قال: قلت لبنيًّ: يا بَنيّ إذا جاءكم المصدِّق فلا تكتموه من نَعَمكم شيئاً.

• ٩٩٣٠ حدثنا علي بن مسهر، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة قال: إذا جاءك المصدِّق فقال: أخرج صدقتك، فأخْرِجها، فإن قَبِل، فَبِها ونعمت ، فإن أبى فَولَّه ظهرك، وقل: اللهم إني أحتسب عندك ما يأخذ منى، ولا تلعنه.

٩٩٣١ \_ عبد الرحيم، عن داود، عن الشعبي، عن جرير قال: قال

ورواه عن عبد الله ـ وهو ابن مسعود ـ رجلان: مسروق، والحارث الأعور.

أما رواية مسروق: فعند ابن خزيمة (٢٢٥٠)، والحاكم ١: ٣٨٧ ـ ٣٨٨ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

وأما رواية الحارث: فقد تقدم تخريجها مع طريق الأعمش، وقد ذكر الدارقطني في «العلل» ٥ (٦٩٢) وجوهاً أخرى، وصوَّب رواية وكيع ومتابعيه. فيبقى الحديث ضعيفاً \_ كسابقه \_ بالحارث الأعور.

٩٩٢٨ \_ «ظُلمتموه»: في ش: سلمتموه.

٩٩٣١ ـ رواه الطبراني ٢ (٢٣٣٩) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، به.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لِيَصْدُرِ المصدِّقُ عنكم حين يصدرُ وهو راضٍ».

وقال الشعبي: المعتدي في الصدقة كمانعها.

ورواه من طريق داود ـ وهو ابن أبي هند ـ: أحمد ٤: ٣٦٠، والترمذي (٦٤٨)، والنسائي (٢٢٤١)، والدارمي (١٦٧٠)، وابن خزيمة (٢٣٤١).

ومن طريق الشعبي، عن جرير: رواه ابن ماجه (١٨٠٢).

ورواه أحمد ٤: ٣٦٥، والترمذي (٦٤٧) من طريق مجالد، عن الشعبي أيضاً، وفي مجالد لينٌ، لذا رجّح الترمذي عليه رواية داود هذا.

وللمصنف إسناد آخر بالحديث، رواه مسلم ٢: ٧٥٧ (١٧٧) عنه، عن حفص ابن غياث وأبي خالد الأحمر، عن داود، به. ومن طريق ابن أبي شيبة: رواه الطبراني ٢ (٢٣٣٨).

وكلمة الشعبي موصولة إليه بالإسناد نفسه.

وقد رواها أبو يوسف في «الخراج» ص٨٣ عن داود، عن الشعبي، ولفظه: «كان يقال»، وهذا لفظ محتمل للوقف والرفع، كما تقدم كلام المناوي (٩٣) في أمثاله.

وقد روي مرفوعاً من حديث جرير البجلي، وأنس، وأبي هريرة.

فحديث جرير: رواه الطبراني ٢ (٢٢٧٥) ورجاله ثقات، لكن عمر بن علي هو المقدَّمي وهو مدلِّس، وقد عنعن.

وحديث أنس: رواه أبو داود (١٥٨٠)، والترمذي (٦٤٦)، وابن ماجه (١٨٠٨)، وابن خزيمة (٢٣٣٥). وفي مطبوعة الترمذي قال: حديث غريب، لكن في «تحفة الأشراف» (٨٤٧): حسن غريب، وفي «الميزان» ٢ (٣١١٤): حسن.

وحديث أبي هريرة: رواه إسحاق بن راهويه (٤١٠) وإسناده ضعيف.

٩٩٣٢ \_ خالد بن مخلد قال: حدثنا ثابت بن قيس، عن خارجة بن

#### ٩٩٣٢ \_ إسناد المصنف حسن.

خارجة بن إسحاق: هو السَّلَمي، لا خارجة بن زيد بن ثابت، كما في التعليق على «التاريخ الكبير» للبخاري ٥ (٨٦١).

والسَّلَمي: ذكره ابن حبان في «الثقات» ٦: ٢٧٣، وقول ابن القطان في «بيان الوهم» ٢: ١٣٤ مجهول الحال: هو على قاعدته فيمن لم يوثَّق من قِبَل معاصريه. وعبد الرحمن بن جابر بن عبد الله: ثقة.

والحديث رواه من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري: المصنف في «مسنده» \_ «المطالب العالية» (٩٠٥) \_، وابن زنجويه في «الأموال» (١٥٧٤) بمثل إسناد المصنف، وعلَّقه البخاري في «تاريخه الكبير» على شيخه إسحاق بن محمد الفَرْوي، عن أبي الغصن، به، وصرَّحا بأنه جابر بن عبدالله.

والتصريح في إسناد المصنف في «مسنده» بأنه جابر بن عبد الله من أصل الرواية ، لا من الحافظ ابن حجر ، يدل على ذلك أمور: أولها: روايته هذه التي في «المصنّف». ثانيها: نسب ابن القطان ذلك إليه صراحة ١: ١٣٢. ثالثها: أن أحاديث جابر بن عتيك هي في القسم المطبوع من «مسند» ابن أبي شيبة (٨٩٦ ـ ٨٩٩)، وليس هذا منها، وانظر التعليق على (٨٢٥) من «المطالب العالية» المجرّدة لشيخنا الأعظمي رحمه الله.

وممن روى الحديث أيضاً البزار، وهو في «كشف الأستار» (١٩٤٦)، لكن فيه: «عبد الرحمن بن جابر، عن جابر»، ولم يصرِّح بأنه جابر بن عبد الله. وعبد الرحمن ابن جابر رجلان: ابن جابر بن عبد الله الأنصاري، وابن جابر بن عتيك الذي روى أبو داود (١٥٨٣)، والبيهقي ٤: ١٤ هذا الحديث من طريقه.

لكن نقل ابن القطان في "بيان الوهم" ٢: ١٣٢ إسناد البزار، وفيه التصريح: عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، فهل قوله: "بن عبد الله" من زيادته، فهماً منه؟. وقد أدخل الهيثمي الحديث في الزوائد \_ "كشف الأستار"، و"مجمع الزوائد"

إسحاق، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سيأتيكم ركبٌ مُبُغَّضون، فإن جاؤوكم

٣: ٧٩، ٨: ١٧ ـ فهماً منه أن جابراً هو ابن عبد الله، وإلا فليس الحديث على شرطه إن كان يرى أنه جابر بن عتيك، فهو عند أبى داود.

نعم، لم يدخله البوصيري في زوائده «إتحاف السادة الخيرة»، فإن كان لهذا، فماذا يفعل بإسناد ابن أبي شيبة؟!.

ومع هذا فإني أرى أن هذا من الاختلاف في الرواية، لا الوهم في النقل، وقد أشار البيهقي رحمه الله في «سننه» إلى هذا إشارة خفيفة فقال: «هذا حديث مختلف في إسناده عن أبي الغصن»، وأبو الغصن في رواية ابن عبد الله وابن عتيك.

ولا بدّ من التنبيه إلى شيء: جاء في مطبوعة «التاريخ الكبير» للبخاري ٥: ٢٦٦ ما شكله:

« ٨٦١ \_ عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري السَّلَمي.. قال إسحاق بن محمد: حدثنا أبو الغصن ثابت بن قيس مولى الغفاريين، سمع خارجة السَّلَمي، سمع عبد الرحمن.

٨٦٢ ـ عبد الرحمن بن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يأتيكم مُبغَضّون، فرحّبوا بهم..».

وهذا صريح في أن البخاري ترجم لرجلين، وأن حديثنا الذي نخرِّجه جعله البري في ترجمة عبد الرحمن بن جابر الثاني لا الأول، وزاد ذلك تأكيداً ما تراه في التعليق عليه هناك! في حين أنه خطأ مطبعي فاحش، نشأ عن خطأ ناسخ، وأكّدهما خط علمي في التعليق!! والصواب أنها ترجمة واحدة، والكلام متصل، فيه تكرار «عبد الرحمن» آخر الترجمة الأولى، فيحذف، ويحذف معه الرقم (٨٦٢) فيكون الكلام هكذا: قال إسحاق بن محمد: حدثنا أبو الغصن ثابت بن قيس مولى الغفاريين،

7: 111

فرحِّبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليهم، وأرْضُوهم، فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليَدْعوا لكم».

٩٨٤٠ عدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن أبي سنان، عن الضحاك قال: كان عمر بن الخطاب إذا ظهر على مال قد غُيِّب عن الصدقة خمَّسه.

٩٩٣٤ \_ محمد بن بشر قال: حدثنا ابن أبي عروبة، عن عُبيد الله بن

سمع خارجة السَّلَمي، سمع عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يأتيكم مُبَغَّضُون..».

وعلى كل: فالحديث له شواهد كثيرة تراها مجموعة عند ابن زنجويه، منها حديث جرير بن عبد الله عند مسلم ٢: ٦٨٥ (٢٩).

٩٩٣٣ \_ «عن أبي سنان»: هو سعيد بن سنان الشيباني الأصغر.

9978 \_ «عبيد الله»: هو الصواب، وتحرف في النسخ إلى: عبد الله، والتصويب من «تاريخ» ابن معين رواية الدوري ٢: ٣٨١ (٣٧٣١)، وعنه الدولابي في «الأسامي والكني» ١: ١٤٠، و «المؤتلف» للدارقطني ٢: ١٠١٧، وهو مترجم عند البخاري ٥ (١١٩٨)، وابن أبي حاتم ٥ (١٤٩٣)، وابن حبان ٥: ٦٧، وهو بصري، والإسناد كله بصريون، وصرَّح ابن معين برواية سعيد بن أبي عروبة عنه.

وهذا مرسل، ومراسيل الحسن فيها كلام تقدم تلخيصه (٧١٤)، وإسناد المصنف إليه ضعيف، فيه عنعنة ابن أبي عروبة.

ورواه مرسلاً ابن زنجويه في «الأموال» (١٣٨٥)، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكى، وهو ضعيف.

لكن رواه أبو داود في «مراسيله» (١٣٠) وإسناده حسن، وفيه: عُذَافِر البصري:

رُزَيق: أنه سمع الحسن قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «من أدى زكاة ماله، أدى الحقّ الذي عليه، ومن زاد، فهو خير له».

9970 - أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: من أدّى زكاة ماله، فلا جناح عليه أن لا يتصدّق.

٣ ـ فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير

٩٩٣٦ - حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله

وللحديث شواهد كثيرة تجد بعضها في التعليق على «مراسيل» أبي داود.

9970 - «أن لا يتصدق»: في النسخ هنا: إلا أن يتصدق، وله تسويغ، وقد رواه البيهقي ١٠٨٠ بمثل إسناد المصنف، بلفظ: إلا أن يتصدق، لكن أثبته هكذا لكونه أوضح معنى، ولكونه سيرويه المصنف برقم (١٠٦٠) هكذا، وكذلك جاء عند ابن عبد البر في «التمهيد» ٤: ٢١١ من طريق المصنف، ومثله عند سعيد بن منصور (٩٣٠) - قسم التفسير -.

۹۹۳۹ ـ الحديث سيأتي من وجه آخر برقم (۹۹۶۱، ۹۹۶۲)، وسيأتي طرف آخر منه برقم (۱۰۲۰۱).

وهذا إسناده مرسل ورجاله ثقات.

ورواه عبد الرزاق مرسلاً (٧٠٨٥) عن ابن جريج، عن جعفر الصادق، به.

وله شاهد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه: "وفي الرّقة رُبع العُشْرِ، فإذا لم يكن مالٌ إلا تسعين ومئة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها».

رواه البخاري (١٤٥٤) وانظر أطرافه، وأبو داود (١٥٦١)، والنسائي (٢٢٢٧،

ذكره ابن حبان في «الثقات» ٧: ٣٠٦.

صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ المال مئتي درهم، ففيه خمسة دراهم».

٩٩٣٧ \_ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم، عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أنْ خذ ممن مرَّ بك من تجار المسلمين من كل مئتي درهم: خمسة دراهم.

٩٩٣٩ \_ حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، قال: تحلّ عليه الزكاة من يوم ملك مئتي درهم، ثم يحول عليه الحول.

. ٩٩٤٠ \_ أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن قال: في كلِّ مئتي درهم خمسة دراهم.

٩٩٤١ \_ حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، رفعه قال:

٢٢٣٥). وانظر حديث أبي سعيد الخدري أيضاً الآتي برقم (٩٩٥٠).

٩٩٣٨ \_ هذا طرف من الخبر الآتي (٩٩٦٢) وفيهما: جابر الحذَّاء، وهو مترجَم عند ابن أبي حاتم ٢ (٢٠٣٦)، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٤: ١٠٣.

٩٩٤١ ـ الأوقية: أربعون درهماً، فالخمس أواق مئتا درهم، والدرهم عند الحنفية يعادل ٣,٥٠ غرام، وعند الجمهور ٢,٥٢ غرام، كما سيأتي برقم (١٠٧٨٣). فآل هذا إلى المرسل المتقدم برقم (٩٩٣٦)، فانظر تخريجه.

114:4

«إذا بلغت خمس أواقٍ، ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهماً درهم».

٩٩٤٢ ـ حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن حجير، عن طاوس: أنه كان يقول: في مئتي درهم خمسة دراهم.

٩٨٥٠ عن الحسن قال: إذا حماد بن مسعدة، عن عوف، عن الحسن قال: إذا كانت مئتى درهم ففيها خمسة دراهم.

عبد الله بن أبي بكر: أن عمر بن عبد الله بن أبي بكر: أن عمر بن عبد العزيز قال: في المعادن من كل مئتين خمسة .

9920 \_ حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء قال: إذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم.

# ٤ ـ من قال: ليس في أقلُّ من مئتي درهم زكاة

٩٩٤٦ \_ حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تكون في الدراهم زكاةٌ حتى تبلغ خمس أواق».

٩٩٤٢ ـ «ابن حُجير»: هو هنا هشام بن حجير، فإنه مكيّ، يروي عن طاوس، وعنه ابن جريج، أما طالب بن حجير فبصري، وليس بينه وبين المذكوريّن رواية.

٩٩٤٦ ـ انظر ما تقدم برقم (٩٩٤١، ٩٩٤١).

عبد الرحيم، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي قال: إن لم تكن لك إلا تسعة وتسعين ومئة فليس فيها زكاة.

٩٨٥٥ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: ليس في أقل من مئتي درهم زكاة.

9989 ـ جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كل شيء دون المئتين نفقة.

• ٩٩٥٠ عبد الرحيم بن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى بن عمارة: أن أباه يحيى بن عمارة أخبره: أنه سمع أبا سعيد الخدريّ

وللمصنف إسناد آخر بهذا الحديث، رواه ابن ماجه (١٧٩٣) عنه، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن ابن أبي صعصعة، عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم، عن أبي سعيد، به، وزيادة.

۹۹۰۰ ـ ستأتي أطراف أُخر منه برقم (۹۹۹۰، ۱۰۰۹۷، ۱۰۰۹۸) من وجوه أخرى.

وقد رواه من طریق یحیی بن سعید: البخاری (۱٤٤٧)، ومسلم ۲: ۲۷۶ (۲)، والنسائی (۲۲۲۲، ۲۲۵۳).

ورواه من طريق عمرو بن يحيى: البخاري (١٤٤٧) أيضاً، وأبو داود (١٥٥٣)، والترمذي (٦٢٦، ٦٢٧) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٢٢٢٥).

وله عند مسلم أول كتاب الزكاة عدة طرق، أحدها عن المصنف، وهو الآتي برقم (١٠٠٩٧).

يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقةٌ» وكانت تقوَّم مئتي درهم.

990۱ ـ عبد الرحيم، عن ابن سالم، عن الشعبي أنه قال: ليس فيما دون خمسِ أواقٍ من فضة صدقةٌ.

٩٩٥٢ \_ عبد الأعلى، عن داود، عن الشعبي قال: ليس في الشَّنقِ شيء. قال: والشَّنقُ: مالٌ لم يبلغ مئتي درهم.

٩٩٥٣ \_ علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلي، عن عبد الكريم، عن

٩٩٥٢ ـ وينظر من أجل الشُّنَق ما يأتي برقم (١٠٠٣٦).

**٩٩٥٣ ـ** هذا حديث طويل، فرَّقه المصنف في أبوابه المناسبة، وسيأتي (٩٩٩٦، ١٠١٦، ١٠١٠٤).

وابن أبي ليلى: ضعيف الحديث، كما قدَّمته مراراً، أما عبد الكريم: فهو ابن مالك الجزرى الثقة.

والحديث رواه المصنف في «مسنده» \_ كما في «المطالب العالية» (٨٩١) \_. ورواه الدارقطني ٢: ٩٣ (٧) من طريق المصنف، به.

وذكره أبو عبيد في «الأموال» (١١١٣) تعليقاً على ابن أبي ليلي، به، بتمامه.

لكن تقدم ما يشهد له، ويقوى به، بل لكل فِقْرة منه ذلك.

ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٣٨٨) عن أحمد بن أنس بن مالك، عن محمد بن الخليل الخُشني، عن إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سُليم \_ قاضي حمص أحد الثقات العبّاد \_، عن عمرو بن شعيب، به. وأحمد بن أنس: ثقة، له ترجمة في «مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور ٣: ٢٧، ووفاته سنة ٢٩٩، أما الخشني

917.

عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في أقل من مئتي درهم شيء».

٩٩٥٤ ـ ابن نمير، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن ١١٨ : ٧: ١١٨ علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في أقل من مئتي درهم شيء».

فهو من رجال «التهذيب»، ونَقَل عن النسائي قوله فيه: لا بأس به. فهذا إسناد حسن لذاته.

ويشهد له حديث أبي سعيد الذي قبله، وحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنهما الذي خرَّجته تعليقاً (٩٩٣٦) عن البخاري وأبي داود.

٩٩٥٤ ــ رواه بمثل إسناد المصنف: أحمد ١: ١١٣، ١١٤، والنسائي (٢٢٥٧) بلفظ: «.. ليس فيما دون مئتين زكاة».

ورواه أبو داود (١٥٦٦، ١٥٦٧)، والترمذي (٦٢٠)، وأحمد ١: ٩٢، وابنه عبد الله ١: ١٤٥، والدارمي (١٦٢٩)، وابن خزيمة (٢٢٨٤) طرفاً منه، والحاكم ١: ٤٠٠، كلهم من طريق أبي إسحاق، به، إلا أبا داود فعنده: عن أبي إسحاق، عن عاصم والحارث، عن عليّ. وطريق الحارث سيأتي برواية طرف آخر منه برقم (١٠٢٣٧).

وقد سأل الترمذيُّ البخاريَّ عن هذا فقال: «كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون عنهما جميعاً»، ونحوه قاله الدارقطني في «العلل» ٣ (٣٢٦).

هذا، وقد روى المصنف من طريق أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة، عن علي رضي الله عنه عدة أحاديث في الزكاة، وكأنها نسخة عنده فرَّقها في الأبواب، لكن كلها موقوفة سوى هذا الحديث والذي بعده.

9900 - حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثني عمار بن رُزيق، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، قال: «ليس في أقل من مئتي درهم شيء».

٥ - ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهماً

9907 ـ حدثنا عبد الأعلى، عن داود، عن الشعبي قال: كان لا يرى فيما زاد على المئتين شيء، حتى يبلغ أربعين.

990٧ ـ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم، عن الحسن، قال: كتب عمر إلى أبي موسى: فما زاد على المئتين ففي كل أربعين درهماً درهماً.

٩٨٦٥ - **٩٩٥٨ -** ابن علية، عن يونس، عن الحسن قال: ليس فيما زاد على المئتين شيء، حتى يكون أربعين درهماً.

مولى مولى عينة، عن مكحول قال: ليس فيما زاد على المئتين شيء، حتى

<sup>9900</sup> ـ تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. وتكرر اللفظ النبوي في ظ، أ، ن، ش، مع وجود كلمة «مثله» كما أثبتُه.

٩٩٥٦ \_ «حدثنا عبد الأعلى»: من م، أ، ن، وفي غيرها: عبد الرحمن. وانظر رقم (٩٩٥٢)، وعبد الأعلى: هو المذكور في الرواة عن داود بن أبي هند.

<sup>«</sup>لا يُرى.. شيءٌ»: من النسخ، إلا م ففيها: شيئاً، وحينئذ تضبط الكلمة الأولى بفتح الياء: لا يَرى، أي: الشعبي.

يبلغ أربعين درهماً.

٩٩٦٠ ـ حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء قال: حتى يبلغ أربعين درهماً نيّفاً على المئتين، فهي حينئذ ستة دراهم، ثم لا شيء، حتى تبلغ ثمانين ومئتي درهم، فهي سبعة دراهم، ثم كذلك.

#### ٦ \_ من قال فيما زاد على المئتين فبالحساب

9971 ـ وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: ليس في أقلَّ من مئتي درهم شيء، فما زاد فبالحساب.

عن جابر الحذاء ـ من ابن سيرين، عن جابر الحذاء ـ ٣:١١٩ وكان عبداً لبني مُجاشع ـ، عن ابن عمر قال: ما زاد على المئتين فبالحساب.

۹۸۷۰ عن مغیرة، عن إبراهیم قال: ما زاد علی المئتین فبحساب.

٩٩٦٤ ـ ابن مهدي، عن وُهيب، عن يونس، عن ابن سيرين قال: ما زاد فبالحساب.

9970 ـ ابن مهدي، عن أبي هلال، عن قتادة، عن عمر بن عبد العزيز قال: ما زاد فبالحساب.

٩٩٦٢ ـ تقدم طرف آخر منه برقم (٩٩٣٨).

## ٧ \_ ما قالوا في الدنانير: ما يؤخذ منها في الزكاة؟

9977 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء، وفي عشرين ديناراً نصف دينار، وفي أربعين ديناراً دينار، فما زاد فبالحساب.

997۷ ـ وكيع، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن الشعبي قال: في عشرين مثقالاً نصف مثقال، وفي أربعين مثقالاً مثقال.

٩٩٦٨ ـ حماد بن مسعدة، عن عمران، عن ابن سيرين قال: في أربعين ديناراً ديناراً، وفي عشرين ديناراً نصف دينار.

9979 ـ أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن قال: في عشرين ديناراً نصف دينار.

• ٩٩٧٠ - وكيع، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس في أقل من عشرين مثقال، وفي أربعين مثقالاً مثقالاً.

99۷۱ ـ يعلى بن عبيد، عن يحيى بن سعيد، عن رُزَيق مولى بني فزارة: أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه حين استُخلف: خذ ممن مر بك من تجار المسلمين فيما يديرون من أموالهم، من كل أربعين ديناراً:

٩٩٦٦ ـ «حدثنا وكيع»: في م فقط: أخبرنا وكيع.

٩٩٧١ ـ سيأتي ثانية برقم (١٠٦٨٩)، وانظر التعليق عليه.

ديناراً، فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرين، فإذا نقصت ثلث دينار فدعها، لا تأخذ منها شيئاً، واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم إلى الدعها، من الحول، وخذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة، فيما يُظهرون من أموالهم ويديرون من التجارات، من كل عشرين ديناراً: ديناراً، فما نقص فبحساب ما نقص، حتى يبلغ عشرة دنانير، فإذا نقصت ثُلث دينار فدعها، لا تأخذ منها شيئاً، واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما تأخذ منهم.

٩٩٧٢ - محمد بن عبد الله، عن أشعث، عن الحسن قال: ليس فيما دون أربعين مثقالاً من الذهب صدقةٌ.

99٧٤ ـ وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: كان لامرأة عبد الله طوقٌ فيه عشرون مثقالاً، فأمرها أن تخرج منه خمسة دراهم.

99٧٥ ـ حماد بن مسعدة، عن أشعث، عن الحسن قال: في عشرين ديناراً نصف دينار، وفي أربعين ديناراً دينار.

<sup>9970 - «</sup>عن أشعث»: من ع، ش، وهو ابن عبد الملك الحُمْراني، وفي غيرهما: عن عوف. وهو عوف بن أبي جميلة، وهو يروي عن الحسن، لكن لم يذكر المزي رواية بين حماد وعوف.

نعم، تبقى وقفة بين هذا الأثر وتاليه مع اتحاد السند خاصة.

99٧٦ ـ حماد بن مسعدة، عن أشعث، عن الحسن قال: ليس في أقل من أربعين ديناراً شيء.

٩٩٧٧ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: قال عطاء: لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين ديناراً، فإذا بلغت عشرين ديناراً ففيها نصف دينار، وفي كل أربعة دنانير يزيدها المال درهم حتى تبلغ أربعين ديناراً، وفي كل أربعين ديناراً دينار، وفي كل أربعة وعشرين ديناراً نصف دينار ودرهم.

### ٨ \_ في الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير

٩٩٧٨ ـ حدثنا عباد بن العوام، عن عبيدة قال: سألت إبراهيم عن رجل له مئة درهم وعشرة دنانير؟ قال: يزكي من المئة درهم درهمين ونصفاً، ومن الدنانير بربع دينار. قال: وسألت الشعبي فقال: يحمل الأكثر ٢٠١٠ على الأقل. أو قال: الأقل على الأكثر، فإذا بلغت فيه الزكاة زكّاهُ.

٩٩٧٩ ـ إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد قال: قلت لمكحول: يا أبا عبد الله، إن لي سيفاً فيه خمسون ومئة درهم، فهل علي فيه زكاة؟ قال: أضف إليه ما كان لك من ذهب وفضة، فإذا بلغ مئتي درهم ذهب وفضة، فعليك فيه الزكاة.

٩٩٨٠ ـ حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري، عن أشعث، عن الحسن أنه كان يقول: إذا كانت له ثلاثون ديناراً ومئة درهم، كان عليه

۹۹۷۹ ـ سيأتي برقم (۱۰٦٤٩).

فيها الصدقة، وكان يرى الدراهم والدنانير عيناً كلُّه.

## ٩ - في زكاة الإبل ما فيها

٩٩٨١ - حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري،

۹۹۸۱ - هذا طرف من حدیث طویل فرَّقه المصنف تحت رقم (۹۹۹۹، ۱۰۰۵۷).

وسفيان بن حسين: هو الواسطي، وهو ثقة إلا فيما يرويه عن الزهري، كهذا الحديث، ولذلك ذكره البخاري معلَّقاً ٣: ٣١٤ تحت باب ٣٤ من كتاب الزكاة بصيغة غير الجزم فقال: «ويُذكر عن سالم، عن ابن عمر..».

ورواه أبو داود (١٥٦٢)، والترمذي (٦٢١) وقال: حسن، والدارمي (١٦٢٦)، وأحمد ٢: ١٤، وأبو يعلى (٥٤٤٧ = ٥٤٧٠)، والحاكم ١: ٣٩٢ بمثل إسناد المصنف.

وتابعه على وصله: سليمان بن كثير، عن الزهري، عند ابن ماجه (١٧٩٨)، لكنه ضعيف في الزهري أيضاً، وهو من رجال مسلم، وليس على شرطه.

ورواه ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، قال: أقرأنيها سالم بن عبد الله ابن عمر، فهي إذن صحيفة. رواه هكذا أبو داود (١٥٦٤)، والحاكم ١: ٣٩٣، وقد جعل هذا الإسناد مصحِّحاً لحديث سفيان بن حسين السابق على شرط الشيخين «وإن كان فيه أدنى إرسال» يريد أن سالماً لم يصل إسناد الصحيفة بأبيه مثلاً، ومع ذلك فقد نقل البيهقي ٤: ٨٨، والمنذري في "تهذيب سنن أبي داود» (١٥١١) عن إمام أهل هذه الصنعة ـ البخاري ـ قوله: «أرجو أن يكون محفوظاً، وسفيان بن حسين صدوق». وعزياه إلى «كتاب الترمذي في العلل»، ولم أره في مطبوعته.

أما بنت المخاض من الإبل: فهي ما أتى عليها سنة ودخلت في الثانية.

عن سالم، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه \_ أو قال: بوصيته \_ ولم يُخرجه حتى قُبض، فلما قبض، عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر، فكان فيه: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشر شاتان، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت فحقة، إلى ستين، فإذا زادت فجَذَعة، إلى خمس وسبعين، فإن زادت

وأما بنت اللبون: فهي من الإبل ما أتى عليها سنتان ودخلت في الثالثة.

والحِقَّة من الإبل: ما دخلت في السنة الرابعة إلى آخرها، وسميت بذلك لأنها استحقت الركوب والتحميل.

والجَّذَعة من الإبل: ما دخلت في السنة الخامسة.

وقوله «لا يجمع بين مفترق»: معناه: أن يكون لثلاثة أشخاص \_ مثلاً \_ لكل واحد منهم أربعون شاة قد وجبت فيها الزكاة، فلو فرقت هكذا لوجب فيها ثلاث شياه، فإذا جُمعت لوجب فيها شاة واحدة.

ومعنى «لا يفرق بين مجتمع»: أن يكون للشريكين مئتا شاة وشاة ، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه ، فيفرقانها فيكون على الواحد منهما شاة واحدة.

هذا تلخيص ما قاله الإمام مالك في «الموطأ» ١: ٢٦٤، وهو تشريع عظيم لسدً باب الإضرار بالفقير، ولنزع الشح من قلب المسلم.

على أن الجملة الأولى تحتمل معنى آخر سيأتي في كلام الشعبي برقم (٩٩٩١)، وفيه تشريع عظيم أيضاً يدل على إنصاف الإسلام للمكلفين بأحكامه.

وهذا التفسير الذي ذكرته يدور على أن التفرق في المالك، وذهب بعض الأئمة إلى حمل التفرق في المكان. والتفصيل في كتب الفقه وشروح السنة.

فابنتا لبون، إلى تسعين، فإن زادت فحِقَّتان، إلى عشرين ومئة، فإن زادت على عشرين ومئة، ففي كل خمسين حِقة، وفي كل أربعين بنت لبون، لا يجمع بين مفترق، ولا يفرَّق بين مجتمع، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسَّوِية.

٩٩٨٢ ـ حدثنا عبد السلام، عن خُصيف، عن أبي عبيدة وزياد بن ٣٠ ١٢٢ أبي مريم، عن عبد الله قال: في خمس وعشرين من الإبل بنتُ مخاض.

على قال: في خمس من الإبل شاة إلى تسع، فإن زادت واحدة، ففيها على قال: في خمس من الإبل شاة إلى تسع، فإن زادت واحدة، ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإن زادت واحدة، ففيها أربع وعشرين، فإن زادت واحدة، ففيها بنت مخاض أو ابن واحدة، ففيها بنت مخاض أو ابن لبون ذكر أكبر منها بعام، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة، ففيها حقّة طروقة الفحل، لبون، إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة، ففيها حقّة طروقة الفحل، إلى ستين، فإن زادت واحدة، ففيها جَذَعة، إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة، ففيها بنتا لبون، إلى تسعين، فإن زادت واحدة، ففيها

<sup>99</sup>۸۳ \_ «فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض، أو ابن لبون ذكر»: أفاد الحافظ في «الفتح» ٣: ٣١٩ (١٤٥٤) أن هذا خلاف ما عليه الجمهور، وأن حديث علي رضي الله عنه هذا: «أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفاً ومرفوعاً، وإسناد المرفوع ضعيف». وكأن المرفوع عند غير ابن أبي شيبة؟ أو في «مسنده»؟.

نعم، سيأتي قريباً من مراسيل الشعبي، وأخشى أن يكون شيء من هذا سببُه اختلاف نسخ «المصنَّف» أو رواياته عن مصنَّفه. وانظر ما يأتي قريباً برقم (١٠٠٤٦).

حِقَّتان، إلى عشرين ومئة، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين من الإبل حَقَّة، ولا يُجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع.

٩٨٩٠ عبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع قال: وُجد في وصية عمر: في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض.

99۸٥ ـ حدثنا وكيع، عن فِطْر، عن الشعبي. وَعن فضيل، عن إبراهيم قالا: في خمس وعشرين بنت مخاض.

٩٩٨٦ \_ حدثنا ابن مبارك، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده

٩٩٨٦ ـ رواه الطبراني ١٩ (٩٨٧) من طريق المصنف، به.

ورواه أحمد ٥: ٢، ٤، وأبو داود (١٥٦٩)، والنسائي (٢٢٢٤، ٢٢٢٩)، والدارمي (١٦٧٧)، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والطبراني ١٩ (٩٨٤ ـ ٩٨٦)، والحاكم ١: ٣٩٨، وصحح إسناده بناءً على تصحيح حديث بهز، عن أبيه، عن جده عنده، ووافقه الذهبي، كلهم من طريق بهز بن حكيم، به.

وعند بعضهم زيادة «ومن منعها فإنا آخذوها وشطرَ ماله، عزمةٌ من..»، وكثر الكلام حولها، وكأن الحافظ يميل إلى ما نقله ابن الجوزي عن إبراهيم الحربي من أن صواب الرواية: آخذوها من شطرِ ماله. انظر «التلخيص الحبير» ٢: ١٦١.

والأربعون من السائمة إنما تجب فيها بنت لبون: هذا فيما زاد على المئة والعشرين، كما في حديث البخاري عن أبي بكر الصديق الذي ذكرته تعليقاً على (٩٩٣٦)، وحديث أبي داود (١٥٦٢)، والترمذي (٦٢١) عن ابن عمر، المتقدم برقم (٩٩٨١).

وللمصنف إسناد آخر بالحديث، فقد رواه ابن حزم في «المحلَّى» ٦: ٥٧ (٦٨١) من طريق المصنَّف، عن يزيد بن هارون، عن بهز، به، وزعم أن بهزاً وأباه حكيماً غير مشهوريُّ العدالة، فضعَّف الخبر بذلك!!. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «في كل إبل سائمة أربعين بنت لبون لا يُفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مُؤْتَجِراً فله أجره، عزمة من عزَمَات ربِّنا، لا يحلُّ لآل محمد منها شيء».

٩٩٨٧ ـ وكيع، عن سفيان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: إذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حِقّةٌ، وفي كل أربعين بنتُ لبون.

٩٩٨٨ ـ أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: في كلِّ خمسٍ وعشرين بنت مخاض.

٩٨٩٥ عبيد، عن يحيى بن سعيد قال: كان الكتاب الذي ٩٨٩٥ كتب عمر بن عبد العزيز، حين بعثهم يصدِّقون: في الإبل إذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها بنت مخاض، فإن زادت فابن لبون ذكرٌ.

• ٩٩٩٠ ـ غندر، عن شعبة، عن حماد قال: في خمس وعشرين بنت مخاض.

٩٩٩١ - عليُّ بن مسهر، عن الأجلح، عن الشعبي، قال: كتب

۱۹۹۱ ـ مرسل بإسناد حسن، ومراسيل الشعبي صحيحة، وستأتي أطراف أخرى له (۱۰۰۱، ۱۰۱۵، ۱۰۱۷).

ويشهد لصدقة الإبل حديث أبي بكر الصديق الذي تقدم تخريجه تعليقاً باختصار (٩٩٣٦).

ويشهد لقوله «ولا يفرق بين مجتمع..» حديث عبد الله بن عُمَر المتقدم برقم (٩٩٨١).

499

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: «أن يؤخذ من الإبل من كل خمسٍ شاةٌ، ومن كل عشرٍ شاتان، ومن خمسة عشر ثلاث شياه، ومن عشرين أربع شياه، ومن خمسٍ وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، إلى خمسٍ وثلاثين، فإن لم تجد في الإبل بنت مخاضٍ فابن لبون ذكر، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها وقد، إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جَذَعة، إلى حمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها كل خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها كل خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان، إلى عشرين ومئة، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حِقة، وفي كل أربعين بنت لبون. ولا يفرق بين مجتمع، ولا يُجمع بين مفترق، ولا يُؤخذ في الصدقة تيس ولا هَرِمة، ولا ذات عوار».

قال: الأجلح: فقلت للشعبي: ما يعني بقوله: لا يُجمع بين مُفترق، ولا يُفرق بين مُختمع؟ قال: الرجل تكون له الغنم، فلا يفرقها كي لا يؤخذ منها صدقة، ولا يُجمع بين مفترق: القوم تكون لهم الغنم لا تجب فيها الزكاة، فلا تُجمع فتؤخذ منها الصدقة.

١٠ \_ من قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة

9997 ـ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن زكريا، عن أبي إسحاق، ٣: ١٢٤ عن عاصم، عن علي قال: إن لم تكن إلا أربع من الذَّوْد فليس فيها صدقة .

٩٩٩٢ \_ «الذَّود» من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر.

999٣ ـ عبد الرحيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي وعبد الله أنهما قالا: ليس في أقل من خمسٍ من الإبل صدقة.

٩٩ عبد الله كان يقول: عندنا كتاب عمر بن الخطاب في صدقة الإبل، فلم عبد الله كان يقول: عندنا كتاب عمر بن الخطاب في صدقة الإبل، فلم يسألنا عنه أحدٌ، حتى قدم علينا عمر بن عبد العزيز، فأرسلنا به إليه فكان الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون: أن ليس في الإبل صدقة حتى تبلغ خمساً.

9990 - أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى ابن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس في أقل من خمس ذَوْدٍ صدقةٌ».

عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم قال: «ليس في أقل من خمس ذود شيء».

٩٩٩٧ ـ الحسن بن موسى، عن شيبان، عن ليث، عن نافع، عن ابن

٩٩٩٥ هذا طرف آخر من الحديث المتقدم من وجه آخر برقم (٩٩٥٠).

٩٩٩٦ ـ تقدم طرف آخر منه (٩٩٥٣) بهذا الإسناد، فانظره.

<sup>999</sup>٧ ـ في إسناد المصنف ليث، وهو ابن أبي سليم، وهو ضعيف الحديث، بل مدار الحديث عليه، فيما وقفت عليه.

فقد رواه الطحاوي في «شرح المعاني» ٢: ٣٥ من طريق الحسن بن موسى، به.

عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس ذُوْدٍ صدقة».

٩٩٩٨ ـ عليّ بن إسحاق، عن ابن مبارك، عن معمر، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في أقلَّ من خمسِ ذودٍ صدقة».

۹۹۰۰ عبّاد بن عوّام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه ـ أو قال: بوصيته ـ فلم يخرجه حتى قُبض، عَمل به أبو بكر ٣: ١٢٥ حتى هلك، ثم عمل به عمر حتى هلك، فكان فيه: «في الإبل إذا زادت

على عشرين ومئة، ففي كل خمسين حِقَّةٌ، وفي كل أربعين ابنةُ لَبون».

١٠٠٠٠ ـ أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة،

ورواه أحمد ٢: ٩٢، والبزار \_ زوائده (٨٨٨) \_، ويحيى بن آدم في «الخراج» (٤٤٤)، والطبراني في الأوسط (٦٩٧)، كلهم من طريق ليث، به.

لكن يشهد له حديث أبي سعيد الخدري المتقدم برقم (٩٩٩٥)، والحديث لتالي.

٩٩٩٨ ـ وهذا طرف من حديث رواه أحمد بمثل إسناد المصنف ٢: ٤٠٢، وهو كما قال الزيلعي في «نصب الراية» ٢: ٣٨٤: سند صحيح.

ثم رواه أحمد ٢: ٣٠٣، والطحاوي ٢: ٣٥، وابن زنجويه في «الأموال» (١٦١٠) من طريق ابن المبارك، به.

٩٩٩٩ \_ هذا طرف مما تقدم برقم (٩٩٨١).

عن علي قال: إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حِقّةً.

المعبي قال: كتب مسهر، عن الأجلح، عن الشعبي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: «إذا كَثُرت الإبل ففي كل خمسين حِقّةٌ، وفي كل أربعين بنت لبون».

الله عن نافع قال: وجد في عبيد الله عن نافع قال: وجد في وصية عمر: ما زاد على عشرين ومئة، ففي كل أربعين بنتُ لَبون، وفي كلِّ خمسين حقّة.

الأبل ففي كل خمسين حقةٌ.

١١ ـ من قال إذا زادت على عشرين ومئة استقبل بها الفريضة

١٠٠٠٥ \_ حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن

١٠٠٠١ ـ وهذا أيضاً طرف مما تقدم برقم (٩٩٩١).

١٠٠٠٤ ـ «حتى قدم علينا»: من م، أ، ن، وفي غيرهما: حين.

عاصم بن ضمرة، عن علي قال: إذا زادت على عشرين ومئة استقبل بها الفريضة.

۱۰۰۰۹ ـ حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، مثله.

### ١٢ \_ ما يكره للمصدِّق أخذُه من الإبل

١٠٠٠٧ \_ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن قيس بن

۱۰۰۰۷ ـ الحديث سيكرره المصنف برقم (۲۰۸۱۵)، وسيأتي من طريق آخر برقم (۱۰۰۱۰) مرسلاً.

و «الصنابح الأحمسي»: هو الصنّابح بن الأعسر، وتحرف في م، ع إلى: الصنّابِح، عن الأعمش! وهو صحابي، أما الصنابحيّ الذي يروي عن الصديق رضي الله عنه فتابعي. واسمه عبد الرحمن بن عُسيلة، وقيل: عبد الله بن عسيلة، وثمة رجل ثالث: عبد الله الصنابحي حسب قول مالك وروايته، أو: أبو عبد الله الصنابحي، حسب ترجيح البخاري. انظر «علل الترمذي الكبرى» ١: ٧٧، ٣٠٨، و «الإصابة» ترجمة الصنابح بن الأعسر، وعبد الله الصنابحي، آخرَ العبادلة، من القسم الأول، و «التاريخ الصغير» للبخاري ١: ١٦٦ ـ ١٦٨، و «ملء العيبة» لابن رُشيد ٥: ٥٥ ـ ٥٩.

وللأستاذ العلامة أحمد شاكر كلمة طويلة كتبها على «الرسالة» للإمام الشافعي رحمه الله ص٣١٩، ختمها بكلمة للإمام البُلْقيني لخص جزأه في المسألة وسماه «الطريقة الواضحة في تبيين الصنابحة»، وقد ذكره في «محاسن الاصطلاح» أربع مرات، قال في آخرها آخر النوع السابع والستين: «إن فيه نفائس».

والحديث رواه المصنف في «مسنده» \_ «المطالب العالية» (١/٩٠٣) \_.

أبي حازم، عن الصنابح الأحمسي قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال: «ما هذه؟» قال صاحب الصدقة: إني ٣: ١٢٦ ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل قال: فقال: «فنعم إذنْ».

ورواه الطبراني ٨ (٧٤١٧) بمثل إسناد المصنف تحت مسند: الصنابح بن الأعسر الأحمسي.

ورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٥٣٩) تحت: الصنابح الأحمسي، ويقال: ابن الأعسر، وأبو يعلى (١٤٤٩ = ١٤٥٣) تحت: مسند عبدالله الصنابحي، كلاهما عن المصنف، به.

ومن طريق المصنف: رواه البيهقي ٤: ١١٣.

ورواه أحمد ٤: ٣٤٩ تحت مسند أبي عبد الله الصنابحي وتحرف فيه: مجالد إلى خالد، وابن زنجويه (١٥٥٤) من طريق مجالد، به.

ومجالد: هو ابن سعيد، ليس بالقوي، وتغيَّر، وبه أعلَّ الحديثَ البخاري كما في «علل الترمذي الكبرى» ١: ٣٠٩: «لم يصح حديث الصدقة».

قلت: هذا حكم إمام أهل الصنعة، وكأنه من باب الإعلال، لا من قبيل عدم اعتبار تقوية السند المرسل الذي أشار إليه البخاري نفسه. وذلك أن المصنّف رواه هو اعتبار تقوية السند المرسل الذي أشار إليه البخاري نفسه. وذلك أن المصنّف رواه هو (١٠٠١٠)، وابن زنجويه (١٥٥٥)، والبيهقي ٤: ١١٣ من طريق إسماعيل بن أبي خالد \_ وهو من الأثبات \_ عن قيس بن أبي حازم: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الصنابح. ومعلوم أن مثل هذا المرسل والمسند يتقويان، ويحسن الحديث، لكن هكذا قال البخاري.

هذا، وحواشي الإبل: صغارها، كابن المخاض وابن اللبون. قاله في «النهاية» ١: ٣٩٢.

الله عليه وسلم، عن هلال بن خباب، عن ميسرة أبي صالح قال: حدثنا سويد بن غَفَلة قال: أتانا مصدِّق النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته، فجلست إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا يُجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، قال: وأتاه رجل بناقة كوْماء، فأبى أن يأخذها.

وهلال بن خباب: تغيَّر بأخرَة، ونفى ذلك عنه ابن معين. وميسرة: ممن يحسَّن حديثه. وسويد: مخضرم جليل. ولا يضر عدم تسمية مصدِّق النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث متصل.

والحديث رواه المصنف في «مسنده» (٥٤٩) بهذا الإسناد.

ورواه بمثل إسناد المصنف: أبو عبيد في «الأموال» (١٠٥٢)، وأحمد ٤: ٣١٥ ـ وصرَّح هشيم عندهما بالسماع ـ، والنسائي (٢٢٣٧).

ورواه أبو داود (۱۵۷۳)، والطبراني ۷ (۲٤۷۳) من طريق أبي عوانة، عن هلال، به.

ومع ذلك فللحديث طريق آخر إلى سويد: رواه ابن سعد ٦: ٦٨، وأبو داود (١٥٧٤)، وابن ماجه (١٨٠١)، والدارمي (١٦٣٠)، والطبراني ٧ (٦٤٧٤) وغيرهم، من طريق شريك القاضي، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عنه، وشريك: ضعيف الحديث، ومن فوقه ثقة. وضعف شريك ينجبر بمتابعة هشيم له، لكن ـ كما نبَّه أبو داود ـ ليس في روايته: لا تأخذ راضع لبن.

وقوله «من راضع لبن»: معناه: من صغير يرضع اللبن، أو: من ذات صغير يرضع منها.

ومعنى «ناقة كوماء»: عظيمة السَّنام.

١٠٠٠٨ ـ سيكرر المصنف طرفه الأول برقم (٣٤٥٧٦).

صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال: «ما أمرُ هذه الناقة؟» صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال: «ما أمرُ هذه الناقة؟» فقال صاحب الصدقة: يا رسول الله، عرفت حاجتك إلى الظهر، فارتجعتها ببعيرين من الصدقة.

۱۰۰۰۹ ـ هذا مرسل بإسناد صحيح، وقد رواه عن هشام مباشرة مرسلاً: أبو يوسف القاضى في «الخراج» ص٨٣٠.

ورواه مرسلاً من طريق هشام، عن أبيه: أبو عبيد (١٠٨٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢: ٣٣، والبيهقي ٤: ١٠٢.

ووصله الطحاوي من طريق يعقوب بن حميد، عن ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصدّقاً في أول الإسلام، فذكرته. ويعقوب بن حميد: صدوق ربما وَهم.

وقوله «حَزَرات»: جمع حَزْرة \_ بسكون الزاي \_ وهي خيار مال الرجل. قال في «النهاية» ١: ٣٧٧: «ويروى بتقديم الراء على الزاي»، وذكرها هناك ١: ٣٦٧.

<sup>«</sup>والشارف»: هي الناقة المسنَّة حتى طال نابُها.

ولقد ذكر الطحاوي وأبو عبيد أن الحديث منسوخ بما جاء في حديث عائشة أنه كان في صدر الإسلام.

١٠٠١٠ ـ تقدم هذا الحديث برقم (١٠٠٠).

بعيى، عن القاسم: أن عمر مرّت به غنمٌ من غنم الصدقة فرأى فيها شاة يحيى، عن القاسم: أن عمر مرّت به غنمٌ من غنم الصدقة، فقال: ما أعطى هذه ذات ضرع، فقال: ما هذه؟ قالوا: من غنم الصدقة، فقال: ما أعطى هذه أهلُها وهم طائعون، لا تَفتِنوا الناس، لا تأخذوا حَزَراتِ الناس، نكِّبوا عن الطعام.

الله بن عبد الله عليه عن أبي معبد، عن ابن عباس، عن معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إياك وكرائم أموالهم» حين بعثه إلى اليمن.

#### ١٣ - في صدقة البقر ما هي؟

١٠٠١٣ - حدثنا عبد السلام، عن خُصيف، عن أبي عُبيدة، عن

۱۰۰۱۱ ـ «حزرات»: من النسخ، إلاع ففيها: حرزات، وأهملت في ش. وانظر ما تقدم برقم (۱۰۰۰۹).

١٠٠١٢ - هذا الحديث طرف مما تقدم برقم (٩٩٢٤).

١٠٠١٣ - رواه المصنِّف في «مسنده» (٣٤٧) بهذا الإسناد.

ورواه أبو يعلى (٥٠١٦ = ٥٠١٦) عن المصنف، به. وخُصَيَف: هو الجَزَري ضعيفٌ لسوء حفظه، ومدار الحديث عليه.

ورواه من طريق عبد السلام: الترمذي (٦٢٢)، وابن ماجه (١٨٠٤)، وابن الجارود (٣٤٤).

ورواه أحمد ١: ٤١١ من طريق مسعود بن سعد الجعفي \_ وهو ثقة \_ عن خصيف، به.

عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في ثلاثين من البقر: تَبيعٌ أو تَبيعٌ أو تَبيعٌ أو تَبيعٌ أ

٩٩٢٠ عن إبراهيم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن

وقد أعلَّ الترمذي هذه الطرق بأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وبأن شريكاً رواه عن خُصيف، عن أبي عبيدة، عن أمه، عن عبد الله بن مسعود، هكذا الصواب: عن أمه، كما في «سنن» البيهقي ٤: ٩٩، و«نصب الراية» ٢: ٣٥٢ لا كما جاء خطأ في مطبوعتي الترمذي: عن أبيه، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، وطبعة الدكتور بشار عواد.

وقد قدَّمت (١٦٥٥) أن لأبي عبيدة سماعاً من أبيه من حيثُ الجملة، كما أشار إليه البخاري في «الكني». وزيادة «عن أمه» لا تضر، وهي إما زينب أو ريَّطة، وهما صحابيتان، ويبقى ضعف الحديث أنه من رواية خصيف، وهو ضعيف الحديث لسوء حفظه، ويزداد هذا الإسناد ضعفاً برواية شريك له عن خصيف.

نعم، يصح الحديث بحديث معاذ الذي أشار إليه الترمذي أولاً، ثم أسنده، وهو الحديث التالى فانظره.

والتبيع والتبيعة: ولد البقرة في السنة الأولى، وسيأتي برقم (١٠٠٤٣) تعريف الشعبي للتبيع بالوصف لا بالعمر.

١٠٠١٤ ـ سيأتي طرف آخر منه برقم (٣٣٣٠).

ومسروق: هو ابن الأجدع الهَمْداني، ولد باليمن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى المدينة المنورة أيام خلافة أبي بكر، وروى ابن سعد ٢: ٧٦ عن مسروق: أنه صلى خلف أبي بكر وسلَّم تسليمتين ثم قام كأنه على الرَّضْف ـ الحجارة المُحْماة ـ، وإسناده صحيح، وجزم بذلك ابن المديني، وحكى عن شيخه ابن مهدي إنكاره ذلك لتفرُّد هشام الدستوائي بالخبر، مع أن هشاماً توبع، تابعه أبو حنيفة في «الآثار» لأبي يوسف (١٥٦)، وسفيان وشعبة عند الطحاوي في «شرح المعاني» ١:

٣: ١٢٧ مسروق قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن،

• ۲۷، وزيد بن أنيسة عند ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (٤٠٥٠)، وحماد: هو ابن أبي سليمان، وقد قال عنه الذهبي في «الكاشف» (١٢٢١): ثقة إمام مجتهد، فلا تُعارض روايته برواية جابر الجعفي، وحاله مكشوفة! وصنيع ابن أبي خيثمة برقم (٤٠٢٥) لإعلال رواية حماد برواية جابر.

وقد قال البخاري في «تاريخه» ٨ (٢٠٦٥) رأى أبا بكر، وقال أبو حاتم ٨ (١٨٢٠): روى عن أبي بكر، فقول الذهبي في «السير» ٤: ٦٤: «حدّث عن أبي بكر الصديق \_ إن صح \_»: في محل النظر، ولفظه هو في «تاريخ الإسلام» ٥: ٢٣٦: «سمع أبا بكر».

فكونه باليمن حين قدوم معاذ عليها أواخر العهد النبوي الكريم يجعل حديثه عن معاذ مسنداً متصلاً صحيحاً على مذهب مسلم والجمهور، وفيه وقفة على مذهب البخاري ومن معه، وإنما أقول: فيه وقفة، ولا أقول: انقطاع، للبيان والشرح الذي قاله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٢: ٤٧٥ (٥٨٣)، ونقله الزيلعي في «نصب الراية» ٢: ٣٤٦، فانظره فإنه جيد دقيق، ولموقف البخاري من رواية طاوس عن معاذ، الآتي ذكره قريباً برقم (١٠٠٣٥).

هذا كلّه إذا وقفنا عند الرسوم المألوفة التي ألف الكثيرون الأخذَ بها، بل الوقوفَ عندها كأنها حدود منطقية، ونتائج حسابية!.

فإن قلت: إن كلام الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٣: ٣٢٤ (١٤٦٠) متَّجه إلى هذا الحكم والقول! إذ يقول متعقبًا ابن بطال الذي صحح هذا الحديث وحكم بوصله، يقول: «في كلامه نظر، أما حديث معاذ: فأخرجه أصحاب السنن، وقال الترمذي \_ (٦٢٣) \_: حسن، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» \_ 1: ٣٩٨ \_، وفي الحكم بصحته نظر، لأن مسروقاً لم يلق معاذاً، وإنما حسَّنه الترمذي لشواهده، ففي «الموطأ» \_ 1: ٢٥٩ (٢٤) \_: من طريق طاوس عن معاذ نحوه، وطاوس عن معاذ منقطع أيضاً».

قلت: لا ينبغي الوقوف عند كتاب واحد ورأي واحد. قال الحافظ نفسه في

أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعةً، ومن كل أربعين

"التلخيص الحبير" ٢: ١٥٢ وهو يتكلم عن طريق مسروق وطاوس عن معاذ: "يقال: إن مسروقاً لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم - ٦: ١١ (٦٧٣) - في تقرير ذلك، وقال ابن القطان: هو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" - ٢: ٢٧٥ -: إسناده متصل صحيح ثابت، وقد قال الشافعي: طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه، لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذاً». ثم قال آخر الصفحة: "قال البيهقي: طاوس وإن لم يلق معاذاً إلا أنه يماني، وسيرة معاذ بينهم مشهورة". ثم رجع ابن حزم إلى هذا المعنى آخر المسألة ٦: ١٦، ٧: ٣٤٨.

ثم قال الحافظ في «التلخيص» ٢: ١٦٧ في حديث: أن معاذاً لم يأخذ زكاة العسل: «فيه انقطاع بين طاوس ومعاذ، لكن قال البيهقي: هو قويّ، لأن طاوساً كان عارفاً بقضايا معاذ». واللقاء بين مسروق ومعاذ أقرب منه بين طاوس ومعاذ، حتى إن ابن حزم آل كلامه وحكمه إلى هذا المعنى، وسيأتي في التخريج أن ابن خزيمة وابن حبان رويا طريق مسروق عن معاذ، وشرطهما في الاتصال شديد.

وهذه لفتةٌ عابرةٌ، وأعود إلى تخريج الحديث، فأقول:

إسناد المصنف مرسل، ورجاله ثقات. وقد رواه من طريق أبي معاوية، بمثله إلى مسروق عن معاذ: أبو داود (١٥٧١)، وابن خزيمة (٢٢٦٨)، والحاكم ١: ٣٩٨ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، والدارقطني ٢: ١٠٢ (٣١).

ثم، إن الأعمش يرويه عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وعن إبراهيم النخعي، وكلّ منهما يرويه عن معاذ مباشرة تارة، وبواسطة مسروق عنه تارة أخرى. أخرج هذه الوجوه الأربعة النسائي (٢٢٣٠ ـ ٢٢٣٣). وانظرها عند أبي داود (١٥٧٠، ١٥٧١)، والترمذي (٦٢٣)، وابن ماجه (١٨٠٣)، والدارمي (١٦٢٣)، وابن خزيمة ـ الموضع السابق ـ، وابن حبان (٤٨٨٦)، والدارقطني ـ كذلك ـ، وسيأتي من رواية الأعمش عن إبراهيم وأبي وائل برقم (١٠٠١٦).

مسنةً، ومن كل حالم ديناراً، أو عَدْلُه مَعَافِر.

المعبي قال: كتب مسهر، عن الأجلح، عن الشعبي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: «أن يؤخذ من ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة».

وهو في «المسند» ٥: ٢٤٧ من طريق عاصم، عن أبي وائل، عن معاذ. وانظر ما يأتي برقم (١٠٠١٨).

فما كان منها بواسطة مسروق فقد تقدم القول فيه، وما كان بغير واسطته فلا يحكم له باتصال، لكن رواية النخعي عن معاذ وإن كانت منقطعة فلها حكم الاتصال الصحيح وهي داخلة تحت عموم القول بصحة مراسيل النخعى.

والمسيَّة : البقرة إذا طلع سنَّها ويكون ذلك في سَنتها الثالثة.

والحالم: من بلغ الحُلُم، وهو سنُّ التكليف. فيأخذ منه ديناراً أو «عَدْله مَعافِر» أي: ما يعادل الدينار ويساوي قيمته من الثياب المَعَافِرية، وهي ثياب يُنْسَب نسجها وتصنيعها إلى حيّ من أحياء اليمن.

وعَدُلُ الشيء \_ بفتح العين \_: ما قام مقامه من غير جنسه، كما هنا.

١٠٠١٥ ـ هذا طرف آخر مما تقدم برقم (٩٩٩١) في صدقة الإبل، وهو مرسل بإسناد حسن، ومراسيل الشعبي صحيحة.

وروى ابن زنجويه في «الأموال» (١٤٥٩) من طريق زهير، والبيهقي ٤: ٩٩ من طريق سفيان، كلاهما عن داود، عن الشعبي مرسلاً، نحوه.

ويشهد له حديث معاذ الذي قبله، وحديث عمرو بن حزم في كتابه المشهور، انظر نصه وتخريجه في «نصب الراية» ٢: ٣٣٩ ـ ٣٤٢، وانظر الحكم عليه فيما كتبته على الحديث (٨٠) من «مسند عمر بن عبد العزيز» للباغندي.

النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً أو

المنحق مرسل أيضاً رجاله ثقات، ومراسيل النخعي صحيحة سوى حديثين ليس هذا منهما، لكنه منقطع، أبو وائل ومسروق ـ مع علو طبقتهما ـ لم يدركا الرواية عن معاذ.

وقد روي هذا الحديث من طريق الأعمش، عن أبي واثل، عن معاذ، عند أبي داود (٣٠٣٣، ٣٠٣٣)، والنسائي (٢٢٣٢).

ومن طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، عند أبي داود (١٥٧٢)، والترمذي (٦٢٣، ٢٢٣٠)، وأحمد ٥: ٢٣٠، والترمذي (٢٢٣، ٢٢٣٠)، وأحمد ٥: ٢٣٠، وابن خزيمة (٢٢٦٨)، وابن حبان (٤٨٨٦)، والحاكم ١: ٣٩٨ وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، والبيهقي ٤: ٩٨، ٩: ١٩٣، وانظر ما قدَّمته تحت رقم (١٠٠١٤) بشأن سماع مسروق من معاذ.

ومن طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن معاذ \_ ولم يدركه إبراهيم \_ عند النسائي (٢٢٣١).

ومن طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عند أبي داود (٣٠٣٤، ٢٥٧١)، والنسائي (٢٢٣٢)، فتبينت الواسطة بين إبراهيم ومعاذ.

ومن طريق أبي وائل، عن معاذ، عند أحمد ٥: ٢٢٧، ٢٤٧، وهو منقطع. انظر «جامع التحصيل»، و «تحفة التحصيل»، لكن الواسطة بينهما مسروق أيضاً كما تقدم. وانظر ما سيأتي برقم (٣٣٣٠٦).

و «معافر»: بلد باليمن تنسب إليها الثياب المصنوعة فيها. والمعنى: ثياب من معافر تعدل قيمة الواحد منها ديناراً، فيؤخذ عن كل حالم (بالغ).

عَدُّلَه من المعافر.

المحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: إذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع أو تبيعة حَوْلي، فإذا بلغت أربعين، ففيها مُسنّة ثَنيةٌ فصاعداً.

ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: بلغني أن
 معاذاً قال: في ثلاثين: تبيعٌ، وفي أربعين: بقرة.

٠٢٠٠١ - ابن إدريس، عن ليث، عن شهر قال في سائمة البقر: في كل ثلاثين تبيعٌ، وفي كل أربعين مسنة.

ا ١٠٠٢١ ـ وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم. وعن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مسنة .

و «إسماعيل بن أبي خالد»: من ظ، أ، ن، وفي م، ع: إسماعيل، عن أبي خالد، تحريف، وإسماعيل بن أبي خالد يروي عن الشعبي، ويروي عنه وكيع، فيكون شيخاً ثانياً لوكيع مع الأعمش. والله أعلم.

١٠٠١٧ - «حَوْلي": أي: ابن عام واحد، نسبه إلى الحَوْل.

<sup>«</sup>مسنَّة ثنية»: ظهرت ثنيتها.

١٠٠٢١ \_ هذا الأثر سقط من ش.

استُعمِلت على صدقات عَكَّ، فلقيت أشياخاً ممن صدّق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا عليّ، فمنهم من قال: اجعلها مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال: في ثلاثين تبيعٌ، ومنهم من قال: في أربعين بقرةً بقرةٌ مسنة.

المعبي قال: في ثلاثين: تبيعٌ أو تبيعٌ أو عن الشعبي قال: في ثلاثين: تبيعٌ أو تبيعة، جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي أربعين مسِنّة.

٩٩٣٠ ـ ١٠٠٢٤ ـ زيد بن حباب، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول قال: إذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة.

عن ابن طاوس، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه قال: في ثلاثين من البقر تبيعٌ: جذعٌ أو جذعة، وفي كلّ أربعين بقرةً بقرةٌ.

١٠٠٢٦ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن صالح بن دينار: أن

١٠٠٢٢ \_ سيأتي الخبر ثانية برقم (١٠٨٥٢).

المجدَّع: فمن الشاء ما كان في السنة الثانية، ومن البقر: ما كان في السنة الأولى. أما المجدَّع: فمن الشاء ما كان في السنة الثالثة. قال في «النهاية» ١: ٢٥٠: «ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير».

١٠٠٢٥ ـ «تبيع: جذع أو جذعة»: مقتضى ما يأتي في آخر الخبر (١٠٠٣٠) أن يضبط هكذا: تبيعٌ جذعٌ أو جذعة، ويكون عمره قد دخل السنة الثالثة.

عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد بن أبي سويد: أن يأخذ من كل ثلاثين بقرةً ببعاً، ومن كل أربعين بقرةً بقرةً، ولم يزد على ذلك.

الحكم وحماداً فقالا: في ثلاثين: جَذَعٌ أو جَذَعة، وفي أربعين: مسنّة.

ابن جريج، عن سليمان بن موسى عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: إذا بلغت البقر ثلاثين ففيها تبيع: جذعٌ أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة.

١٠٠٣٠ ـ يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى

وله حديث في «المسند» ٤: ٢٣٦ يرويه «عن رجل من بني سليم» فهو تابعي جزماً، وذُكِر في حديث آخر: أن نعيم بن سلام \_ أو سلامة \_ كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فَظُن أنه هذا! انظر ترجمته في القسم الأول من «الإصابة»،

١٠٠٢٧ ـ "وفي أربعين": زيادة لا بدّ منها، زدتها مما تقدم ومما يأتي.

الزبير بن أبي عوف»: وفي ع، ش: عن أبي عوف، وكلاهما لا يصح، والخبر عند عبد الرزاق (٦٨٤٦) بلفظ كان عمال ابن الزبير وابن عوف وعماله»، فاستظهر شيخنا هناك أن الصواب: «كان عمال ابن الزبير: ابن عوف وغيره» وأن ابن عوف هو مصعب بن عبد الرحمن بن عوف.

۱۰۰۳۰ ـ هذا مرسل ينتهي إلى صحيفة، ورجاله ثقات، نُعيم بن سلامة: في
 «ثقات» ابن حبان ٥: ٤٧٨، وعمال عمر بن عبد العزيز ثقات، كما حكاه ابن كثير في
 «تاريخه» ٩: ٢١٦.

ابن حبّان: أن نُعيم بن سلامة أخبره \_ وهو الذي كان خاتم عمر بن عبد العزيز في يده \_: أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة، زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى معاذ، فقال نُعيم: فقُرئت وأنا حاضر، فإذا فيها: «من كل ثلاثين تبيعاً: جذع أو جَذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة»، قال نُعيم: فقلت: تبيع الجَذَع، فقال عمر: بل تبيع جَذَعٌ.

#### ١٤ \_ من قال إذا كانت البقر دون ثلاثين فليس فيها شيء

179:4

۱۰۰۳۱ \_ حدثنا زيد بن حباب، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول قال: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء.

۱۰۰۳۲ \_ محمد بن بكر قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: ليس فيما دون الثلاثين بقرةً شيء.

المحمد الرحيم، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن على: قال: ليس فيها شيء.

ونعيم هذا \_ كما ترى \_ كان من عمّال عمر بن عبد العزيز وموظَّفيه.

والحديث عند ابن زنجويه في «الأموال» (١٤٥٥) بنحوه.

وعمر بن عبد العزيز أجل من أن يَقْبَل ما لا يصلح للقبول عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أن شواهده تقدمت وتأتي.

#### ١٥ - في الزيادة في الفريضة

١٠٠٣٥ \_ حدثنا ابن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم قال: بعث

١٠٠٣٥ - سيكرره المصنف برقم (٣٧٤١٦).

وفي إسناده ابن أبي ليلى، ضعيف الحديث، وهو مرسل.

وهو عند عبد الرزاق (٦٨٤٨) بنحوه: عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن معاذ. وعند ابن زنجويه في «الأموال» (١٤٦٦) عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن رجل، عن معاذ.

وله طرق أخرى عن معاذ، منها: طريق طاوس أن معاذ بن جبل قال: لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً، ولم يأمرني فيها بشيء.

رواه مالك ١: ٢٥٩ (٢٤)، وعنه عبد الرزاق (٦٨٥٦).

وهو من وجه آخر إلى طاوس عند عبد الرزاق (٦٨٩٤)، وابن زنجويه (١٤٦٥).

ورواه أبو عبيد في «الغريب» ٤: ١٤١، و«الأموال» (١٠٢١)، وابن زنجويه (١٠٢١) عن حجاج بن أرطاة، عن ابن جريج، وحماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس: أن معاذاً، فذكره وحماد بن سلمة زاده أبو عبيد في «الأموال».

والقول بأن طاوساً لم يسمع من معاذ: مشهور، وممن قاله: الحافظ في «الفتح» ٣: ١٤٨٨ (١٤٨٣)، وقال نحوه ٣: ٣١٦ باب ٣٣ من الزكاة، لكن أتبعه بقوله: «إلا أن إيراد البخاري له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده». وانظر ما تقدم نقله (١٠٠١٤) من «التلخيص الحبير» ٢: ١٥٢، ١٦٧ عن الشافعي والبيهقي في تقوية رواية طاوس عن معاذ أيضاً من وجهة أخرى.

ومنها: حديث يحيى بن الحكم عن معاذ، وفي آخره: «وقال: إن الأوقاص لا فريضة فيها».

رواه أحمد ٥: ٢٤٠، والطبراني في الكبير ٢٠ (٢٤٩) من طريق سلمة بن

النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً، فأمره أن يأخذ من البقر من كلِّ ثلاثين: تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما؟ فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تأخذ شيئاً».

ابن إدريس، عن ليث، عن طاوس، عن معاذ قال: ليس في الأوقاص شيءٌ.

١٠٠٣٧ \_ عبد الأعلى، عن داود، عن الشعبي قال: ليس في الأشناق شيء.

١٠٠٣٨ \_ عبد الرحيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي

أسامة، عن يحيى بن الحكم - أخي مروان بن الحكم - أن معاذاً قال، فذكر الحديث بطوله، وسلمة وشيخه ليس فيهما توثيق، ولا عند ابن حبان، إنما ذكرهما ابن يونس في «تاريخ مصر» كما حكاه الحافظ في «تعجيل المنفعة» (٣٩٨، ١١٥٩)، بل في الخبر نكارة، وهي لقاء معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من اليمن، وهو خلاف المعروف المحفوظ.

١٠٠٣٦ \_ سيكرره المصنف برقم (٣٧٤٢٠).

و «الأوقاص»: جمع وتَقص، وهو ما بين الفريضتين في الزكاة، كما بين الأربعين شاة والمئة والعشرين مثلاً، ويقال لها: أشناق ومفرده: شَنَق، وخصَّ قوم الوقَص بالبقر، والشَّنَق بالإبل. انظر «غريب» أبي عبيد ٤: ١٤٢، والحربي ١: ٣٠٨.

١٠٠٣٧ \_ سيكرره المصنف برقم (٣٧٤١٧).

وتقدم برقم (٩٩٥٢) أن الشنق: مال لم يبلغ مئتي درهم.

١٠٠٣٨ \_ سيكرره المصنف برقم (٣٧٤١٩) مختصراً.

قال: في أربعين مسنة، وفي ثلاثين تبيع، وليس في النَّيِّف شيء.

99٤٥ - 1٠٠٣٩ - غندر، عن شعبة قال: سألت الحكم وحمّاداً قلت: إن كانت خمسين بقرة؟ فقال الحكم: فيها مسنة، وقال حماد: بحساب ذلك.

٣: ١٣٠ عن إبراهيم قال: ١٣٠ ما فوق الفريضة.

۱۰۰٤۱ ـ زيد بن حباب، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول قال: ما زاد فبالحساب.

١٠٠٤٢ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله، عن ابن شهاب قال: ليس في الفضول شيء إلا أن يكون تأليف.

# ١٦ ـ في التبيع ما هو؟

الذي قد النبيع: الذي قد الشعبي قال: التبيع: الذي قد الستوى قرناه وأذناه، والمُسن: الثَّنيُّ فصاعداً.

و «النيف»: الزيادة، أي: ما زاد على الفريضة فلا شيء فيه حتى يبلغ فريضة أخرى، وكلمة «النيف»: هكذا في النسخ هنا ـ سوى م ـ، وفيما سيأتي، وفي م: ليس في الشّنق شيء، وهو أولى، فهو التعبير الاصطلاحي، لكني آثرت ما في النسخ، لأن له وجهاً.

١٠٠٣٩ ـ سيكرره المصنف برقم (٣٧٤١٨) مقتصراً على قول الحكم.

الأنصبة \_ شيء مفروض، إلا أن يكون تأليف، بأن تجمع الزيادات إلى نظائرها فتبلغ النصاب.

### ١٧ ـ في السائمة كم هي؟

٩٩٥٠ - ١٠٠٤٤ - ابن علية، عن خالد الحذّاء، قال: قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: مئة.

#### ١٨ \_ من قال: ليس في شيء من السوائم صدقة

المحميد، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس في شيء من السوائم صدقة إلا إناثُ الإبل وإناث البقر والغنم.

# ١٩ ـ في البقر العوامل من قال: ليس فيها صدقة "

١٠٠٤٦ \_ حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: ليس في البقر العوامل صدقة.

 <sup>\* - «</sup>العوامل»: «التي يُسْتَقى عليها ويحرث وتستعمل في الأشغال» قاله
 في «النهاية» ٣: ٢٠١.

المصنّف: الأثر نقله الزيلعي في «نصب الراية» ٢: ٣٦٠ عن المصنّف: «حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، به، مرفوعاً، ووَقَفه عبد الرزاق..». وما أثبتُه هو الذي في نسخنا ونسخ شيخنا الأعظمي رحمه الله، ويؤيدها رواية الدارقطني ٢: ١٠٣ (٤)، والبيهقي ٤: ١١٦ للأثر من طريق ابن عياش نفسه، به، موقوفاً.

ويؤيد أن الزيلعي قال: «مرفوعاً» وليس هذا خطأ مطبعياً محرفاً عن «موقوفاً» قولُه «وَوَقَفه..»، وهكذا نقله شمس الحق في «التعليق المغني على الدارقطني» ٢: ١٠٣، فهل هذا مردّه إلى اختلاف النسخ اختلاف خطأ، أو اختلاف رواية؟ الله أعلم بحقيقة الأمر. وانظر رقم (٩٩٨٣).

معاذ: أنه كان لا يأخذ من البقر العوامل صدقة.

البقر العوامل صدقة. عن مغيرة، عن إبراهيم ومجاهد قالا: ليس في البقر العوامل صدقة.

9900 عباد بن عوّام، عن حجاج، عن الحكم: أن عمر بن الحكم: أن عمر بن العريز قال: ليس في البقر العوامل صدقة.

مسلم، عن سعيد بن جبير قال: ليس على جمل ظعينة ولا على ثور عامل صدقة .

ا ١٠٠٥١ ـ معتمر بن سليمان، عن ليث، عن طاوس قال: ليس في عوامل البقر شيء إلا ما كان سائماً، وذلك في الإبل.

١٠٠٥٢ ـ ابن إدريس، عن ليث، عن شَهْر قال: ليس في البقر العوامل صدقة.

السعبي قال: ليس عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: ليس في البقر العوامل صدقة.

٩٩٦٠ البقر العوامل، ولا على الإبل التي يُسْتقى عليها النواضح ويُغْزَى عليها في

<sup>•</sup> ١٠٠٥ ـ هذا يتفق مع قول النخعي المتقدم برقم (١٠٠٤٥).

سبيل الله: صدقة.

١٠٠٥٥ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: أخبرني زياد: أن أبا الزبير أخبره عن جابر قال: لا صدقة في المُثيرة.

### ٢٠ ـ في صدقة الغنم متى تجب فيها؟ وكم فيها؟

عن سالم، عن ابن عمر قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب عن سالم، عن ابن عمر قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه ـ أو قال: بوصيته ـ ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض، عمل به أبو بكر حتى هلك، وعمل به عمر: في صدقة الغنم: في كل أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومئة، فإن زادت فشاتان، إلى مئتين، فإن زادت فثلاث، إلى ثلاث مئة، فإن زادت، ففي كل مئة شاة شاة، عن زادت في على مئة شاة شاة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسويّة.

الم الم الم الم المحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في كل أربعين شاةً شاةً، إلى عشرين ومئة، فإن زادت، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاث

١٠٠٥٥ ـ «المثيرة»: التي تثير الأرض.

١٠٠٥٧ \_ هذا طرف مما تقدم برقم (٩٩٨١) فانظره.

مئة، فإن كثرت الغنم، ففي كل مئة شاة شاةً.

۱۰۰۲۰ ـ جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إلى أربع مئة، فإن زادت واحدة، فإلى خمس مئة، ثم على هذا الحساب.

المئتين، وإذا جاوز المئتين فثلاث شياه، حتى تبلغ الثلاث مئة.

عن علي: في صدقة الغنم، قال: إذا بلغت أربعين، ففيها شأة إلى عشرين عن علي: في صدقة الغنم، قال: إذا بلغت أربعين، ففيها شأة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى مئتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاث مئة، فإذا زادت على ثلاث مئة وكثرت، ففي كل مئة شأة شأة ، وقال عبد الله مثل قول علي حتى تبلغ ثلاث مئة ثم قال عبد الله: فإذا زادت واحدة على ثلاث مئة، ففيها أربع إلى أربع مئة، ثم على هذا الحساب.

السابقة (١٠٠٥٣) وغيره، واللاحقة (١٠١٠٢) وغيره، ولقوله عقبه: «قال محمد: أخبرنا عامر».

قال محمد: أخبرنا عامر، عن علي وعبد الله قالا: لا يُجمَع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع.

الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: إذا بلغت عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: إذا بلغت عبد الأبعين، ففيها شاة، حتى تبلغ عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث إلى ثلاث مئة، فإذا زادت، ففي كل مئة شاة شاة، وسقطت الأربعون.

### ٢١ \_ من قال إذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها شيء

٩٩٧٠ عن ابن عمر: أن عمر ٩٩٧٠ عن ابن عمر: أن عمر كان إذا بعث المصدِّق بعث معه بكتاب: ليس في أقلَّ من أربعين شاةً شيء.

المحاق، عن عاصم بن خير أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: إن لم يكن لك إلا تسع وثلاثون شاة، فليس فيها صدقة.

عن عبد الكريم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في أقل من أربعين شيء».

المتقدم (٩٩٥٣)، فانظر تخريجه هناك.

الذي عبيد، عن يحيى بن سعيد قال: كان الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العزيز، حين بعثهم يصدِّقون: لا صدقة في الغنم حتى تبلغ أربعين.

١٠٠٦٨ ـ عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: ليس فيما دون أربعين من الشاء صدقة.

٢٢ - في الغنم إذا زادت على الثلاث مئة شاة، هل فيها شيء؟

البحكم قال: ليس فيما زاد عن الحكم قال: ليس فيما زاد على الثلاث مئة شيء حتى تبلغ أربع مئة. يعني: الغنم.

عن سالم، عن أبيه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فقرنه بسيفه، أو قال: بوصيته، فلم يُخرجه إلى عماله حتى الصدقة فقرنه بسيفه، أو قال: بوصيته، فلم يُخرجه إلى عماله حتى ٣: ١٣٤ قُبض، عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر قال: في الغنم، في ثلاث مئة شاة ثلاث شياه، فإن زادت، ففي كل مئة شاة شاة شاة .

١٠٠٧٢ \_ عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: إذا زادت على

١٠٠٧١ ـ هذا طرف آخر من الحديث السابق برقم (٩٩٨١)، فانظره.

المئتين واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا زادت، ففي كل مئة شاةٌ، وسقطت الأربعون.

الدن الثلاث مئة ففي كل مئة شاةٌ.

# ٢٣ \_ ما قالوا في الرجل تكون له الغنم في المصر يحلبها

٩٩٨٠ عن رجل، عن الرجل تكون له أربعون شاة في المصر يحلبها قال: ليس عليه صدقة.

١٠٠٧٥ \_ هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس في غنم الربائب صدقة.

# ٢٤ \_ السخلة تحسب على صاحب الغنم؟ \*

الحسن عن الحسن عن المعيرة، عن إبراهيم. وَعن يونس، عن الحسن قالا: لا يعتدُّ بالسخلة، ولا تؤخذ في الصدقة.

١٠٠٧٧ \_ محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: قلت له: أيعتدُّ بالصغار أولاد الشاء؟ قال: نعم.

١٠٠٧٥ \_ «غنم الربائب»: الغنم التي تكون في البيت، وليست بسائمة.

<sup>\*</sup> \_ «السخلة»: ولد الضأن، والمعز: ساعة يولد إلى الأربعة الأشهر.

الما الما الما الما الما الما عن معمر، عن الزهري قال: يُعتدُّ بالصغير عن تُنتجه أمه.

١٠٠٧٩ \_ ابن عيينة، عن بشر بن عاصم، عن أبيه، عن عمر:

9910

۱۰۰۷۹ ـ الخبر رواه بمثل إسناد المصنف: الشافعي ۱: ۲۳۸ (۲۰۱) من «ترتیب مسنده» ـ ومن طریقه البیهقي ٤: ۱۰۰ ـ، وعنده: أن عمر استعمل أبا سفیان بن عبد الله على الطائف؟ وفي مطبوعة البیهقي: أن عمر استعمل أباه سفیان بن عبد الله؟، ونقله في «التلخیص الحبیر» ٢: ١٥٤ عن الشافعي بلفظ: أن عمر استعمل سفیان بن عبد الله، وهذا سلیم، وتؤیده روایة مالك ١: ٢٦٥ أن عمر استعمل سفیان بن عبد الله، وهذا سلیم، وتؤیده روایة مالك ١: ٢٦٥ هذا هو الثقفي، وهو راوي حدیث «قل آمنت بالله فاستقم» الذي رواه مسلم ١: ٥٢ (٢٢) عن المصنف وغیره.

ثم رأيت الإمام محمد عابد السندي رحمه الله نبّه في كتابه «معتّمَد الألمعيّ المهذّب، في حلّ مسند الإمام الشافعي المرتّب» ٢٣٠/ب إلى أنه كان في الأصل من نسخته من «مسند» الشافعي: استعمل أباه، كما في البيهقي، فكشط بعضهم الهاء، فحصل اللبس، والصواب: أباه، إذ الضمير يعود على عاصم والد بشر، وهو عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي، ووالده سفيان هو الذي استعمله عمر رضى الله عنهما.

ومخاليف الطائف: نواحيه.

و الغذاء ": السخال الصغار، جمع غَذِي".

«الربيّى»: التي تربى في البيت من الغنم من أجل اللبن، وقيل: هي القريبة العهد بالولادة. «النهاية» ٢: ١٨٠.

و «الماخض»: الشاة التي أخذها المخاض للولادة.

و «الأكيلة»: المراد: الأكولة، وهي الشاة «التي تُسَمَّن للأكل ليست بسائمة،

استعمل أباه على الطائف ومَخَاليفها فكان يصدّق، فاعتدَّ عليهم بالغذاء، فقال له الناس: إن كنت معتداً بالغذاء، فخذ منه، فأمسك عنهم حتى لقى عمر، فأخبره بالذي قالوا، فقال: اعتدَّ عليهم بالغذاء، وإن جاء بها الراعي ٣: ١٣٥ يحملها على يده، وأخبرهم أنك تَدَعَ لهم الرُّبِّي والماخِضَ والأكيلة وفحل الغنم، وخذ العَنَاقَ والجَذَعة والثنية، فذلك عَدلٌ بين خيار المال والغذاء.

١٠٠٨٠ - أبو أسامة، عن النهّاس بن قَهْم قال: حدثنا الحسن بن مسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله على الصدقة فقال: «خذ ما بين الغَذِيَّة والهَرِمة». يعني بالغذية: السخلة.

والذي يروى في الحديث: الأكيلة، وإنما الأكيلة: المأكولة، يقال: هذه أكيلة الأسد والذئب، فأما هذه فإنها الأكولة». قاله أبو عبيد في «الغريب» ٢: ٩١. يريد أبو عبيد: أن الصواب أن يقال: الأكولة، على أن اللفظة جاءت كما صوَّبها أبو عبيد في رواية الشافعي ومالك لها.

و «العَنَاق»: الأنثى من أولاد المعز قبل استكمالها الحول.

١٠٠٨٠ ـ في إسناد المصنف: النَّهَّاس بن قَهْم، وهو ضعيف. والحسن بن مسلم: لم أتبينه.

ويظهر من كلام الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ترجمة سفيان بن عبد الله الثقفي ٣: ١٠٥ أن الحسن هذا لم يدركه، فحكم على الرواية بأنها (مرسلة).

وهذا الحديث لم أرَ من ذكره هكذا إلا الحافظ ابن حجر في «الإصابة» كما تقدم وحكم عليه بالإرسال، وفي «التلخيص الحبير» ٢: ١٥٤ وقال: «وأغرب ابن أبي شيبة فرواه مرفوعاً» وكان الحافظ قد ذكر قبله ما خرَّجتُه عن الشافعي وعن مالك رضي الله عنهما في الخبر السابق، وهو موقوف.

### ٢٥ ـ في المصدِّق ما يصنع بالغنم

شهاب بن مالك \_، عن سعيد الأعرج قال: خرجت أريد الجهاد، فلقيت شهاب بن مالك \_، عن سعيد الأعرج قال: خرجت أريد الجهاد، فلقيت عمر بمكة فقال: بإذن صاحبك خرجت؟ \_ يعني: يعلى بن أمية \_ قال: قلت: لا، قال: فارجع إلى صاحبك، فإذا أوقف الرجل عليكم غنمه فاصدَعوها صدّعين، ثم اختاروا من النصف الأخر.

ابي وغيره عن ابن جريج قال: سمعت أبي وغيره يذكرون: أن عمر بن عبد العزيز كتب أن تُقسم الغنم أثلاثاً، ثم يختار سيدها ثُلثاً، ويأخذ المصدّق من الثلث الأوسط.

١٠٠٨١ ـ «في أي المال»: من ع، وفي أ، ن: في أبرّ، وفي ظ، ش: أمر، وسقطت من م.

۱۰۰۸۲ ـ اصدعوها صِدْعين: اجعلوها فرقتين، كما سيأتي قول عطاء آخر الباب.

<sup>«</sup>النصف الأُخِر»: النصف الأدنى.

النهري قال: إذا عباد بن عوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري قال: إذا جاء المصدِّق قُسمت الغنم أثلاثاً: ثُلثٌ خِيار، وثلثٌ شِرار، وثلثٌ أوساط، ويأخذ المصدِّق من الوسط.

۱۰۰۸٦ ـ وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، عن الحكم قال: كان المصدِّق يصدعُ الغنم صدَّعين، فيختار صاحب الغنم خير الصِّدعين.

٢: ١٣٦ المصدر عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: يقسم الغنم قسمين، فيختار صاحب الغنم خير القسمين، ويختار المصدرة من القسم الأخر.

١٠٠٨٨ ـ عبد الرحيم، عن عبيدة، عن إبراهيم قال: يجمع الشاء، فيأخذ صاحب العنم الثلث من خياره، ويأخذ صاحب الصدقة من الثلثين حقّه.

۹۹۹۵ الم ۱۰۰۸۹ و کیع، عن سفیان، عن لیث، عن عطاء قال: تُفرق فرقتین.

١٠٠٩٠ ـ عباد بن عوام، عن ليث، عن عطاء، نحوه.

٢٦ ـ ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدِّق

١٠٠٩١ ـ حدثنا عباد بن عوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري،

١٠٠٨٧ ـ «القسم الأخر»: تقدم برقم (١٠٠٨٢) أنه: الأدنى.

١٠٠٩١ ـ تقدم تخريجه في أول موضع (٩٩٨١). والعَوار: العيب.

عن سالم، عن ابن عمر قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فقرنه بسيفه \_ أو قال: بوصيته \_ ثم لم يُخرجه إلى عمّاله حتى قُبض، فلما قُبِض عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر: «لا يؤخذ في الصدقة هرِمةٌ ولا ذات عوار».

١٠٠٩٢ ـ أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: لا يأخذ المصدِّق هرِمةً ولا ذات عَوار، ولا تيساً إلا أن يشاء المصدق.

۱۰۰۰ عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن أبي عُبيدة، عن عبد الله قال: ليس للمصدق هرمة، ولا ذاتُ عَوار، ولا جَدَّاء.

١٠٠٩٤ ـ عبد السلام، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس للمصدق هرمةٌ، ولا ذات عوار، ولا جَدّاء إلا أن يشاء المصدق.

۱۰۰۹۰ ـ وكيع، عن موسى بن عُبيدة قال: سمعت سليمان بن يسار قال: لا يُجزئ في الصدقة ذات عَوار.

١٣ - ١٠٠٩٦ - كثير بن هشام، عن جعفر بن ميمون قال: لا يؤخذ في الصدقة العَجْفاء، ولا العَوْراء، ولا الجَرْباء، ولا العَرْجاء التي لا تتبعُ الغنم.

١٠٠٩٣ ـ الجدّاء: كل حلوبة لا لبن فيها، لآفة أيبست ضرعها.

١٠٠٩٦ ـ «العجفاء»: الضعيفة الهزيلة.

#### ٢٧ \_ في الطعام كم تجب فيه الصدقة

عمرو بن يحيى بن عمارة: أن أباه يحيى بن عمارة أخبره: أن أبا سعيد كان عمرو بن يحيى بن عمارة: أن أباه يحيى بن عمارة أخبره: أن أبا سعيد كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».

المحمد بن يحيى بن حبّان، عن يحيى بن عُمارة، عن أبي سعيد قال: قال محمد بن يحيى بن حبّان، عن يحيى بن عُمارة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس في أقلّ من خمسة أوساق تمر ولا حبّ صدقةٌ».

١ - ١٠٠٩٩ ـ وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي

۱۰۰۹۷ ـ سيكرره المصنف من وجه آخر عن يحيى بن سعيد، به برقم (٣٧٦٨٦).

وهذا طرف آخر مما تقدم برقم (٩٩٥٠، ٩٩٩٥ من وجه آخر)، وانظر ما بعده.

١٠٠٩٨ ـ سيأتي ثانية من رواية يحيي بن عمارة، به برقم (٣٧٦٨٦).

وقد تقدم طرف آخر منه من وجه آخر برقم (٩٩٥٠)، وانظره.

وقد رواه مسلم ٢: ٦٧٤ (٤) عن المصنف وغيره، به.

ورواه أحمد ٣: ٩٧ \_ ٩٨، والنسائي (٢٢٦٢)، وأبو يعلى (١١٩٦ = ١٢٠١)، ثلاثتهم بمثل إسناد المصنف.

١٠٠٩٩ ـ هذا الحديث كالذي قبله.

سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة».

البير، عن جابر قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة.

١٠١٠١ \_ حفص، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله

١٠١٠٠ ـ سيكور المصنف طرفاً منه برقم (١٠١١).

وهذا موقوف على جابر. وأشعث: هو ابن سوار الكندي، ضعيف.

لكن الحديث معروف مرفوعاً عند مسلم ٢: ٦٧٥ (٦)، وابن خزيمة (٢٢٩٩) من طريق أبي الزبير، عن جابر.

ورواه عبد الرزاق (٧٢٥١) \_ وعنه أحمد ٣: ٢٩٦ \_، وابن ماجه (١٧٩٤)، وابن خزيمة (٢٣٠٤، ٢٣٠٥)، أربعتهم من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر، مرفوعاً.

والواهم في رفعه من طريق ابن دينار هو شيخ عبد الرزاق: محمد بن مسلم الطائفي، فقد رواه عبد الرزاق قبلُ (٧٢٥٠)، وابن خزيمة (٢٣٠٦) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار نفسه قال: سمعت عن غير واحد، عن جابر أنه قال، فذكره موقوفاً. قال ابن خزيمة: ابن جريج أحفظ من عددٍ مثلٍ محمد بن مسلم.

أما طريق أبي الزبير، عن جابر: فلا خلاف فيها.

۱۰۱۰۱ ـ هذا طرف آخر من الحديث السابق (۹۹۳٦) من رواية حفص، و(۹۹۲۱، ۹۹۶۲) من رواية حاتم بن إسماعيل، كلاهما عن جعفر، عن أبيه.

ويشهد لهذه الجملة منه حديث أبي سعيد الخدري السابق (٩٩٥٠) ولفظه عند البخاري (١٤٤٧)، وحديث جابر الذي ذكرته تعليقاً قبل هذا، من رواية مسلم.

عليه وسلم: «إذا بلغ الطعام خمسة أوسق، ففيه الصدقة».

المعبي قال: ليس عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة.

الحسن، عن مغيرة، عن إبراهيم. وَعن يونس، عن الحسن عن الحس

۱۰۰ علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في أقلَّ من خمسة أوسق شيء».

#### ٢٨ \_ في الوَسْق : كم هو؟

۱۳۸ :۳

١٠١٠٥ ـ حدثنا شريك، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد قال: الوسق ستون صاعاً.

المجارة عن إبراهيم، عن يونس، عن الحسن. وَمغيرة، عن إبراهيم، قالا: الوسق ستون صاعاً.

١٠١٠٧ ـ وكيع، عن شريك، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر

۱۰۱۰٤ ـ هذا طرف آخر مما تقدم برقم (۹۹۵۳، ۹۹۹۹) ومما يأتي برقم (۱۰۱۰۳، ۱۰۱۷۳) وشواهد هذا اللفظ كثيرة، وإن كان إسناد المصنف ضعيفاً بابن أبى ليلى.

١٠١٠٦ ـ سقط هذا الأثر من م.

قال: الوسق ستون صاعاً.

١٠١٠٨ - وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة قال: الوسق ستون صاعاً.

الوسق ستون صاعاً.

١٠٠١٥ حدثنا معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحسن ومحمد قالا: الوسق ستون صاعاً.

١٠١١ ـ أبو خالد الأحمر، عن أشعث، عن أيوب، عن أبي قلابة.
 وَعن أبي الزبير، عن جابر قالا: الوسق ستون صاعاً.

الوسق عبد الرحيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: الوسق ستون صاعاً.

الوسق ستون عن هشام، عن الحسن قال: الوسق ستون صاعاً.

١٠١١٤ ـ حدثنا روّاد بن جراح، عن الأوزاعي، عن الزهري قال:

١٠١٠٩ - هذا الأثر منع، ش.

١٠١١١ ـ تقدم طرف آخر من الخبر برقم (١٠١٠).

<sup>«</sup>عن جابر»: من أ، ن، وفي ظ، ع، ش: خالد، ولا يعرف خالد بين شيوخ أبي الزبير، بل المعروف روايته عن جابر.

الوسق ستون صاعاً.

۱۰۱۰ المجانب عض أصحابنا، عن المبارك، عن يعقوب، عن عطاء وعن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: الوسق ستون صاعاً.

٢٩ ـ من قال : ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب

الكريم، عن عبد الكريم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العُشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير».

۱۰۱۱۵ ـ يعقوب: هو ابن القعقاع، وهو يروي عن عطاء بن أبي رباح وقتادة، وكلاهما يروى عن سعيد بن المسيب.

۱۰۱۱٦ ـ تقدم أول طرف من هذا الحديث (٩٩٥٣). وتقدم أن إسناد المصنف ضعيف بابن أبي ليلي.

وهذا اللفظ منه رواه الدارقطني ٢: ٩٣ (٧) من طريق المصنف بزيادة ستأتي برقم (٧٠ ١٠١٧).

ورواه يحيى بن آدم في «الخراج» (٥٢٤) عن قُرَّان بن تمام الأسدي، عن يحيى ابن أبي أُنيسة، عن عمرو بن شعيب، به ويحيى: ضعيف، بل متَّهم

وتابعه عند ابن ماجه (١٨١٥) محمد بن عبيد الله العَرْزمي، وهو مثله متروك، وزاد: الذُّرة.

وفي الباب أحاديث أخرى مسندة ومرسلة، كلها ضعيفة، وبعضها أشدّ ضعفاً من بعض، تجدها في «الخراج» ليحيى بن آدم من (٤٩٨) فما بعده، إلا مرسل موسى بن طلحة التالى.

١٠١١٧ ـ وكيع، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة: أن

۱۰۱۱۷ ـ هذا مرسل رجاله ثقات. وموسى بن طلحة: هو ابن عبيد الله التيمي، ثقةٌ جليل، يقال: ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا اللفظ رواه يحيى بن آدم في «الخراج» (٥٠٩)، عن وكيع، به. وهو غير صريح في الرفع، كما نقله الزيلعي ٢: ٣٨٩ عن ابن دقيق العيد.

لكن رواه يحيى بن آدم (٣٨٢، ٥٠٨، ٥١٠ ـ ٥١٢)، والطبراني ٢٠ (٣١٣)، والبيهقي ٤: ١٢٩ من طريق عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة قال: بَعَثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن، وأمره أن يأخُذَ الصدقة من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

ورواه أحمد ٥: ٢٢٨، والحاكم ١: ٤٠١، والدارقطني ٢: ٩٦ (٨)، والبيهقي ٤: ١٢٨ ـ ١٢٩ بلفظ: «عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدَقة من..» فذكره.

قال الحاكم: هذا حديث قد احتُج بجميع رواته، ولم يخرجاه، وموسى بن طلحة تابعي كبير، لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ، وقال الذهبي: على شرطهما. وتعقبه الحافظ في «التلخيص» ٢: ١٦٥ فقال: «قلت: قد منع ذلك أبو زرعة، وقال ابن عبد البر: لم يلق معاذاً ولا أدركه».

قلت: حال موسى بن طلحة هذا كحال مسروق الذي تقدم شرحها برقم (١٠٠١٤)، إلا أن مسروقاً \_ وطاوساً \_ كانا في البلد الذي بُعث إليها معاذ لينفّذ ما أُمر به.

ومن أحاديث الباب: ما رواه أبو يوسف القاضي في «الخراج» ص٥٥ عن محمد ابن عبد الله، عن الحكم بن عتيبة، عن موسى بن طلحة، عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً. ومحمد بن عبد الله: صوابه محمد بن عبيد الله، وهو العَرْزمي المتروك، وأبو يوسف يروي عنه في «الآثار» (٥٦)، وهو يروي عن الحكم. فليصحح.

معاذاً لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

١٠١١٨ ـ وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري: أنه لم يأخذها إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

۱: ۱۳۹ عن أبي إسحاق، ١٣٩ عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن البرّ، فإن لم يكن بُرّ عن البرّ، فإن لم يكن بُرّ فتمر، فإن لم يكن تمر فزبيب، فإن لم يكن زبيب فشعير.

۱۰۱۲۰ عن طلحة بن يحيى قال: سأل عبد الحميد موسى ابن طلحة عنها؟ فقال: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

١٠١٢١ ـ حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: لا صدقة إلا في نخل أو عنب أو حَبّ، وقال لي ذلك عمرو بن دينار.

البُرّ الزكاة في البُرّ والتمر والزبيب.

## ٣٠ ـ في كل شيء أخرجت الأرض زكاة

١٠١٢٣ \_ حدثنا معمَّر بن سليمان الرقي، عن خُصيف، عن

١٠١١٨ ـ «طلحة بن يحيى»: في م: يحيى بن طلحة، وهو طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله.

١٠١١٩ ـ «الصدقة من»: في م: الصدقة عن.

مجاهد قال: فيما أخرجت الأرض فيما قلَّ منه أو كثر: العُشرُ أو نصفُ العُشر.

الأرض العُشر أو نصف العُشر.

۱۰۰۳۰ عن إبراهيم قال: في كل شيء أخرجت الأرض زكاة، حتى في عشر دَسْتَجات: دَسْتَجة بقل.

الثمرة شيئاً وقال: العُشر ونصف العُشر.

١٠١٢٧ ـ عبد الأعلى، عن معمر، عن رجل، عن مجاهد، مثله.

عمر بن عبد الأعلى، عن معمر قال: كتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى أهل اليمن.

1.179 ـ وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: في كلِّ شيء أخرجت الأرض زكاة.

١٠١٢٥ ـ (دَسْتَجَة): حزمة من بقل أو غيره، معرب.

١٠١٢٦ ـ «الثمرة»: من ظ، أ، ن، ع، ومما سيأتي برقم (١٠١٨٤)، وفي ش: الثمر، وفي م: التمر.

۱۰۱۲۸ ـ سیأتي برقم (۱۰۱۸٦).

## ٣١ \_ في الخَضِر من قال: ليس فيها زكاة "

18. :4

۱۰۰۳۰ حدثنا أبو معاوية، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر الخضرات زكاة.

ا ۱۰۱۳۱ ـ حدثنا وكيع، عن قيس، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن على قال: ليس في الخَضِر شيء.

البقول: الخيار والقتاء ونحوه صدقة.

المسيف عن عن الأجلح، عن عامر قال: ليس في غَلَّة الصيف صدقة.

١٠١٣٤ ـ حاتم بن وردان، عن بُرد، عن مكحول قال: ليس في الخضر زكاة إلا أن يصير مالاً فيكون فيه زكاة.

1018 مجاهداً المعت معن سفيان، عن مغيرة قال: سمعت مجاهداً وإبراهيم جالس وي البقول، ولا في التفاح، ولا في الخضر زكاة.

1.177 - سهل بن يوسف، عن شعبة، عن الحكم قال: ليس في الخضرات صدقة.

 <sup>\*</sup> \_ «الخَضِر» هنا: البقلة الخضراء.

سألت الحكم عن الفصافص والأقطان والسماسم؟ فقال: ليس فيها شيء. سألت الحكم عن الفصافص والأقطان والسماسم؟ فقال: ليس فيها شيء. قال الحكم: فيما حفظنا عن أصحابنا أنهم كانوا يقولون: ليس في شيء من هذا شيء، إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

الفاكهة عشور: الجَوْز واللَّوز والبقول كلها والخَضِر، ولكن ما بِيع منه فبلغ مئتي درهم فصاعداً، ففيه الزكاة.

المحمد بن بكر، عن ابن جريج قال: قال عطاء: ليس في البقول والقصب والخِرْبِز والقثّاء والكُرسُف والفواكهِ: الأُترجِّ والتفاح الدين والرمان والفِرسِك، والفاكهة تُعدُّ كلُّها صدقة.

١٠٠٤٥ - ١٠١٤٠ - حدثنا عبد الصمد، عن حماد بن سلمة، عن علي بن

١٠١٣٧ ـ «الفَصَافِص»: هو العلف المعروف باسم: الفِصْفِص، والجاف منه يسمى: القَتّ.

<sup>«</sup>الأقطان» ويقال: القطنية: بكسر القاف وضمها: ما يطبخ من الحبوب كالعَدَس والحِمِّص واللوبياء ونحوها.

١٠١٣٩ - "تعد كلها": من م، أ، وفي غيرهما: يعد كلها.

و «القصب»: بالصاد المهملة، وهو كل نبات ذي أنابيب، فله وجه. ويحتمل أن تكون بالضاء المعجمة، ومن معانيه: القَتّ الذي ذُكر قبله.

و «الخرْبِز»: نوع من البطيخ الأصفر. والكُرْسف: القطن. والفِرْسك: الخوخ، أو الأحمر منه.

الحكم، عن أبي العلاء ابن الشخّير قال: ليس في الأعلاف ولا في البقول صدقة.

### ٣٢ \_ في الزيتون فيه زكاة أم لا؟

الزيتون عن الزهري: في الزيتون عن الزهري: في الزيتون قال: هو يُكال، فيه العشر.

الماد مدثنا ابن مهدي، عن عمران القطان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: في الزيتون العشر.

ابن يزيد بن جابر عن الزيتون؟ فقال: عشر عمر بن الخطاب بالشام.

العشر. الخراساني قال: فيه عضاء الخراساني قال: فيه

## ٣٣ \_ في العسل زكاة أم لا؟

١٠٠٥٠ عن سليمان بن عبد العزيز، عن سليمان بن

١٠١٤٥ ـ رواه ابن ماجه (١٨٢٣) عن المصنف وغيره، به.

ورواه أحمد ٤: ٢٣٦ عن ابن مهدي ووكيع، به.

ورواه عبد الرزاق (٦٩٧٣) \_ ومن طريقه الطبراني ٢٢ (٨٨٠) \_، والطيالسي عن (١٢١٤) \_ ومن طريقه البيهقي ٤: ١٢٦ \_، كلاهما: عبد الرزاق والطيالسي عن سعيد، به.

موسى، عن أبي سيّارة قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نَحْلاً قال: «أَدِّينَّ العُشرَ»، قلت: يا رسول الله إحْمِها لي، قال: فحماها لي.

١٠١٤٦ ـ عباد بن عوام، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب:

قال الترمذي في «العلل» ١: ٣١٣: قال البخاري: «هذا حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحداً من الصحابة، وليس في زكاة العَسَلِ شيء يصح».

وكذا قال المزي في «تهذيب الكمال» ١٢: ٩٢، ٣٣: ٣٩٧، والحافظ في «الإصابة» ٧: ٩٦، وفي «التلخيص الحبير» ٢: ١٦٨، وعزاه فيه إلى أبي داود، أي: السجستاني المراد عند الإطلاق، وليس فيه، إنما هو عند أبي داود الطيالسي كما تقدم.

۱۰۱٤٦ ـ هذا منقطع بين عمرو بن شعيب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه،
 وإسناده إلى عمرو صحيح.

وقد رواه عن يحيى بن سعيد: أبو يوسف القاضي في «الخراج» ص٥٦: أن عمر كتب بذلك.

ووصله أبو داود (١٥٩٦)، والنسائي (٢٢٧٨) من طريق عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بنحوه.

ورواه أبو داود (١٥٩٧)، وابن زنجويه في «الأموال» (٢٠١٥) من طريق عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، و(١٥٩٨) من طريق أسامة بن زيد الليثي، كلاهما عن عَمرو بن شعيب، به.

ورواه ابن زنجویه (۲۰۱٤) من طریق ابن لهیعة، عن عبید الله بن أبي جعفر، عن عمرو بن شعیب، به.

قال الدارقطني \_ فيما نقله الحافظ عنه في «التلخيص» ٢: ١٦٨: \_ «يُروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مسنداً، ورواه يحيى بن

أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب: إن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا. قال: فكتب إليه: إنْ أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم، وإلا فلا تَحمها لهم، قال: وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قِرَب قِرْبة.

العسل عُشْر.

۱۰۱۶۸ عن منیر بن عبد الله، عن أبیه، عن سعد بن أبی ذباب: أنه قدم علی قومه ۱۰۲۳ عن منیر بن عبد الله، عن أبیه، عن سعد بن أبی ذباب: أنه قدم علی قومه فقال لهم: فی العسل زكاة، فإنه لا خیر فی مال لا یُزكّی. قال: قالوا: فكم تری؟ قلت: العشر. قال: فأخذ منهم العشر فقدم به علی عمر وأخبره بما فیه، قال: فأخذه عمر وجعله فی صدقات المسلمین.

١٠١٤٩ ـ وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: في العسل العُشر.

سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب، عن عمر مرسلاً» ثم قال الحافظ: "فهذه علّته، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان، لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب»، ولذا قال في "فتح الباري» ٣: ٣٤٨ (١٤٨٣): "إسناده صحيح إلى عمرو، وترجمة عمرو ـ يريد إسناد: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ـ قوية على المختار، لكن حيثُ لا تعارض»، وهنا قد حصل التعارض، كما سيأتي في الباب الذي يليه.

١٠١٤٨ ـ هذا طرف آخر منه آخر حديث مرفوع سيأتي برقم (٣٤١١٧).

#### ٣٤ ـ من قال: ليس في العسل زكاة

۱۰۰۵۰ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس: أن معاذاً لما أتى اليمن أتي بالعسل وأوقاص الغنم فقال: لم أومر فيها بشيء.

بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن، فأردت أن آخذ من العسل العُشر، بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن، فأردت أن آخذ من العسل العُشر، قال مغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء، فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز، فقال: صَدَق، هو عدلٌ رضا.

عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل؟ فقلت: أخبرني المغيرة بن حكيم: أنه ليس فيه صدقة، فقال عمر: عَدْل مُصدَّق.

#### ٣٥ \_ من قال: ليس في العنبر زكاة

١٠١٥٣ ـ حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن أُذينة: سمع ابن عباس

وانظر ما تقدم.

١٠١٥٣ ـ ﴿ أُذِينَةَ »: قولٌ قيل في اسم أبي العالية البرّاء، وهو ثقة.

=

۱۰۱۰۰ ـ رجاله ثقات، وتقدم (۲۰۰۱۵، ۱۰۰۳۰) القول في رواية طاوس عن معاذ.

وقد رواه عبد الرزاق (٦٩٦٤)، والبيهقي ٤: ١٢٨، وابن زنجويه في «الأموال» (٢٠٢١، ٢٠٢١) من طريق سفيان، به.

قال: ليس العنبر برِكاز، وإنما هو شيء دَسَرَه البحر، ليس فيه شيء.

١٠١٥٤ ـ وكيع، عن سفيان الثوري، عن عمرو، عن أُذينة، عن ابن ٢: ١٤٣ عباس قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دَسَره البحر.

ابن عيينة، عن معمر: أن عروة بن محمد كتب إلى عمر بن عبد العزيز في عنبرة فيها سبع مئة رطل قال: فيها الخُمُس.

١٠١٥٧ ـ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث: أن عمر بن عبد العزيز خمَّس العنبر.

١٠١٥٨ ـ معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحسن قال: كان يقول في العنبر: الخُمُس، وكذلك كان يقول في اللؤلؤ.

ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن العنبر؟ فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس.

۱۰۰۲۵ حوکیع، عن سفیان الثوري، عن ابن طاوس، عن أبیه: أن ابن عباس سئل عن العنبر؟ فقال: إن كان فیه شيء ففیه الخمس.

و «دَسَره البحر»: دفعه.

الأموال» (٨٨٣): المديني. وهو ضعيف.

١٠١٦١ ـ حدثنا وكيع قال: كان سفيان يقول: ليس في العنبر ولا في العسل ولا في الأوقاص زكاة.

### ٣٦ ـ في اللؤلؤ والزُّمُرُّد

المجارة ففيهما زكاة. المجارة في حجر اللؤلود المجارة المؤلود ا

الخَرَز واللؤلؤ زكاة إلا أن يكونا لتجارة.

١٠١٦٤ ـ حدثنا شريك، عن خصيف، عن عكرمة، مثله.

اللقرار وكيع، عن سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبير قال: ليس في الخَرَز واللؤلؤ زكاة إلا أن يكون لتجارة.

1.177 - ابن نمير، عن حجاج، عن عطاء والزهري ومكحول قالوا: ليس في الجوهر شيء إلا أن يكون لتجارة.

١٠١٦١ - تقدم معنى الأوقاص قريباً برقم (١٠٠٣٦).

الذي قبله، تكرر بعد هذا الأثر في أ، ظ، م أثران: أولهما: الذي قبله، تكرر بالحرف، ثانيهما: هو نفسه، لكن سقط من سنده «عن سالم» بين سفيان الثوري، وسعيد بن جبير، والثوري ولد بعد مقتل سعيد بن جبير رضي الله عنهما فيصير منقطعاً.

١٠١٦٧ ـ سهل بن يوسف، عن شعبة، عن الحكم: أنه كان لا يرى ٣: ١٤٤ في الحليِّ زكاة إلا في الذهب والفضة، ولا يراه في الجوهر واللؤلؤ وهذا النحو.

۱۰۱۸۸ حفص، عن حجاج، عن طلحة، عن إبراهيم قال: كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة وإن كان لبِن أو طين. قال: وكان الحكم يرى ذلك.

۱۰۱٦٩ ـ جرير، عن مغيرة، عن حماد قال: ليس في الجوهر زكاة إلا أن يُشترى لتجارة.

١٠٠٧٥ عمد بن بكر، عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: لا صدقة في لؤلؤ ولا زَبرجد ولا ياقوت ولا فُصوص ولا عَرْض ولا شيء لا يُدار، وإن كان شيء من ذلك يُدار ففيه الصدقة في ثَمنه حين يباع.

الما الما القاسم عن اللؤلؤ عن أسامة قال: سألت القاسم عن اللؤلؤ هل فيه زكاة؟ فقال: ما كان منه يُلبس كالحليِّ ليس لتجارة فلا زكاة فيه، وما كان منه للتجارة ففيه الزكاة.

المكيح في حديث ذكره كأنه يرى فيه الزكاة. \_ يعني: اللؤلؤ \_.

١٠١٧٠ \_ شيء لا يدار، أو يدار: المراد به: يتداول للتجارة به.

### ٣٧ ـ ما قالوا فيما يُسقى سيحاً وبالدوالي

١٠١٧٣ - حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم،

الله المصنف، وأول موضع منه الحديث الذي فرَّقه المصنف، وأول موضع منه تقدم برقم (٩٩٥٣)، وفي إسناده ابن أبي ليلي.

وتقدم برقم (١٠١١٦) أن هذه الزيادة رواها الدارقطني ٢: ٩٣ (٧) من طريق المصنف.

لكن يشهد لهذا الطرف منه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري (١٤٨٠)، وأبي داود (١٥٩٢)، والترمذي (١٤٠) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٢٢٦٧)، وابن ماجه (١٨١٧)، كلهم من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه.

وكذلك حديث جابر رضي الله عنه، عند مسلم ٢: ٦٧٥ (٧)، وأبي داود (١٥٩٣)، والنسائي (٢٢٦٨)، كلهم من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي الزبير، عن جابر.

ومنها: حدیث ابن ماجه (۱۸۱۸) من روایة أبي بكر بن عیاش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ مرفوعاً أیضاً، وهذا حدیث حسن، مع ملاحظة ما تقدم برقم (۱۰۰۱٤) في روایة مسروق عن معاذ.

وقوله «ما سُقي سَيحاً»: أي: ما سقي بالماء الجاري، وهو ما عبّر عنه في حديث ابن عمر: «ما سقت السماء والعيون».

وقوله «ما سُقي بالغَرْب»: الغَرْب: هو الدلو العظيمة تُتخذ من جلد ثور. وعبر عنه في حديث ابن عمر: سُقي بالنضح، وفي حديث جابر: السانية، وهي البعير، كانوا يستخرجون بواسطتها المياه من الآبار لسقيهم وسقي أراضيهم، ويقال له: الناضح. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما سُقي سَيحاً ففيه العشر، وما سقي بالغَرْب ففيه نصف العشر».

المعبي قال: كتب مسهر، عن الأجلح، عن الشعبي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: «يؤخذ مما سقت السماء وسُقي ٣: ١٤٥ بالغَيل من الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشرُ، وما سُقي بالسَّواني نصف العشر».

۱۰۰۸ حرير، عن منصور، عن الحكم قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن: «إن فيما سَقت السماء أو سُقي غَيْلاً العُشرَ، وفيما سقى بالغَرْب والدالية نصف العشر».

وفي حديث معاذ: بالدوالي، جمع دالية، وهي الدلو، ونحوها.

١٠١٧٤ ـ وهذا المرسل تقدم طرف آخر منه أولاً برقم (٩٩٩١) وأن إسناده حسن، وأن مراسيل الشعبي صحيحة. وتقدم في الذي قبله شواهده، وانظر ما يليه.

والماء الغَيْل : هو الماء السَّيْح : الجاري.

ولا بدّ من التنبيه إلى أن النسخ اتفقت على أن الشعبي يروي هذا الأثر «عن أبيه»، وهي زيادة مقحمة لا معنى لها، وقد تقدمت أطراف ثلاثة من هذا كلُّها عن الشعبى فقط (٩٩٩١، ١٠٠١، ١٠٠١٥).

۱۰۱۷٥ ـ هذا مرسل أو معضل بإسناد صحيح، والحكم: هو ابن عتيبة، له رواية نادرة عن بعض الصحابة.

وقد رواه بمثل إسناد المصنف: أبو عبيد في «الأموال» (١٤١١)، ونقله عنه ابن زنجويه في «مستخرجه» عليه، وهو كتابه «الأموال» (١٩٦٤)، وانظر شواهده فيما قبله.

١٠١٧٦ ـ وكيع، عن همام، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل قال: سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سَقَت السماء أو العين السائحة وماء ألغيل أو كان بَعْلاً: العشر كاملاً، وما سُقي بالرِّشاء فنصف العشر.

المحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: فيما سقت السماء أو كان سَيْحاً العشرُ، وما سقي بالدالية فنصف العشر.

ابن علية، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة قال: سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو سَقى الغَيْلُ وكان بعلاً: العشر كاملاً، وما سُقي بالرِّشاء فنصف العشر. قال: وقال قتادة: وكان يقال: فيما يُكال من الثمرة العشر ونصف العشر.

1 · 1 · 1 - هذا مرسل ورجاله ثقات. وصالح أبو الخليل هو: ابن أبي مريم، ثقة. والأحاديث الثلاثة قبله شواهد له، مع ما ذكرته في التعليق على رقم (١ · ١٧٣).

والبَعْل: النخيل لا مؤونة له ولا كلفة، إنما يشرب بعروقه من الأرض من غير سَقْي بماء السماء أو غيرها. والرِّشاء: الحبل، وهو كناية عن السقي بالواسطة.

۱۰۱۷۸ عندته مرسل رجاله ثقات، وابن أبي عروبة مدلس، ولكن لا أرى عندته عن قتادة تضرّ، فهو أثبت الناس في قتادة، وأما اختلاطه: فقد روى مسلم ٣: ١٥٧١ (٧) حديث نزول تحريم الخمر من طريق ابن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس.

لكن الشأن في مراسيل قتادة نفسه: أنها ضعيفة، كان يحيى القطان يقول: هي بمنزلة الريح، أما الإسناد إليه فقوي إن شاء الله، ويشهد لهذا ما قبله.

١٠١٧٩ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: صدقة الثمار والزرع وما كان من نخل أو زرع من حنطة أو شعير أو سُلْت مما كان بعلاً أو يُسقى بنَهَر أو يُسقى بالعين أو عَثرياً يُسقى بالمطر ففيه العشر: من كل عشرة واحد، وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر: في كل عشرين واحد. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إلى الحارث بن عبد كُلاًل ومن ٣: ١٤٦ معه من أهل اليمن من مَعَافر وهَمْدان: أن على المؤمنين من صدقة

وروى الشطر الأول منه دون كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبو عبيد في «الأموال» (١٣٧٨، ١٤١٣) عن حجاج \_ هو ابن محمد المصيّصي \_ عن ابن جريج، به. وتابع حجاجاً ابنُ المبارك عند ابن زنجويه (١٩٦٦)، كلاهما عن موسى بن عقبة، به.

ثم أعقبه ابن زنجويه بروايته عن عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر. وكاتب الليث ضعيف إذا حدَّث من حفظه، فالله أعلم كيف حدَّث هنا؟. ومع ذلك لا يضرُّ الحديثُ شيئاً، فمتابعة شبابة بن سوار له تأتى برقم (۱۰۱۸۸).

وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن مرويّ بالإسناد نفسه، وليس

والسُّلت: نوع من الشعير. والعَثَريّ : تفسيره ما بعده: يُسقى بالمطر.

١٠١٧٩ ـ رواه الدارقطني ٢: ١٣٠ (٩)، والبيهقي ٤: ١٣٠ من طريق محمد بن بکر، به.

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (٧٢٣٩) عن ابن جريج، به.

وإسناد المصنّف حسن من أجل شيخه محمد بن بكر، وهو البُرْساني.

أموالهم عشور ما سقت العين، وسقت السماء العشر، وعلى ما يُسقى بالغَرْب نصف العشر.

١٠٠٨٥ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فيما يُسقى بالكظائم من نخل أو عنب أو حبّ قال: العُشر.

١٠١٨١ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر أنه سمعه يقول: فيها العشر.

١٠١٨٢ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فكم فيما كان بَعْلاً من نخل أو عَثَري من حَبّ أو حرث؟ قال: العشر. قال: فقلت: فكم فيما يُسقى غيلاً من نخل أو عنب أو حب؟ قال: العشر. قلت: فيما يُسقى بالدلو وبالمناضح؟ قال: نصف العشر.

۱۰۱۸۳ محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال:
 أخبرني جابر بن عبد الله أنه قال: نصف العشر.

۱۰۱۸۰ ـ «يُسقى بالكظائم»: الكظائم: جمع كظامة، وهي قناة الماء تحت الأرض، أو الكظائم آبار تحفر ويخرق بعضها إلى بعض تحت الأرض فتجتمع مياهها جارية، ثم تخرج عند منتهاها فتسيح على وجه الأرض. «النهاية» ٤: ١٧٧ ـ ١٧٧.

۱۰۱۸۲ ـ «بالمناضح»: في م: بالنواضح، وهو جمع ناضح، وهو البعير الذي يُسقى عليه، فهو خلاف العَثَري الذي يُسقى بماء المطر. والغَيْل: الماء الجاري.

١٠١٨٤ ـ عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري: أنه كان لا يُوَقِّت في الثمرة شيئاً، ويقول: العشر ونصف العشر.

١٠١٨٥ \_ عبد الأعلى، عن معمر، عن رجل، عن مجاهد، مثله.

البُرِّ والشعير والتمر والعنب إذا كان خمسة أوساق \_ وذلك ثلاث مئة البُرِّ والشعير والتمر والعنب إذا كان خمسة أوساق \_ وذلك ثلاث مئة صاع \_ ففيه نصف العشر إذا كان يُسقى، وما سقت السماء والعين ففيه العشر.

۱۰۱۸٤ ـ تقدم برقم (۱۰۱۲٦).

١٠١٦٨ \_ تقدم برقم (١٠١٢٨).

الى: عن عطاء. «عبد الوهاب بن عطاء»: هو الصواب، وهو الخفّاف، وتحرف في م

۱۰۱۸۸ ـ تقدم قريباً أن البعل ما شرب بعروقه من الأرض، وأن العثري ما يُسقى بماء المطر.

1 EV : 4

### ٣٨ - ما قالوا فيما يُسقى سَيحاً أو يُسقى بالدلو كيف يصدَّق

الزرع على السَّيح الزمانَ، ثم يُسقى بالبئر \_ يعني: بالدالية \_؟ قال: يصدَّق على أكثر ذلك إن يُسقى به.

بكون على العين عامة الزمان، ثم يحتاج إلى البئر في القطعة يُسقى بها، ثم القطعة، ثم يصير إلى العين، كيف صدقتُه؟ قال: العشر، قال: يكون ذلك على أكثر ذلك إن يُسقى به: إن كان يسقى بالعين أكثر مما يُسقى بالدلو ففيه العشر، وإن كان يُسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالنَّجُل ففيه نصف ففيه العشر، وإن كان يُسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالنَّجُل ففيه نصف العشر، قلت: هو بمنزلة ذلك أيضاً المال يكون بعلاً أو عَثرياً عامة الزمان ثم يحتاج إلى البئر؟ قال: نعم.

قال أبو الزبير: وسمعت ابن عمير يقول هذا القول، ثم سألت سالم ابن عبد الله؟ فقال مثل قول عبيد.

<sup>•</sup> ١٠١٩ ـ «كيف صدقته؟ قال: العشر»: من م فقط، وفي غيرها: ..العشرين! . وجاء بعد ذلك كلمة: النَّجُل، باتفاق النسخ، وهي قريبة من معنى: العين، المذكورة قبل سطر: الماء السائل السَّيح.

<sup>&</sup>quot;وسمعت ابن عمير": من النسخ \_ وهو عبيد بن عمير \_ إلا ع ففيها: ابن عمر، وأبو الزبير يروي عنهما.

وفي آخر الخبر «مثل قول عبيد»: هكذا في النسخ أيضاً إلا ع ففيها: عَبيدة؟.

## ٣٩ ـ ما قالوا في الرجل يخرج زكاة أرضه وقد أنفق في البذر والبقر

۱۰۰۹۰ عبد الوهاب الثقفي، عن حبيب المعلِّم قال: كان عطاء يقول في الزرع إذا أعطى صاحبُه أجر الحصادين والذين يَذُرُّون، هل عليه فيما أعطاهم صدقة؟ قال: لا، إنما الصدقة فيما حصل في يديك.

١٠١٩٢ ـ وكيع، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هَرِم، عن جابر بن زيد، عن ابن عمر وابن عباس: في الرجل يُنفق على ثمرته؟ فقال أحدهما: يزكيها، وقال الآخر: يرفع النفقة ويزكِّي ما بقي.

٣: ١٤٨ الملك، عن عطاء قال: ارفع الملك، عن عطاء قال: ارفع البذر والنفقة وزك ما بقى.

#### ٤٠ ـ ما قالوا في تعجيل الزكاة

١٠١٩٤ \_ حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن الحكم: أن

1.198 ـ إسناد المصنف مرسل ضعيف، لضعف حديث الحجاج بن أرطاة، وقد صرَّحت رواية أبي عبيد له (١٨٨٤) بأنه ابن أرطاة، وأشار أبو عبيد الى أن في بعض الطرق: عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يَنّاقٍ، مرسلاً.

ورواه موصولاً أحمد ١: ١٠٤، وأبو داود (١٦٢١)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥)، وابن خزيمة (٢٣٣١)، والحاكم ٣: ٣٣٢ وصححه ووافقه الذهبي، كلهم من طريق إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم، عن حُجيَّةً بن عدي، عن عليّ، أن العباس رضي الله عنه: سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم تعجيل صدقته قبل أن تَحِلَّ، فأذن له.

ورواه الترمذي عقبه من طريق إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن

رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ساعياً على الصدقة، فأتى العباس يستسلفه، فقال له العباس: إني أسلفت صدقة مالي إلى سنتين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: «صدق عمى».

۱۰۱۰۰ الح الح الح وكيع، عن سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بتعجيل الزكاة.

الله الماهيم - أو: عن حماد، عن إبراهيم - أو: عن حماد، عن إبراهيم - قال: لا بأس أن تُعجِّل زكاة مالك، وتحتسب بها فيما يستقبل.

الحسن قال: لا عن الحسن قال: لا بأس بتعجيل الزكاة إذا أخرجها جميعاً.

جَحْل، عن حُجْر العكدوي، عن عليّ، وقال عن طريق إسماعيل السابق: عندي أصح، وأشار إلى رواية المصنف وسكت عنها. أما الدارقطني فذكر في «العلل» ٣: ١٨٩ (٣٥١) رواية إسرائيل وإسماعيل، والمرسلَ، وقال: كلُّها وهم، والصواب رواية ابن يَنَّاق مرسلاً. ومع ذلك فقد قال الحافظ في «فتح الباري» ٣: ٣٣٣ (١٤٦٨): «في إسناده مقال».

مع أن رواية الترمذي الأولى بذاتها قوية، ولها ما يعضدها، فقد أشار الحافظ في «الفتح» ٣: ٣٣٤ إلى رواية القصة من حيث هي من حديث طلحة بن عبيد الله، وابن عباس وأبي رافع وابن مسعود، وكلها مدخولة، ثم قال: «وليس ثبوت هذه القصة ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق، والله أعلم».

1.199 ـ وكيع، عن حماد بن زيد، عن حفص بن سليمان قال: سألت الحسن عن رجل أخرج زكاة ثلاث سنين ضربةً؟ قال: يجزيه.

ان الضحاك قال: لا بأس أن يعجِّلها قبل محلِّها.

۱۰۲۰۵ حمید بن عبد الرحمن، عن الحسن بن صالح، عن ابن أبي ليلي، عن الحكم قال: لا بأس أن يعجِّلها.

١٠٢٠٢ ـ عمر بن يونس، عن الزهري: أنه كان لا يرى بأساً أن يُعجِّل الرجل زكاته قبل الحلِّ.

۱۰۲۰۳ ـ أبو أسامة، عن ابن عون، عن ابن سيرين قال: ما أدري ما هذا؟! \_ في تعجيل الزكاة قبل الحِلّ بشهر أو شهرين \_.

# ٤١ ـ ما قالوا في زكاة الرجل يَخرج الطعامُ من أرضه فيزكِّيه

۱۰۲۰۶ عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه: ٣: ١٤٩ أنه كان يُخرَج له الطعامُ من أرضه فيزكيه، ثم يمكث عنده السنتين والثلاث فلا يزكيه، وهو يريد أن يبيعه.

۱۰۲۰۲ - «عمر بن يونس»: هكذا في النسخ، هنا وفيما سيأتي برقم (٢٧٤٣٧)، ولم أر من يسمى كذلك من رجال هذه الطبقة، ولعل الصواب: عثمان بن عمر، عن يونس. فعثمان: هو ابن عمر بن فارس، والمصنف يروي عنه، وهو يروي عن يونس ابن يزيد الأيلي، من مشاهير الرواة عن الزهري. والله أعلم.

ابن مبارك، عن ابن لهيعة قال: حدثني عبد الله بن أبي جعفر: أن عمر بن عبد العزيز كتب: إذا أُخذ من الزرع العشر فليس فيه زكاة، وإن مكث عشر سنين.

۱۰۱۱۰ اخرج صدقة النام، عن يونس، عن الحسن قال: إذا أخرج صدقة الزرع والتمر وكل شيء أنبتت الأرضُ فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول.

المسكه أريد أكلَه فيحول عليه الحول؟ قال: ليس عليك فيه صدقة، لعمري أمسكه أريد أكلَه فيحول عليه الحول؟ قال: ليس عليك فيه صدقة، لعمري إنا لنفعل ذلك نبتاع الطعام وما نزكيه، فإن كنت تريد بيعه فزكّه إذا بعتَه.

۱۰۲۰۸ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم: في الحرث: إذا أعطيت زكاته أول مرة فحال عليه الحول عندك فلا تُزكه، حسبُك الأولى.

#### ٤٢ ـ ما قالوا في مال اليتيم زكاة؟ ومن كان يزكيه؟

ابن أبي ليلى: أن علياً كَوْمُ اللهُ اللهُ

١٠٢١٠ ـ حدثنا عليّ بن مسهر، عن يحيى بن سعيد، عن

١٠٢١ ـ سيأتي ثانية برقم (٢١٧٩٠).

القاسم قال: كنا أيتاماً في حَجْر عائشةَ، فكانت تزكي أموالنا وتُبْضِعُها في البحر.

۱۰۱۱۵ عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: في مال اليتيم زكاة.

ابن عمر: أنه كان عن ابن عمر: أنه كان عن ابن عمر: أنه كان يزكي مال اليتيم.

٣: ١٥٠ عن الزهري قال: قال المريس، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري قال: قال عمر: ابتغوا لليتامي في أموالهم لا تستغرقُها الزكاة.

١٠٢١٤ ـ أبو خالد الأحمر، عن يحيى وحنظلة وحميد، عن القاسم: أن عائشة كانت تُبضع أموالهم في البحر وتزكّيها.

ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن مكحول قال: قال عمر: ابتغوا بأموال اليتامي لا تستغرقها الصدقة.

١٠١٢٠ من الشعبي قال: في من حسن، عن أبي فَروة، عن الشعبي قال: في مال اليتيم زكاة.

١٠٢١٧ \_ أبو أسامة، عن هشام، عن ابن سيرين قال في مال اليتيم:

<sup>«</sup>وتُبضعها في البحر»: أي: تَتَّجِر بها في البحر. وفي «القاموس»: «أبضع الشيءَ: جعله بضاعة»، ومن أمثالهم: كمُسْتَبْضَع تمر إلى هَجَر.

١٠٢١٣ \_ «قال» الثانية: من م، أ، ن.

له حقٌّ، وعليه حق، ولا أقول إلا ما قال الله تعالى.

الحسن بن يزيد، عن طاوس قال: زكِّ مال اليتيم، وإلا فهو دَين في عنقك.

۱۰۲۱۹ ـ وكيع، عن موسى بن عُبيدة، عن عبد الله بن دينار قال: دُعي ابن عمر إلى مال يتيم فقال: إن شئتم ولِيتُه على أن أزكِّيه حولاً إلى حول.

۱۰۲۲۰ ـ ابن نمير، عن مالك بن مِغْول، عن عطاء: أنه رأى في مال اليتيم زكاة.

### ٤٣ ـ من قال : ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ

۱۰۱۲۵ حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود أونِس أنه كان يقول: أحْصِ ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ وأُونِس منه رشدُه فأعلمه: فإن شاء زكّاه، وإن شاء تركه.

اليتيم عن منصور، عن إبراهيم قال: ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم.

١٠٢٢٣ ـ وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، مثله.

١٠٢١ - «حدثنا ابن إدريس»: في م: أخبرنا.

۱۰۲۲۲ ـ «حتى يحتلم»: زيادة من ع.

اليتيم عن الحسن قال: ليس في مال اليتيم عن الحسن قال: ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم.

٣: ١٥١ مال لبني أخ له أيتام فلا يزكيه.

۱۰۱۳۰ حفص، عن حجاج، عن الحكم، عن شُريح: في مال البتيم قال: أوشك إذا أخذت منه الذَّوْد والذَّوْدين لا يبقى منه شيء.

اليتيم زكاة. عن سفيان، عن جابر، عن عامر قال: ليس في مال اليتيم زكاة.

۱۰۲۲۸ ـ وكيع، عن سعيد بن دينار قال: سألت الشعبي عن مال اليتيم فيه زكاة؟ قال: نعم، ولو كان عندي ما زكيته.

المحسن بن زيد قال: سمعت مجاهداً يقول: أُحْصه، فإذا علمت فزكه.

۱۰۲۳۰ ـ أبو أسامة، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن قال: يؤخذ من النخل والماشية، فأما المال فحتى يحتلم. يعني: مال اليتيم.

۱۰۲۳۲ ـ ابن عيينة، عن عمرو، عن عبد الرحمن بن السائب قال: كان عند ابن عمر مال يتيم، فاستسلف ماله حتى لا يؤدي زكاته.

### ٤٤ ـ ما قالوا في زكاة الخيل\*

الله عدد الله على المسلم في عبده ولا فرسه». الله على الله عليه وسلم الله على المسلم في عبده ولا فرسه».

١٠٢٣٤ \_ حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان

الموقوفات المتكررة.
 الموقوفات المتكررة.

١٠٢٣٣ ـ سيكرره المصنف برقم (٣٧٥٤٠).

والحديث رواه مسلم ٢: ٦٧٦ (بعد ٩) عن المصنف، به.

ورواه البيهقي ٤: ١١٧ من طريق المصنف، به.

ورواه البخاري (١٤٦٤)، ومسلم ـ الموضع السابق ـ، والنسائي (٢٢٤٩، ٢٢٥١)، وأحمد ٢: ٣٣٢ من طريق خثيم، به.

وانظر ما يأتي.

١٠٢٣٤ \_ سيكرره المصنف برقم (٣٧٥٣٩).

والحديث رواه ابن ماجه (١٨١٢) عن المصنف، به.

ورواه عن سفيان: أحمد ٢: ٢٤٢، والحميدي (١٠٧٣)، وابن ماجه (١٨١٢)، وابن خزيمة (٢٢٨٦).

ورواه عن عبد الله بن دینار: شعبهُ، وحدیثه عند البخاري (۱٤٦٣)، ومالكُ ١: ٢٧٧ (٣٧)، ومن طریق مالك: مسلم ۲: ٦٧٥ (٨)، وأبو داود (١٥٩١)، والنسائي (۲۲٥٠).

ابن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة».

الله عن عراك بن عن أسامة ، عن مكحول ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ولا وليدته صدقة».

١٠٢٣٦ - وكيع، عن شعبة وسفيان، عن عبد الله بن دينار، عن

وأنظر ما تقدم وما يأتي.

۱۰۲۳۰ ـ أسامة: هو ابن زيد الليثي، ومكحول: الشامي، مشهور بكثرة الإرسال على جلالته.

وقد رواه بمثل إسناد المصنف: أحمد ٢: ٧٧٤.

ورواه من طريق أسامة، عن مكحول، عن عراك: الدارقطني ٢: ١٢٧ (٨)، والبيهقي وقال: «لم يسمعه مكحول من عراك، إنما سمعه من سليمان بن يسار، عن عراك».

لكن رواه على الاتصال من طريق أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان ابن يسار، عن عراك: الحميدي (١٠٧٤)، وانظر التعليق عليه، ومسلم ٢: ٦٧٦ (٩)، والنسائي (٢٢٤٧)، وابن خزيمة (٢٢٨٥). وانظر ما يليه.

۱۰۲۳٦ ـ رواه أحمد ۲: ٤٧٧، والترمذي (٦٢٨) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٢٢٤) بمثل إسناد المصنف.

وتقدم قبله تخريجه من رواية مكحول، عن سليمان بن يسار، به.

هذا، وقد تكرر في النسخ إلا م بعد هذا الحديث الحديث السابق بإسناده ومتنه: وكيع عن أسامة، عن مكحول، عن عراك..، فلم أُثبته.

سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ٣: ١٥٢ صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة».

الاع عليّ رفعه»: من النسخ ومما سيأتي برقم (٣٧٥٣٨)، إلا ع ففيها: «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم».

وهذا طرف من الحديث السابق رقم (٩٩٥٤) من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن عليّ رضي الله عنه مرفوعاً.

وقد رواه من طریق ابن عیینة: ابن ماجه (۱۸۱۳)، وأبو یعلی (۲۹۶ = ۲۹۹، ۵۸۰ = ۵۷۱).

وتابع ابنَ عيينة جماعةٌ، منهم: الثوريُّ، وحديثه عند أحمد ١: ١٣٢، ١٤٦، والنسائي (٢٢٥٦)، وابن ماجه (١٧٩٠).

ومنهم شَريكٌ، وحديثه عند الطيالسي (١٢٤)، وأحمد ١: ١٤٦ ـ مقروناً بالثوري ـ وانظر ما بعده.

هذا، ويرويه أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه.

رواه عن أبي إسحاق كذلك: الثوري، والأعمش، وحديثهما عند النسائي (٢٢٥٦، ٢٢٥٧)، وهو طرف آخر من الذي تقدم برقم (٩٩٥٤، ٩٩٥٥).

وأبو عوانة الوضاح، وحديثه عند أحمد ۱: ۹۲، ۱٤٥، وأبي داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢٠).

وانظر لزاماً ما نقلته عن البخاري والدارقطني تحت رقم (٩٩٥٤).

ابن مبارك، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما الخيل والرقيق فقد عفوت عن صدقاتها».

المجمع عبد الرحيم بن سليمان، عن ابن أبي خالد، عن شُبيل بن عوف قال \_ وقد كان أدرك الجاهلية \_ قال: أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة، فقال الناس: يا أمير المؤمنين خيل لنا ورقيق، إفْرِض علينا عشرة عشرة، قال: أما أنا فلا أفرض ُ ذلك عليكم.

ابن أخبرني عبد الله بن أبي حسين: أن ابن شهاب أخبره: أن عثمان كان يُصدِّق الخيل، وأن السائب ابن أخت نَمِر: أخبره أنه كان يأتي عمر بصدقة الخيل.

۱۰۲٤۱ ـ ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صدقة.

١٠٢٤٢ ـ ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار قال: سئل ابن المسيب:

1.150

١٠٢٣٨ ـ حجاج: هو ابن أرطاة، وهو ضعيف الحديث، كما تقدم مراراً، أولها (٦٥).

وقد روى الحديث من طريقه: أحمد ١: ١٢١، وفي «مسند» البزار (٨٤٤) طرف آخر منه.

١٠٢٣٩ ـ سيكرره المصنف برقم (٣٧٥٤١).

أفي البراذين صدقة؟ قال: أو في الخيل صدقة!!.

ابن دينار قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين؟ فقال لي: أوَ في الخيل صدقة؟!.

١٠٢٤٤ ـ أبو أسامة، عن نافع: أن عمر بن عبد العزيز قال: ليس في الخيل صدقة.

١٠٢٤٥ ـ الثقفي، عن بُرْد، عن مكحول قال: ليس في الخيل ولا الرقيق صدقة.

١٠٢٤٦ ـ وكيع، عن مالك، عن عطاء قال: ليس في الخيل السائمة صدقة.

١٠١٥٠ علي بن مسهر، عن الأجلح قال: سألت الشعبي عن صدقة الخيل والرقيق؟ فقال: ليس فيها زكاة.

٣: ١٥٣ - ١٠٢٤٨ - هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنه كان لا يرى في

١٠٢٤٤ ـ سيكرره المصنف ثانية برقم (٣٧٥٤٤).

و «أبو أسامة، عن نافع»: من م، وأقحم بينهما خطأ في النسخ الأخرى: «عن أسامة». وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، ونافع: هو ابن عمر الجمحي، لا: نافع مولى ابن عمر.

١٠٢٤٥ ـ سيأتي ثانية برقم (٣٧٥٤٥).

الرقيق إذا كانوا للتجارة صدقة الفطر، ولكن يقوِّمهم فيؤدِّي عنهم الزكاة.

۱۰۲٤٩ ـ حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن: أنه كان يقول ذلك.

الخيل عن مبارك، عن الحسن قال: ليس في الخيل والبراذين والحمير صدقة.

العبد عن عطاء في العبد العبد عن عطاء في العبد للتجارة قال: ليس عليه زكاةُ الفطر.

١٠١٥٥ - عبد الرحيم، عن ابن سالم، عن الشعبي قال: ليس على البهيمة ولا على المملوك زكاة إلا أن تكون لتجارة.

الخيل صدقة. عن الحكم قال: ليس في الخيل صدقة. قال حماد: فيها.

#### ٥٥ \_ في الحمير زكاة أم لا؟

١٠٢٥٤ ـ حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: سألته عن الحمير: فيها زكاة أو لا؟ قال: أما أنا فأشبهها بالبقر، ولا نعلم فيها شيئاً.

١٠٢٥٥ ـ حدثنا وكيع، عن مبارك، عن الحسن قال: ليس في الحمير صدقة.

1.17.

## ٤٦ \_ في الحلي

معيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأتين أتنا النبيّ صلى الله عليه وسلم شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأتين أتنا النبيّ صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما أسورة من الذهب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَتُحِبان أن يَسوِّركما ربكما بأسورة من نار؟» قالنا: لا، قال: «فأدّيا حقّ هذا في أيديكما».

١٠٢٥٧ \_ عبد الرحيم ووكيع، عن مساور الوراق، عن شعيب قال:

۱۰۲۵٦ ـ رواه أحمد ۲: ۱۷۸، ۲۰۶، ۲۰۸، والدارقطني ۲: ۱۰۸ (۲) من طريق حجاج، به.

وحجاج: هو ابن أرطاة، ضعيف الحديث، لكنه متابَع، تابعه ابن لهيعة عند الترمذي (٦٣٧)، وضعَف الحديث به، وأشار إلى متابع آخر هو المثنى بن الصبّاح، وحديثه عند عبد الرزاق (٧٠٦٥)، وهو ضعيف أيضاً.

ولهم متابع قوي عند أبي داود (١٥٥٨)، والنسائي (٢٢٥٨) وهو حسين المعلّم، عن عمرو بن شعيب، به. وصححه ابن القطان في «بيان الوهم» ٥: ٣٦٦.

ويستغرب قول الترمذي بعد ما أشار إلى طريق المثنى بن الصباح: «لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم»!

وانظر «نصب الراية» ٢: ٣٦٩ ـ ٣٧٠.

الخطاب رضي الله عنه، أن لا تتكلَّف المرأة المسلمة مقابلة الهدية بمثلها، والزيارة الخطاب رضي الله عنه، أن لا تتكلَّف المرأة المسلمة مقابلة الهدية بمثلها، والزيارة بمثلها، فمن لم تقابلها بالمثل رأت أن لها عليها حقاً ودَيناً، فتقاطعها بعد تلك الزيارة والهدية.

كتب عمر إلى أبي موسى: أنْ مُرْ مَنْ قِبَلك مِن نساء المسلمين أن يصدِّقْن حُليَّهن، ولا يجعلن الهدية والزيارة تقارضاً بينهن.

٣: ١٥٤ - ١٠٢٥٨ - عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: يزكّى مرة.

۱۰۲۰۹ ـ أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن شداد: أنه كان يرى في الحليِّ زكاة.

١٠٢٦٠ \_ جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: في الحلي زكاة.

١٠٢٦١ ـ حدثنا شريك، عن سالم، عن سعيد قال: في الحلي زكاة.

قال: وهو قول سفيان.

۱۰۱۳۵ عن عمرو بن شعیب، عن جریر بن حازم، عن عمرو بن شعیب، عن عبد الله بن عمرو: أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليَّهن.

١٠٢٦٤ - وكيع، عن مالك، عن عطاء قال: في الحلي زكاة.

١٠٢٦٥ ـ ابن مهدي، عن زمعة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: في الحلي زكاة.

١٠٢٦٦ ـ ابن مهدي، عن حبيب، عن عمرو بن هَرِم قال: سئل جابر

ابن زيد: هل في الحلي زكاة؟ قال: نعم، إذا كان عشرين مثقالاً، أو مئتي درهم.

الذهبِ والفضةِ زكاة. وقالوا: مضت السُّنة أن في الحلي:

۱۰۱۷ حوکیع، عن سفیان، عن أبي جعفر الفراء، عن عبد الله بن شداد قال: في الحلي زكاة حتى في الخاتم.

الله بن موسى، عن جعفر بن ميمون قال: كان عندنا طوق قد زكَّيناه حتى أُراه قد أَتَى على ثَمنه.

ما تجب فيه الزكاة، ففيه الزكاة.

# ٤٧ \_ من قال: ليس في الحليّ زكاة

ابن المحدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يرى في الحلي زكاة.

المياني، عن عبد الله بن ذكوان وعمرو بن مرة، عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة، فكانت تزكيه إلا الحليّ.

<sup>•</sup> ١٠٢٧ \_ «ففيه الزكاة»: من النسخ، إلا ع ففيها: وجب فيه الزكاة.

۱۰۱۷۵ حن عائشة: أنها كانت لا تزكيه.

١٠٢٧٤ ـ وكيع، عن دَلْهَم بن صالح، عن عطاء، عن عائشة، قال: كان لبنات أخيها حليٌّ، فلم تكن تزكيه.

عن أبي الزبير، عن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لا زكاة في الحلي، قلت: إنه يكون فيه ألف دينار، قال: يُعار ويُلبس.

١٠٢٧٦ ـ عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: أنها كانت لا تزكّي الحلي.

١٠٢٧٧ ـ وكيع، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء: أنها كانت تحلِّي بناتِها الذهب ولا تزكيه.

۱۰۱۸ عبدة بن سليمان، عن يحيى بن سعيد قال: سألت عَمرة عن زكاة الحلي؟ فقالت: ما رأيت أحداً يزكيه.

1.۲۷۹ ـ وكيع، عن زياد بن أبي مسلم، عن الحسن قال: لا نعلم أحداً من الخلفاء قال: في الحلي زكاة.

الحلي الحلي المامة، عن هشام، عن الحسن قال: ليس في الحلي زكاة، يُعار ويُلبس.

الحسن وخِلاَس قالا: لا عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن وخِلاَس قالا: لا زكاة في الحلي.

1.110

7: 101

الم ١٠٢٨٢ من البو بكر بن عياش، عن أبي حَصين. وَأَبُو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الشعبي قال: زكاة الحلي عاريَّته.

١٠٢٨٣ ـ وكيع، عن إسماعيل بن عبد الملك قال: سمعت أبا جعفر يقول: ليس في الحلي زكاة، ثم قرأ: ﴿وتَستخرِجوا منه حِلية تلبَسونها﴾.

١٠٢٨٤ ـ وكيع، عن حسين، عن جعفر، عن أبيه قال: ليس في الحلي زكاة.

١٠٢٨٥ ـ وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: زكاة الحلمى: يُعار ويُلبس.

ابن إدريس، عن محمد بن عمارة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة قالت: كنا أيتاماً في حَجْر عائشة، وكان لنا حلي، فكانت لا تزكيه.

#### ٤٨ ـ من قال : تدفع الزكاة إلى السلطان

۱۰۲۸۷ ـ حدثنا بشر بن المفضَّل، عن سهيل، عن أبيه قال: سألت سعداً وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقلت: إن لي مالاً وأنا أريد أن أعطى زكاته، ولا أجدُ له موضعاً، وهؤلاء يصنعون فيها ما ترون؟ فقال:

١٠٢٨٣ \_ من الآية ١٤ من سورة النحل.

۱۰۲۸۷ ـ «سألت سعداً»: من أ، ن، ظ، ش، و«الأموال» لأبي عبيد (۱۷۸۹)، وهو سعد بن أبي وقاص، وتحرف في ع، م إلى: سعيداً.

كلُّهم أمرني أن أدفعها إليهم.

۱۰۱۹۰ حدثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون، عن نافع قال: قال ابن عمر: ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بَرَّ فلنفسه، ومن أثِم فعليها.

۱۰۲۸۹ معاذ بن معاذ، عن حاتم بن أبي صغيرة قال: حدثني رياح ابن عَبيدة، عن قَزَعة قال: قلت لابن عمر: إن لي مالاً، فإلى من أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم، يعني: الأمراء، قلت: إذن يتخذون بها ثياباً وطيباً، ولكن في مالك حق سوى الزكاة يا قَزَعة.

1.۲۹۰ ـ وكيع، عن حاجب بن عمر، عن الحكم بن الأعرج قال: سألت ابن عمر؟ فقال: ادفعها إليهم، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب، فلما أعادوا عليه قال: ادفعها إليهم.

١٠٢٩١ ـ وكيع، عن مثنى بن سعيد، عن أبي التيّاح، عن نعيم بن

١٠٢٨٩ ـ سيأتي الخبر ثانية برقم (١٠٦٢٨).

١٠٢٩٠ ـ انظر ما سيأتي برقم (١٠٣١١).

۱۰۲۹۱ ـ «نعيم بن مجالد»: هكذا جاء في النسخ، وهو قول في اسمه، ترجمه به ابن حبان في «تاريخه» ۸ (۱۹٤۹)، وابن أبي حاتم ۸ (۱۹۵۹): مجالد بن نعيم.

<sup>«</sup>البَيْشِيَارَجات»: اضطرب رسمها في النسخ، وأثبتها شيخنا الأعظمي رحمه الله هكذا، وعلَّق عليها: «البيشيارج: ما يقدَّم إلى الضيف قبل الطعام. فارسية معرَّبة». وهو

مجالد: سألت ابن عمر عنها؟ فقال: ادفعها إليهم، وإن أكلوا بها البَيْشيارَجات.

۱۰۲۹۲ ـ وكيع، عن يونس بن الحارث، عن داود بن أبي عاصم، عن المغيرة بن شعبة: أنه كان يبعث بصدقته إلى الأمراء.

۱۰۲۹۳ - غندر، عن هشام الدَّستوائي، عن يحيى بن أبي كثير: أن
 حذيفة وسعيد بن عمير كانوا يرون أن تُدفع الزكاة إلى السلطان.

۱۰۱۹۵ النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمر به، وإلى أبي بكر ومن أمر به، وإلى أبي بكر ومن أمر به، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمر به، فلما قتل عثمان اختلفوا، وإلى عمر ومن أمر به، وإلى عثمان ومن أمر به، فلما قتل عثمان اختلفوا، ٣: ١٥٧ فمنهم من رأى أن يدفعها إليهم، ومنهم من رأى أن يَقْسِمها هو. قال محمد: فليتق الله مَن اختار أن يقسمها هو، ولا يكون يعيب عليهم شيئاً يأتي مثل الذي يعيب عليهم.

كذلك في «النهاية» ١: ١٧١ وقال: «ويقال لها: الفيشفارجات، بفاءين».

۱۰۲۹٤ ـ هذا مرسل، وإسناده صحيح، ومراسيل ابن سيرين تقدم القولُ فيها أنها صحيحة (٦٤٦).

والخبر عن ابن سيرين: عند عبد الرزاق (٦٩٢٦)، وأبي عبيد (١٧٨٦)، وابن زُنْجويه في «الأموال» (٢١٣١) بأسانيد صحيحة مرسلاً أيضاً، وأيضاً (٢١٣١) بإسناد ضعيف.

وفي الباب عندهم أخبار أخرى، يستفاد من بعضها ما يتعلق بالمفتي وحاجته إلى الحكمة في الفتوى، فلتنظر.

الزكاة؟ فقالت: قالت عائشة: ادفعوها إلى أولى الأمر منكم.

الزكاة: أدفعها إلى الولاة؟ فقال: ادفعها إليهم.

الصلاة والزكاة والحدود والقضاء.

الم ١٠٢٩٨ ـ وكيع، عن ابن عون، عن الحسن قال: ضَمِن أو ضُمِّن المولاء القوم أربعاً: الصلاة والزكاة والحدود والحُكم.

الزكاة؟ قال: ادفعها إلى السلطان، فقيل: إنهم يفعلون فيها ويفعلون لزكاة؟ قال: فتستطيعون أن تضعوها مواضعها؟ قالوا: لا، قال: فادفعوها إليهم.

ابن عمر قال: أعطوها الأمراء ما صلَّوا. قال: وقال خيثمة: ما صلَّوا الصلاة لوقتها.

١٠٣٠١ \_ ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن كلثوم بن جبر، عن

١٠٢٩٦ - «الولاة»: في ش: هؤلاء.

١٠٣٠١ ـ تكررت هذه الجملة الكريمة كثيراً في القرآن الكريم، وأول موضع هو

مسلم بن يسار: أنه قال ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ قال: هذه الفريضة إلى السلطان.

۱۰۳۰۲ ـ معتمر، عن معمر، عن الزهري: أنه كان يرى أن تُدفع الزكاة إلى السلطان.

عبد الرحمن بن البَيْلَماني قال: قال أبو بكر الصديق فيما يُوصي به عمر: عبد الرحمن بن البَيْلَماني قال: قال أبو بكر الصديق فيما يُوصي به عمر: من أدّى الزكاة إلى غير ولاتها لم تُقبل منه صدقته، ولو تصدّق بالدنيا جميعاً.

عن أبي صالح، عن أبي هريرة وابن عمر قالا: ادفع زكاة مالك إلى السلطان.

# ٤٩ ـ من رخَّص في أن لا تُدفع الزكاة إلى السلطان

1.٣٠٦ ـ حدثنا محمد بن يزيد، عن النعمان، عن مكحول قال: سأله رجل عن الزكاة؟ فقال: ادفعها إلى الإمام. وقال: الإمامُ القرآنُ. وكان يخفي ذلك.

101:4

في سورة البقرة، الآية ٤٣.

1.71.

۱۰۳۰۷ \_ وكيع، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن إبراهيم والحسن قالا: ضَعُها مواضعها وأَخْفها.

۱۰۳۰۸ ـ وكيع، عن سفيان، عن عتبة الكندي، عن طاوس قال: ضعْها في الفقراء.

المحمور عبير عبيد، عن حسان بن أبي يحيى قال: سأل رجل سعيد بن جبير عن الصدقة؟ قال: هي إلى ولاة الأمر. قال: فإن الحجاج يبني بها القصور ويضعُها في غير مواضعها! قال: ضَعها حيث أُمرت به.

١٠٣١٠ \_ أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن قال: إن دفعها إليهم أجزاً عنه، وإن قسمها أجزاً عنه.

۱۰۳۱۱ \_ وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن خيثمة قال: سألت ابن عمر عن الزكاة؟ فقال: ادفعها إليهم، ثم سألته بعد فقال: لا تدفعها

١٠٣٠٧ ـ «عن أبي هاشم»: اتفقت النسخ هنا على: أبي الهيثم، فإن صح: فهو أبو الهيثم المرادي، انظر ترجمته عند المزي، لكن سيكرر المصنف طرفاً آخر من هذا الأثر برقم (١٠٣٩٦)، وستتفق النسخ على: أبي هاشم، وهكذا رواه أبو عبيد في «الأموال» (١٨١٢)، وفيه: أبو هاشم أيضاً، فلذلك أثبته، وأبو هاشم هذا هو يحيى بن دينار الرماني، ثقة.

١٠٣٠٨ \_ جاء في أ فقط زيادة: «عن أبي الهيثم» بين سفيان وعتبة الكندي، وكأنه خطفة نظر من الناسخ من السند السابق.

۱۰۳۰۹ \_ انظر لزاماً رواية أبي عبيد لهذا الأثر في «الأموال» (۱۸۱۱). ۱۰۳۱۱ \_ انظر ما تقدم برقم (۱۰۲۹۰).

إليهم، فإنهم قد أضاعوا الصلاة.

1 • ١٠٣١٢ ـ أبو أسامة ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال: جاء رجل بزكاة ماله إلى علي فقال له علي تأخذ من عطائنا شيئاً ؟ قال: لا ، قال: لا نجمع عليك أن لا نعطيك ، ونأخذ منك ، فأمره أن يقسمها.

# ٥٠ - المال يستفاد، متى تجب فيه الزكاة؟

المجال عن حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال.

المحاق، عن عاصم، عن علي إسحاق، عن عاصم، عن علي علي المحاق عن عاصم، عن علي علي المحول. ٣: ١٥٩ قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

۱۰۲۱۵ ا ۱۰۳۱۵ و کیع، عن سفیان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: لیس في مال ِزكاة حتى يحول عليه الحول.

١٠٣١٦ علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر
 قال: من أصاب مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول.

۱۰۳۱۷ ـ أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن رجل، عن جابر، عن أبي بكرٍ قال: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول.

١٠٣١٧ ـ «عن أبي بكر»: من أ، ظ، ن، ش، وفي م، ع: عن أبي بكرة. وقد ذكر البيهقي ٤: ٩٥ عن أبي بكر الصديق وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم اشتراطهم حَوَلان الحَوْل.

١٠٣١٨ \_ محمد بن أبي عدي، عن حميد قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أيُّما رجل أفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يعود عليه الحول.

1.٣١٩ \_ أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن سالم قال: ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول.

۱۰۲۰ عن هشام، عن الحسن قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

1٠٣٢١ ـ وكيع، عن سفيان، عن منصور، أو غيرِه، عن إبراهيم قال: لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.

١٠٣٢٢ \_ أبو أسامة، عن حارثة بن محمد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: ليس في مال زكاة تتى يحول عليه الحول.

1.٣٢٣ ـ الفضل بن دكين، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر قال: ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول.

التيمي، عن منصور، عن يعلى بن نعمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه حول مِن عين يستفيده.

#### ٥١ \_ من قال يزكيه إذا استفاده

١٠٢٥٥ حدثنا معتمر، عن بُرْد، عن مكحول قال: إذا كان للرجل الرجل معن مردي فيه فأصاب مالاً فأنفقه: فليس عليه زكاةً ما أنفق، ولكن ما

وافى الشهرَ الذي يزكي فيه ماله زكَّاهُ، فإن كان ليس له شهر يزكي فيه فاستفاد مالاً فليزكِّه حين يستفيده.

الرجل يستفيد مالاً؟ قال: يزكيه حين يستفيده.

۱۰۳۲۷ ـ عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري أنه كان يقول: إذا استفاد الرجل مالاً فأراد أن ينفقه قبل مجيء شهر زكاته: فليزكّه ثم لينفقه، وإن كان لا يريد أن ينفق فليزكه مع ماله.

٥٢ \_ في المكاتَب من قال: ليس عليه زكاة

١٠٣٢٨ \_ حفص، عن ليث، عن مجاهد قال: ليس في مال المكاتب زكاة.

۱۰۳۲۹ ـ عباد بن عوام، عن حجاج، عن الحكم: أن عمر بن عبد العزيز قال: ليس في مال المكاتب زكاة.

۱۰۲۳۰ عبد الرحيم بن سليمان، عن صبيح أبي الجهم مولى بني عبس قال: سألت سعيد بن جبير وابن المسيب عن رجل مكاتب له مال، أعلى ماله زكاة؟ قالا: لا.

١٠٣٣١ \_ عبد الرحيم، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه ميمون بن

١٠٣٠ \_ «صبيع»: انظر لضبطه التعليق على «التاريخ الكبير» ٤ (٢٩٧٦).

١٠٣٣١ ـ "عن جدَّته": هي أم قيس، كما في "طبقات" ابن سعد ٨: ٤٩٦، وقد

مهران، عن جدّته، عن مسروق قال: ليس في مال المكاتب زكاة.

۱۰۳۳۲ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يُعتقا.

١٠٣٣٣ ـ وكيع، عن العُمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة.

ابي صخر، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن أبي صخر، عن كيسان أبي سعيد المقبري قال: أتيت عمر بزكاة مالي مئتي درهم وأنا الله مكاتب، فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم، قال: اذهب فاقسمها.

۱۰۲۳۵ محمد بن بکر، عن ابن جریج، عن سلیمان بن موسی، مثل قول جابر.

#### ٥٣ ـ في مال العبد من قال: ليس فيه زكاة

١٠٣٣٦ ـ حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة.

الله بن نافع، عن الحكم، عن عبد الله بن نافع، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة.

روى الخبر نفسه عن يزيد بن هارون، عن عمرو، به، وتحرف في النسخ إلى: عن حدة.

۱۰۳۳۸ ـ وكيع، عن أبي هلال، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: ليس في مال العبد زكاة.

1.۳۳۹ \_ أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن قال: العبد وماله لسيده، الزكاة على المولى، وليس على العبد زكاة.

۱۰۲٤٠ عن عبد الله بن كثير، عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال: ليس في مال العبد زكاة.

ا ۱۰۳٤١ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ليس في مال العبد زكاة.

١٠٣٤٢ \_ حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غُنية، عن عبد الملك، عن عطاء قال: ليس على العبد زكاة.

#### ٥٤ \_ من قال : على العبد زكاة في ماله

١٠٣٤٣ ـ حدثنا غندر، عن عثمان بن غياث، عن عكرمة: أنه سئل عن العبد هل عليه زكاة؟ قال: هل عليه صلاة.

١٠٣٤٤ \_ ابن مهدي، عن زمعة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال:

١٠٣٤٢ ـ «يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية»: غنية من ظ، أ، وفي غيرهما: عتبة، تحريف، وتحرف عبد الملك في جميع النسخ إلى: عبد الله، والصواب ما أثبته، وعبد الملك الراوي عن عطاء: هو ابن أبي سليمان العَرْزمي، لا والد يحيى.

في مال العبد زكاة.

۱۰۲٤٥ ما ۱۰۳٤٥ من هشام، عن ابن سيرين، عن جابر الحذَّاء قال: قلت لابن عمر: في مال العبد زكاة؟ قال: مسلم هو؟ قلت: نعم، قال: في مئتي درهم خمسة دراهم.

# ٥٥ \_ في زكاة الدّين

177:4

عن الرجل يكون له الدَّين على الرجل؟ قال: يزكيه صاحب المال، عن الرجل يكون له الدَّين على الرجل؟ قال: يزكيه صاحب المال، فإن تَوَى ما عليه وخشِي أن لا يقضي: فإنه يُمهَل، فإذا خرج أدى زكاة ما مضى.

١٠٣٤٧ ـ وكيع، عن ابن عون، عن محمد قال: نُبئت أن علياً قال: إن كان صادقاً فليزك إذا قبض. يعنى: الدَّينَ.

۱۰۳۶٦ - "عن الحكم": هو ابن عتيبة، وبه صرَّح في "المحلَّى" ٦: ١٠٣ (٦٩٦)، وفي ع: عن الحسن، وفي ش: عن الحدَّاء، وأثبت ما في "المحلى" لتصريحه بأنه ابن عتيبة، وإن كان منصور يروي عن الثلاثة.

ومعنى تُوكى: هلك.

<sup>«</sup>فإنه يُمهل»: من «المحلَّى»، وفي النسخ: قال يمهل، تحريف.

۱۰۳٤۷ ـ «قال: نبئت»: محمد: هو ابن سيرين، وكأن المخبِر له عَبيدة السَّلْماني، ينظر ما يأتي قريباً برقم (١٠٣٥٦).

<sup>«</sup>إن كان صادقًا»: يريد: إن كان دينًا قويًّا، كقوله فيما بعده: دين ثقةٍ.

١٠٣٤٨ ـ معتمر، عن ليث، عن طاوس قال: إذا كان لك دَين فزكّه.

1.789 ـ أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لينظُرْ ما كان عليه من دَين فليعزله، وما كان لا يستقرّ: يعطيه اليوم ويأخذه إلى يومين فليزكّه.

۱۰۲۵۰ عبد الرحيم، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: يزكيه.

1 • ١٠٣٥١ ـ وكيع، عن موسى بن عُبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: زكاة أموالكم حولٌ إلى حول، فما كان من دينٍ ثقةٍ فزكُّوه، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه.

١٠٣٥٢ \_ محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: يزكيه.

۱۰۳۵۳ محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن يزيد بن يزيد بن جابر: أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره: أن عمر قال لرجل: إذا حلَّتْ فاحسُب دَينك وما عندك، فاجمع ذلك جميعاً ثم زكُّه.

١٠٣٥٤ \_ عمر بن أيوب، عن جعفر، عن ميمون قال: ما كان من دَين فيما لا ترجوه فاحسبه، ثم أخرج ما عليك، ثم زكِّ ما بقي.

۱۰۲۵۵ عن مجاهد قال: الأسود، عن مجاهد قال: إذا كنت تعلم أنه خارج فزكّه.

۳: ۱۹۳ محمد، عن عَبيدة الخبرنا هشام، عن محمد، عن عَبيدة قال: سئل علي عن الرجل يكون له الدَّين الظَّنُون أيزكيه؟ فقال: إن كان صادقاً فليزكِّه لما مضى إذا قبضه.

١٠٣٥٧ ـ حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن أبي عثمان بن أبي عثمان قال: قلت للقاسم بن محمد: إنَّ لنا قَرْضاً وقَرْضاً ودَيْناً، فنزكيه؟ قال: نعم، كانت عائشة تأمرنا نزكِي ما في البحر. وسألت سالماً فقال مثل ذلك.

## ٥٦ ـ من قال: ليس في الدين زكاة حتى يُقبض

١٠٣٥٨ ـ حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن عكرمة قال: ليس في الدين زكاة.

١٠٣٥٩ ـ زيد بن الحباب، عن عبد الله بن المؤمَّل، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: ليس فيه زكاة حتى يقبضه.

۱۰۲٦۰ الم ۱۰۳۹۰ ـ يحيى بن سعيد، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء قال: لا يزكيه حتى يقبضه.

١٠٣٦١ ـ أبو معاوية، عن حجاج، عن عطاء قال: ليس على صاحب الدين الذي هو له، ولا الذي هو عليه: زكاةٌ.

١٠٣٥٦ ـ «قال: أخبرنا هشام»: في ع، ش: قال: حدثنا هشام. وينظر ما تقدم قريباً برقم (١٠٣٤٧).

۱۰۳٦۲ ـ وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر قال: ليس فيه زكاة حتى يقبضه.

المحكم قال: خالفني إبراهيم فيه، عن مسعر، عن الحكم قال: خالفني إبراهيم فيه، فقلت: لا يزكي، ثم رجع إلى قولي.

القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: ليس في الدين زكاة.

# ٥٧ \_ في العبد يتصدَّق، من رخص أن يفعل؟

۱۰۲۵۵ حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا بأس أن يكافىء العبد أصحابه، وأن يتصدق من الفضل كذلك.

الحسن قال: يتصدق عن هشام، عن الحسن قال: يتصدق الدين عياض، عن العبد من قوته بالشيء لا يُضِرُّ به.

۱۰۳٦۷ ـ ابن فضيل، عن حصين، عن سعيد بن جبير: أنه سأله رجل فقال: أنا رجل مملوك ومعي مال، فأتصدق منه؟ قال: نعم بثلاثة دراهم، أربعة.

۱۰۳٦۸ ـ يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن داود قال: سألت سعيد ابن المسيب: ما يتصدق به العبد من ماله؟ قال: الصاع وشبهه.

10779 \_ غندر، عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم قال: يتصدق العبد بما دون الدرهم.

١٠٢٧٠ - ١٠٣٧٠ - ابن أبي زائدة، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه \_ وكان مملوكاً لبني هاشم \_: أنه سأل عمر أيتصدق؟ قال: بالدرهم والرغيف.

۱۰۳۷۱ - وكيع، عن داود بن قيس، عن سالم قال: يتقرب بما استطاع من خير.

العبد يَتصدق؟ قالا: لا يتصدق بما فوق الدرهم.

١٠٣٧٣ ـ عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: يتصدق بالشيء ليس بذي بال.

۱۰۳۷٤ - حفص، عن محمد بن زيد، عن عُمير مولى آبي اللحم قال: كنت عبداً مملوكاً، وكنتُ أتصدق، فسألت النبيَّ صلى الله عليه وسلّم، وكان مولاي ينهاني، أو سأله؟ فقال: «الأجرُ بينكما».

١٠٣٧٣ - "ليس بذي بال»: من أ، ن، وفي غيرهما: ليس بذي مال.

١٠٣٧٤ ـ رواه المصنف في «مسنده» (٧٨٠) بهذا الإسناد.

ورواه مسلم ۲: ۷۱۱ (۸۲)، وابن ماجه (۲۲۹۷) عن المصنف، به.

ورواه البيهقي ٤: ١٩٤ من طريق المصنف، به.

ورواه مسلم ـ الموضع السابق ـ، وابن حبان (٣٣٦٠) بمثل إسناد المصنف.

ورواه مسلم أيضاً (٨٣)، والنسائي (٢٣١٧) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، عن عمير، بمثل هذا الحديث في سياق أطول.

۱۰۲۷۵ عن علي الحكم، عن علي المرائيل، عن جابر، عن الحكم، عن علي قال: يتصدق بالدرهم.

۱۰۳۷٦ ـ وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلّم يجيب دعوة المملوك.

١٠٣٧٧ \_ أبو الأحوص، عن مسلم، عن أنس قال: كان النبي

١٠٣٧٦ ـ هذا مرسل صحيح الإسناد، وتقدم القول في مراسيل إبراهيم وأنها صحيحة (١١٢١) إلا حديثين ليس هذا منهما.

ورواه ابن سعد ١: ٣٧٠ من وجه آخر صحيح عن إبراهيم مرسلاً.

وله شواهد ستأتي في الحديث بعده.

١٠٣٧٧ ـ مسلم: هو ابن كيسان المُلاَئي الأعور، وهو ضعيف.

والحديث رواه الطيالسي (٢١٤٨)، والترمذي في «السنن» (١٠١٧)، والشمائل» (٣٣٧)، وابن ماجه (٢٢٩٦، ٢٢٩٨)، وأبو يعلى (٣٣٢) = ٤٢٤٨)، والحاكم ٢: ٤٦٦ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي!، وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد لأبيه ص٤١، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم» ص٥٥، ٥٨، وعندهم جميعاً مسلم المُلاَئي.

وذكر له ابن سعد ۱: ۳۷۰ ـ ۳۷۱ من الطرق مثل ما تقدم وزيادة من رواية ابن أبي ليلي ـ وهو ضعيف ـ عن مسلم بن كيسان نفسه.

ورواه مرسلاً من حديث راشد بن سعد المَقْرئي، وفي إسناده الأحوص بن حكيم، وهو ضعيف.

وللحديث شاهد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يجلس على الأرض، ويأكل على خبز الشعير. الأرض،

صلى الله عليه وسلّم يجيب دعوة المملوك.

#### ٥٨ ـ من كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه

۱۰۳۷۸ ـ حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عبيد بن سلمان، عن ٣٠٤ ابن المسيب قال: لا يتصدق العبد على والده، ولا على أمه إلا بإذن سيده.

1.٣٧٩ - وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن درهم قال: سألت أبا هريرة قلت: إنه قد جعل علي مولاي درهما في اليوم، فأتصدق؟ قال: لا يحل لك من دمك ولا من مالك شيء إلا بإذنه، تُناول المسكين اللقمة.

١٠٣٨٠ ـ ابن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء قال: لا يتصدق العبد

1.11.

رواه الطبراني في الكبير ١٢ (١٢٤٩٤) من طريق أبي إسماعيل المؤدب، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، وهو ضعيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعاً، مع أن أبا الشيخ رواه ص٥٨ ـ ومن طريقه البغوي في «الأنوار» (٣٨٤) ـ من طريق المؤدّب نفسه، عن مسلم بن كيسان هذا، به.

وروى ابن سعد ١: ٣٧٠، والبزار \_ «كشف الأستار» (٢٤٦٣) \_، كلاهما من طريق ابن أبي ليلى، وهو ضعيف، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعاً، وكلام البزار صريح في إعلاله بالتفرد، ومع ذلك حسَّنه الهيثمي أيضاً!.

وعلى كلّ: فالحديث بهذه الطرق المتعددة ثابت، لا سيما مع مرسل إبراهيم النخعي.

۱۰۳۷۹ ـ «عن درهم»: من ع، ش، وهو الصواب، وفي غيرهما: عن أبي درهم، ودرهم: له ترجمة في «التاريخ الكبير» ٣ (٨٦٩).

بشيء من ماله إلا بإذن مولاه.

١٠٣٨١ ـ وكيع، عن إسماعيل بن سليمان قال: شهدت الشعبي وسأله مملوك قال: إني اكتسبت كذا وكذا، فيأخذ مولاي كذا وكذا، فأتصدق؟ قال: إذن يكون الأجر لمواليك.

## ٥٩ ـ في المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد

۱۰۳۸۲ ـ حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن محمد: أن عمرو بن العاص كان يأمر للمسكين بالشيء، فإذا لم يوجد وضع حتى يعطيه غيره.

۱۰۳۸۳ ـ الثقفي، عن خالد، عن عكرمة: أنه كره إذا أمر للسائل بطعام فلم يقدر عليه: أن يأكله حتى يتصدَّق به.

١٠٣٨٤ ـ ابن علية، عن حُبَاب بن المختار، عن عمرو بن سعيد: أن سائلاً سأل حميد بن عبد الرحمن فقال له حميد: إنك ضال ـ وكأنه

الم ۱۰۳۸۲ ـ «وضع حتى يعطيه غيره»: أي: احتفظ به إلى أن يأتيه فقير آخر يعطيه إياه، ولا يتصرف به بشأن آخر خاص به، يوضحه خبره الآتي برقم (١٠٣٨٩).

١٠٣٨٤ ـ تقدم الخبر برقم (٩٩١٥) باختصار القصة، وحميد بن عبد الرحمن:
 هو الحميري البصري.

<sup>&</sup>quot;وكأنه عبادي": في م، ع: عنادي، تحريف، والعبادي: نسبة إلى عباد، وهم قبائل شتى اجتمعوا على النصرانية بالحيرة. قاله في "القاموس".

عِبَادي \_ فأمر له بشيء فاستقلَّه وأبى أن يقبله، فقال له حميد: ما شئت، إن قبلته، وإلا أعطيناه غيرك، ثم قال: كان يقال: ردُّوا السائل ولو بمثل رأس القَطَاة.

۱۰۲۸۵ مید السلام، عن لیث، عن طاوس: في الرجل يخرج بالصدقة إلى السائل فیفوت منه فلا یجده؟ قال: یصرفها إلى غیره.

١٠٣٨٦ ـ أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي معشر، عن إبراهيم: في الرجل يُخرج الصدقة إلى المسكين فيفوته؟ قال: يحبسها حتى يعطيها مسكيناً غيره، ولا يرجع في شيء جعله لله.

۳: ۱۲۲ **حفص،** عن أشعث، عن ابن سيرين: في السائل إذا خرج البعث، عن ابن سيرين: في السائل إذا خرج البعد الكسرة فلم يجده: احبسها حتى يجيء غيره.

۱۰۳۸۸ ـ حفص، عن عاصم، عن ابن سيرين قال: كان ابن العاص يقول: إذا خرج إليه بالكسرة فلم يوجد: حبسوها حتى يجيء غيره.

۱۰۳۸۹ ـ وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن عمرو بن العاص قال: يضعها حتى يجيء غيره.

۱۰۲۹۰ حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم. وَعن حميد، عن بكر قالا: يحبسها حتى يعطيها غيره.

١٠٣٨٥ ـ "يصرفها إلى غيره": في أ فقط: فلا يصرفها إلى غيره!.

## ٦٠ ـ من رخص أن يصنع بها ما شاء "

١٠٣٩١ \_ حفص، عن عمرو، عن الحسن قال: يصنع بها ما شاء.

١٠٣٩٢ \_ وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر وعامر وعطاء قالوا: إن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها.

### ٦١ \_ من قال : يحتسب بما أخذ العاشر

ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس والحسن عالا: ما أُخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة ماضية.

1.٣٩٤ ـ أبو الأحوص وأبو بكر، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: احتسب ما أخذ منك العَشّارون من زكاة مالك.

۱۰۲۹۵ ما باخذ الرّبرقان قال: سألت أبا رَزِين: ما يأخذ العشار من التجار؟ قال: يحتسب به من زكاته.

٣: ١٦٧ **حريع،** عن سفيان، عن أبي هاشم، عن إبراهيم والحسن قالا: ما أخذ منك العاشر فاحتسب به من الزكاة.

<sup>\* -</sup> تكرر تحت هذا العنوان في ع، ش أثر إبراهيم النخعي وبكر المُزني المتقدم برقم (١٠٣٩٠)، مع تحريف حصل فيه: «قال: لا يحبسها حتى يعطيها غيرها». وما أراه إلا خطأ، فلذا لم أثبته فوق.

١٠٣٩٦ ـ تقدم طرف آخر منه برقم (١٠٣٠٧).

۱۰۳۹۷ ـ وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: يحتسب به.

۱۰۳۹۸ ـ أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن قال: إذا مرَّ على العاشر فأخذ منه احتسب به من زكاته.

ابن عياش، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن الشعبي قال: في الرجل يمرّ بالعاشر فيأخذ منه؟ قال: يحتسب ما أخذوا منه من زكاة ماله.

۱۰۳۰۰ عن سعید بن جبیر قال: یحتسب به.

۱۰٤۰۱ - وكيع، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن عطاء قال: سألته؟ فقال: احتسب بما أخذ منك العاشر.

#### ٦٢ ـ من قال: لا تَحتسب بذلك من زكاتك

۱۰٤۰۲ ـ حدثنا محمد بن سَواء، عن ابن أبي عَروبة، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: لا تحتسب بما أخذ منك العاشر.

١٠٤٠٣ ـ عمر بن أيوب الموصلي، عن جعفر، عن ميمون قال: لا يحتسب به.

١٠٤٠٤ ـ وكيع، عن شريك، عن ليث، عن مجاهد وطاوس قالا:
 لا تحتسب ما أخذ منك العاشر.

۱۰۳۰۵ عن ابن عمر قال: لا يحتسب به.

# ٦٣ \_ في الصدقة يُخرَج بها من بلد إلى بلد، من كرهه

۱۰٤۰۷ مشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم. وَعن هشام، أو غيره، عن الحسن: أنهما كانا يكرهان أن تُخرج الزكاة من بلد إلى بلد.

۳: ۱۲۸ الصدقة من بلد إلى بلد.

ابن مهدي، عن سفيان، عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد: أن عمر بن عبد العزيز بُعث إليه بزكاة من العراق إلى الشام، فردها إلى العراق.

۱۰۳۱۰ الضحاك بن مخلد، عن عثمان بن مرَّة قال: سألت امرأةٌ القاسمَ فقالت: اجتمع عندنا دراهمُ من زكاتنا، فبعثت بها إلى الشام؟ فقال: ادفعوها إلى الأمير الذي بالمدينة.

١٠٤١١ ـ وكيع، عن أبي لينة، عن الضحاك، قال: ضع الزكاة في

۱۰٤۱۱ ـ «عن أبي لينة»: هو الصواب، وهو النضر بن أبي مريم: طهمان، ترجمه البخاري ۸ (۲۲۸۹)، وابن أبي حاتم ۸ (۲۱۸۳). وتحرف في النسخ كلها إلى: أبي ليث.

القرية التي أنت فيها، فإن لم يكن فيها فقراء فإلى التي تليها.

المحمر من حماد بن سلمة، عن عن حماد بن سلمة، عن فرقد السبَخي قال: بُعث معي بزكاة إلى مكة فلقيت سعيد بن جبير فقال: ردَّها إلى الأرض التي حملتَها منها.

### ٦٤ ـ من رخص أن يرسك بها إلى بلد غيره

العالية: أنه بعث بصدقة ماله إلى المدينة.

١٠٤١٤ ـ هشيم، عن أبي ساسان، عن ابن جريج، عن عطاء قال:
 هم المسلمون، فأعطه حيث شئت.

۱۰۳۱۵ کثیر بن هشام، عن جعفر، عن میمون قال: کان یستحب أن يرسل بالصدقة إلى أبناء المهاجرين والأنصار الذين بالمدينة.

# ٦٥ ـ من كان يرى أن يجلس المصدِّق فإن أُعطي شيئاً أخذ

١٠٤١٦ ـ حدثنا معتمر، عن أبيه قال: كان طاوس يرى أن يجلس المُصَدِّق، فإن أُعطي شيئاً أخذ، وإن لم يعط شيئاً سكت.

المحمد بن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن علي الرحيم، عن يحيى بن عبد الرحيم، عن المحمد بن مسلمة الأنصاري من ١٦٩ حَبان: أن شيخين من أشجع أخبراه أن محمد بن مسلمة الأنصاري من

١٠٤١٣ ـ أبو العالية: رُفَيع بن مهران الرياحي البصري.

أصحاب بدر: كان يقدَم عليهم فيصدِّق ماشيتهم في زمن عمر بن الخطاب، فكان يجلس فمن أتاه بشاة فيها وفاءٌ من حقه قِبلها منه.

ارثة عن أبي حارثة عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن أبي حارثة قال: بَعَثَنا عمر مُصَدِّقين، فكنا إذا أُوْتينا بشيء فيه وفاء من حقنا قبِلناه منه.

المُصدِّق على مياههم ولا يستخلفهم. عن رجل، عن طاوس قال: يأتيهم المُصدِّق على مياههم ولا يستخلفهم.

۱۰۳۲۰ من أبو داود، عن حماد بن زيد، عن أبوب، عن محمد قال: كان المُصدِّق يجيء، فإن رأى إبلاً قائمة وغنماً صدَّقها ولم ينتظر.

## ٦٦ \_ زكاة الفطر تُخرَج قبل الصلاة

١٠٤٢١ \_ حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: أمر

وهو كذلك عند عبد الرزاق (٥٨٤١)، وابن رئجويه في «الاموال» (١١٩٨) من مراسيل الزهري.

لكن روى البخاري (١٥٠٩)، ومسلم ٢: ٦٧٩ (٢٢)، وأبو داود (١٦٠٦)، والترمذي (٦٧٧)، والنسائي (٢٣٠٠)، كلهم من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

الأول: لا يأتيهم من خلفهم، كالمتغفّل لهم.

۱۰٤۲۱ ـ هذا مرسل رجاله ثقات، لكن تقدم مراراً أن مراسيل الزهري ضعيفة. وهو كذلك عند عبد الرزاق (٥٨٤٦)، وابن زنجويه في «الأموال» (٢٣٩٨) من

رسول الله صلى الله عليه وسلّم بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.

۱۰٤۲۲ ـ حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يخرجها قبل الصلاة.

ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وَعن الحجاج، عن نافع، عن ابن عمر، مثله.

ابن عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إن السُنَّة أن يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة.

۱۰۳۲۵ معشر، عن إبراهيم: أنه الأحوص، عن مغيرة، عن أبي معشر، عن إبراهيم: أنه كان يحب أن يخرج زكاة الفطر قبل أن يخرج إلى الجبانة.

عن أبيه: أنه كان يعطى صدقة الفطر قبل الصلاة.

١٠٤٢٧ - وكيع، عن أفلح، عن القاسم: أنه كان يخرجها قبل الصلاة.

١٠٤٢٤ ـ «قبل الصلاة»: من م، ع، ش، وفي ظ، أ، ن: قبل الزكاة، خطأ. وقد رواه الدارقطني ٢: ١٥٣ (٧٠) من طريق حجاج، به.

وحجاج تقدم مراراً أنه ضعيف الحديث لكثرة خطئه ولتدليسه.

لكن يشهد له حديث ابن عمر الذي ذكرته قبل.

۱۰٤۲۸ ـ حدثنا غسان بن مضر، عن سعید بن یزید قال: کان أبو ۳: ۱۷۰ نضرة یقعد یوم الفطر في مسجد الحي، فیؤتی بزکواتهم، ویرسل فیمن بقی فیؤتی بزکاته، فیقسمها فی فقراء الحی، ثم یخرج.

10279 ـ يزيد بن هارون، عن جويبر، عن الضحاك قال: لا يخرج الرجل يوم الفطر إلى المصلَّى حتى يؤدي صدقة الفطر، وما على أهله.

۱۰٤۳۰ ـ ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة قال: قدِّم زكاتك قبل صلاتك.

۱۰۳۳۰ عن الحكم قال: كانوا يستحبون إخراجها قبل الصلاة. وقال عامر: إن شاء عجَّلها وإن شاء أخَّرها.

١٠٤٣٢ ـ أبو أسامة، عن ابن عون، عن ابن سيرين: أنه كان يعطي صدقة الفطر بعد الصلاة.

۱۰٤٣٣ ـ أبو بكر بن عياش، عن مطرف قال: أخبرني ختن مجاهد، عن مجاهد قال: صدقة الفطر يوم الفطر زكاة، ومن أعطاها بعد ذلك فهي صدقة.

١٠٤٣٤ ـ أبو أسامة، عن زهير قال: حدثنا أبو إسحاق قال: كان أبو ميسرة يُطعم بعد ما يصلي.

### ٦٧ \_ في صدقة الفطر، من قال: نصف صاع بر"

الحسن، عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الحسن، عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل حر أو عبد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، صاعاً من تمر أو شعير، أو نصف صاع من بر".

۱۰۳۳۵ عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عثمان قال: صاع من تمر، أو نصف صاع من بر.

١٠٤٣٧ - حفص، عن عاصم، عن أبي قلابة قال: أخبرني من أدى

١٠٤٣٥ ـ الحديث سيكرره المصنف مختصراً برقم (١٠٨٦٣).

وقد رواه أحمد ۱: ۳۵۱، والنسائي (۲۲۹۱، ۲۲۹۶)، والدارقطني ۲: ۱۵۲ (٦٥) من طريق يزيد بن هارون فقط، به.

ورواه أبو داود (١٦١٩)، والبيهقي ٤: ١٦٨ من طريق سهل بن يوسف، به.

ورواه النسائي (۲۲۸۷)، والدارقطني ۲: ۱۵۲ (٦٤) من طريق آخر عن حميد، به.

وقد قالوا: إن الحسن لم يسمع من ابن عباس. وانظر لزاماً كلام العلاء المارديني في «الجوهر النقي» ٤: ١٦٩.

ورواه أبو داود (١٦٠٥)، وابن ماجه (١٨٢٧)، والحاكم ١: ٤٠٩ وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي!! من طريق أبي يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس. وهذا إسناد حسن.

وانظر حديث ابن عمر الآتي برقم (١٠٤٥٥).

إلى أبي بكر صدقة الفطر: نصف صاع من طعام.

الزهري، عن سعيد بن عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن عن سعيد بن «عن المسيب يرفعه: أنه سُتُل عن صدقة الفطر؟ فقال: «عن الصغير والكبير، والحرّ والمملوك، نصفُ صاع من بُرّ، أو صاعٌ من تمر أو شعير».

الصغير والكبير، والحر والعبد، عن كل إنسان نصف صاع من قمح.

المعنى المعنى المعنى منصور، عن مجاهد قال: عن كل إنسان نصف صاع من قمح، وما خالف القمح من تمر أو زبيب أو أقط أو شعير أو غيره: فصاعٌ تام.

1۰۳٤٠ عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي أنه كان يقول: صدقة الفطر عمن صام من الأحرار، وعن الرقيق مَن صام منهم ومَن لم يصم: نصف صاع من برّ، أو صاعٌ من تمر أو شعير.

١٠٤٤٢ \_ هشيم، عن منصور، عن الحسن: أنه قال مثل قول الشعبي فيمن لم يصم من الأحرار.

١٠٤٣٨ ـ سفيان بن حسين: ثقة في نفسه، إلا أنه ضعيف في روايته عن الزهري كما تقدم (٩٩٨١)، لكن تابعه عند ابن زنجويه (٢٣٧٠، ٢٣٧١)، والطحاوي في «شرح المعاني» ٢: ٤٥، ٤٦ عُقيل بن خالد، عن الزهري.

ويبقى أنه من مراسيل سعيد بن المسيب، وهي عندهم من أصح المراسيل.

الكريم، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله قال: مدّان من قمح، أو صاع تمر أو شعير.

١٠٤٤٤ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، مثلَه.

1.220 محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: نصف صاع من قمح، أو صاع من تمر.

۱۰۳٤٥ عن بُرْد، عن مكحول أنه قال: صاع من تمر أو صاع من شعير.

۱۰٤٤۷ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: مُدَّان من قمح، أو صاع من تمر أو شعير.

١٠٤٤٨ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عمرو: أنه سمع ابن

۱۰٤٤٣ عبد الكريم هذا: هو أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، الضعيف، وسيصرَّح باسمه في غير هذا الخبر برقم (١٩٣٩٢)، وثمة رجل آخر: عبد الكريم بن مالك الجزري الثقة المتقن، ويروي عنه ابن جريج أيضاً، لكن يغلب على الظن أنه أبو أمية في كل الأماكن الواردة، وهاهي ذي أرقامها (١٠٤٤٥، على الاماكن الواردة، وهاهي ذي أرقامها (٢٧٤٥، ١٠٤٤٨)، ٢٧٧٥٥، ٢٧٧٥٥، ٢٧٧٥٥، ٢٧٧٥٥، ٢٧٧٥٥، ٢٧٧٥٥،

١٠٤٤٨ ـ "عن عمرو": هو ابن دينار، وفي م: عن عمر، وهو محتمل لأن يكون عمر بن عطاء بن أبي الخُوار، أو أن يكون تحريفاً.

الزبير وهو على المنبر يقول: مُدَّان من قمح، أو صاع من شعير أو تمر.

1.229 من شعبة: أنه سأل الحكم وحماداً؟ فقالا: نصف صاع حنطة. قال: وسألت عبد الرحمن بن القاسم وسعد بن إبراهيم؟ فقالا مثل ذلك.

الشيباني قال: حدثني عن إسحاق بن سليمان الشيباني قال: حدثني عن إسحاق بن سليمان الشيباني قال: حدثني عبد الله بن شداد عن صدقة الفطر؟ فقال: نصف صاع من حنطة أو دقيق.

1.٤٥١ ـ وكيع، عن سفيان، عن عبد الأعلى، عن أبي المحمن، عن علي قي صدقة الفطر: صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو نصف صاع من بُر ...

۱۰٤٥٢ \_ حدثنا وكيع، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء: أنها كانت تعطي زكاة الفطر عمن تَمونُ من أهلها الشاهد والغائب، نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر أو شعير.

ابو أسامة، عن عوف قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي يُقرأ بالبصرة في صدقة رمضان: على كل صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، نصف صاع من برّ، أو صاعٌ من تمر.

۱۰٤٥٢ \_ سيكرره المصنف برقم (١٠٤٨٠). وفاطمة: هي بنت المنذر زوج هشام بن عروة.

١٠٤٥٣ ـ سيكرر المصنف طرفاً آخر منه برقم (١٠٤٦٩).

عن ابن عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: الصدقة صاع من تمر، أو نصف صاع من طعام.

ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير. قال: وكان ابن عمر يعطيه عمن يعول من نسائه، ومماليكِ نسائه إلا عبدين كانا مكاتبين فإنه لم يكن يعطي عنهما.

٦٨ ـ من قال : صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح

١٠٤٥٦ \_ حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن

1.400

والحديث رواه مسلم ۲: ۲۷۸ (۱۲)، وابن حبان (۳۳۰۲)، وابن خزيمة (۲۳۹۸) من طريق الضحاك، به.

ورواه البخاري (۱۵۰۳)، ومسلم (۱۲) وما بعده، وأبو داود (۱۲۰۷، ۱۲۰۸)، والترمذي (۱۲۰۸، ۲۲۸۳)، والنسائي (۲۲۷۹ ـ ۲۲۸۳)، وابن ماجه (۱۸۲۵، ۱۸۲۲)، کلهم من طرق عن نافع، به، مطولاً.

وانظر الحديث التالي.

وانظر النوع السادس عشر من «علوم الحديث» لابن الصلاح، وكلام العراقي عليه هو في «التقييد والإيضاح» ص ٩٢ ـ ٩٣، ثم كلام ابن حجر عليهما في «النكت على ابن الصلاح» ٢: ٢٩٦، وذلك من أجل زيادة «من المسلمين».

١٠٤٥٦ - «عبيد الله بن عمر»: هو الصواب، وتحرف في م إلى: عبد الله بن

١٠٤٥٥ ـ سيتكرر طرفه الموقوف برقم (١٠٤٨٧).

<sup>«</sup>من نسائه»: ليس في م.

عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل عبد أو حر، صغير أو كبير.

٣: ١٠٤٥٧ ـ أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن ابن أبي سَرْح، ٣: ١٧٣ عن أبي سعيد الخدري: في صدقة الفطر قال: إني والله لا أُخرج إلا ما كنا نُخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاع زبيب، أو صاع أقط.

عن الأسود، عن الأسود، عن الأسود، عن الأسود، عن الأسود، عن عن الله على الناس أن يتمُّوا صاعاً من عن كل إنسان.

عمر، وأبو أسامة \_ وهو حماد بن أسامة \_ يروي عن عبيد الله فقط.

والحديث رواه مسلم ٢: ٧٧٧ (١٣) عن المصنف، عن أبي أسامة وابن نمير، به.

ورواه مسلم أيضاً من طريق ابن نمير، به.

ورواه أحمد ۲: ۵۰، ۲۳، ۱۰۲، ۱۳۷، والبخاري (۱۰۱۲)، وأبو داود (۱۲۰۹)، والنسائي (۲۲۸٤) من طريق عبيد الله، به.

وله طرق أخرى متابعة لعبيد الله، عن نافع، تدخل تحت الإشارة التي ذكرتها في الإحالة على ابن الصلاح المتقدمة.

۱۰٤٥٧ ـ رواه مسلم ۲: ۲۷۹ (۲۱)، وأبو داود (۱۲۱٤)، والنسائي (۲۲۹۳) من طريق ابن عجلان، به.

ورواه البخاري (۱۵۰٦)، ومسلم (۱۷)، وأبو داود (۱۲۱۲)، والترمذي (۲۷۳)، والنسائي (۲۲۹۰ ـ ۲۲۹۲)، وابن ماجه (۱۸۲۹)، کلهم من طریق ابن أبي سرح، به مطولاً بقصة معاوية رضي الله عنهما.

١٠٤٥٩ ـ جرير، عن عاصم، عن أبي العالية قال: عن كل إنسان صاع من قمح في صدقة الفطر.

المعت مسروقاً عن شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت مسروقاً يقول: صدقة الفطر صاعٌ، صاعٌ.

۱۰۳۲۰ عندر، عن شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا عبد الرحمن يقول: صاعٌ عن كل صغير وكبير مكتوبٌ.

الزبير: ﴿بئسَ الاسمُ الفسوقُ بعد الإيمان﴾: صدقة الفطر صاع، صاع.

الصغير والكبير، والحرّ والمملوك، والذكر والأنثى، قال: إنْ كانوا يعطُون حتى يعطون عن الحبَل.

العالية وابن سيرين عن عاصم، عن الشعبي وأبي العالية وابن سيرين قالوا: صدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد، والشاهد والغائب، والذكر والأنثى، والغنى والفقير.

١٠٤٦٥ \_ وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن

١٠٤٥٩ ـ «عن كل إنسان»: في ع، ش: على كل إنسان.

١٠٤٦١ ـ «أبا عبد الرحمن»: كذا، وإن صح فهو السُّلمي، وانظر ما يأتي (١٠٨٦٠).

١٠٤٦٢ ـ من الآية ١١ من سورة الحجرات.

علي قال: هي على من أطاق الصوم.

١٠٣٦٥ حن البي عبد الرحمن، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن علي قال: صدقة الفطر على من تُجري عليه نفقتك.

۱۰٤٦٧ ـ وكيع، عن سفيان، عن التيمي، عن أبي مِجْلز، عن ابن عمر: أنه كان يستحب التمر في زكاة الفطر.

١٠٤٦٨ ـ عبد الرحيم، عن أشعث، عن ابن سيرين قال: تجزىء في ٣: ١٧٤ صدقة الفطر: الحنطةُ والشعير، والتمر والزبيب والسُّلُت، وشكَّ في الدقيق والسَّويق، وقال: من كل هذا سواء.

#### ٦٩ ـ في إعطاء الدرهم في زكاة الفطر

1.279 ـ حدثنا أبو أسامة، عن عوف قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يُقرأ إلى عدي بالبصرة: يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم.

١٠٤٦٩ ـ «عن عوف»: في م: عن ابن عون، وفي ش: عن عون، وأثبتُه هكذا مما تقدم برقم (١٠٤٥٣) باتفاق النسخ، وأبو أسامة \_ حماد بن أسامة \_ يروي عن عبد الله بن عوف، وعن عوف الأعرابي، وكالإهما بصري.

ثم، إنه مما يذكر ليستفاد: أن المزي رحمه الله لم يذكر في ترجمة حماد بن أسامة أنه يروي عن عبد الله بن عون، لكن ذكر ذلك في ترجمة عبد الله بن عون، ورمز برمز «سنن» ابن ماجه، وهو كذلك، انظر «السنن» (١٢١٤، ١٩٣٥). ومن النادر الاستدراك عليه رحمه الله، وهذا من النادر.

١٠٤٧٠ ـ وكيع، عن قرَّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في
 صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان، أو قيمته: نصف درهم.

۱۰۳۷۰ عن الحسن قال: لا بأس الدراهم في صدقة الفطر.

1 • ٤٧٢ ـ أبو أسامة ، عن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.

الله كره أن يعطي في صدقة الفطر وَرِقاً.

#### ٧٠ ـ ما قالوا في العبد النصراني يعطى عنه

١٠٤٧٤ \_ حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، عن عمر

١٠٤٧٠ ـ «قرة»: في ش: مرة، تحريف، وهو قرة بن خالد السَّدوسي أحد الثقات.

<sup>«</sup>أو قيمته: نصف درهم»: في م: أو قيمة نصف درهم.

العنبري، ورواية غير الشاميين عنه مستقيمة، وأبو أسامة كوفي. وأبو إسحاق السبيعي أدرك كثيراً من الصحابة، فقوله: «أدركتهم» يريد به الصحابة.

١٠٤٧٣ ـ «عمر»: في بداية السند، هو عمر بن هارون البلخي، وتحرف في ظ إلى: عمرو.

<sup>«</sup>صدقة الفطر»: في م: زكاة الفطر.

ابن عبد العزيز قال: سمعته يقول: يؤدِّي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر.

١٠٤٧٥ عبد الله بن داود، عن الأوزاعي قال: بلغني عن ابن عمر:
 أنه كان يعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطر.

۱۰۳۷۵ عطاء يسأله عن عبيد يهود ونصارى: أُطْعِم عنهم زكاة الفطر؟ قال: نعم.

۱۰٤۷۷ ـ حدثنا ابن عياش، عن عُبيدة، عن إبراهيم، قال مثلَ قول عمر بن عبد العزيز.

٣: ١٧٥ كان لك عبيد نصارى لا يدارون \_ يعني: للتجارة \_ فزك عنهم يوم الفطر.

٧١ ـ ما قالوا في العبد يكون غائباً في أرض لمولاه: يعطى عنه؟

المجارث بن أبي ذُباب، عن الحارث بن أبي ذُباب، عن نافع: أن ابن عمر كان يعطي عن غلمان له في أرض عمر الصدقة.

١٠٤٧٥ ـ "بلغني»: في م: بلغنا. وهو منقطع بين الأوزاعي وابن عمر، ولا أراه يصح عنه، فإنه مخالف لحديثه الذي أشرت إليه في التعليق على (١٠٤٥٥): «من المسلمين».

۱۰٤۸۰ ـ وكيع، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء: أنها كانت تعطى صدقة الفطر عمن تَمون من أهلها: الشاهد والغائب.

ا الفطر. المقال المقال المسيب وعلاء بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن قالوا: من كان له عبد في زرع أو ضرع فعليه صدقة الفطر.

المه الله بن عن أبي إسحاق قال: حدثني نافع: أن عبد الله بن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلِّهم: حرِّهم وعبدهم، صغيرهم وكبيرهم، مسلمهم وكافرهم، من الرقيق.

۱۰٤۸۳ ـ حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن ابن طاوس،
 عن أبيه: أنه كان يعطي عن عمال أرضه.

۱۰٤۸٤ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل على غلام ماشية أو حرث زكاةً ؟ قال: لا.

١٠٤٨٠ ـ «الشاهد والغائب»: في ش: الحاضر والغائب، وتقدم برقم (١٠٤٥٢) كما أثبتُه من النسخ الأخرى.

المعرفة المناع فقط، ولم يُسنده المصنف، كما ترى، ولا أراه يصح، فإن قوله «وكافرهم» مخالف للروايات الكثيرة المتصلة المرفوعة عن ابن عمر، انظر الإحالة على «مقدمة ابن الصلاح» ومن معه في التعليق على الحديث السابق (١٠٤٥٥)، وأبو إسحاق \_ وإن صرح بالسماع \_ مخالف لتلك الجمهرة من الرواة لذاك الحديث عن نافع.

177:5

المعبي وابن سيرين عن عاصم، عن أبي العالية والشعبي وابن سيرين قالوا: هي على الشاهد والغائب.

۱۰۳۸۰ عثمان، عن أمية بن بكر، عن ابن جريج قال: أخبرني أمية بن أبي عثمان، عن أمية بن عبد الله: أن نافع بن علقمة كتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن العبد في الحائط والماشية: عليه زكاةٌ يوم الفطر؟ قال: لا، من أجل أن الحائط والماشية الذي هو فيها إنما صدّقت به، فليس عليه زكاة.

#### ٧٢ ـ ما قالوا في المكاتب يعطى عنه سيده أم لا؟

۱۰٤۸۷ \_ حدثنا حفص، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان له مكاتبان، فلم يعط عنهما.

۱۰٤۸۸ ـ سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن: أنه كان يرى عن المكاتب صدقة رمضان.

١٠٤٨٩ ـ كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان قال: بلغني أن ميموناً كان يؤدِّي عن المكاتب صدقة الفطر.

١٠٤٩٠ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء قال: إن كان

١٠٤٨٧ ـ «بن عثمان»: في ش: عن عثمان، تحريف، وما أثبتُه من النسخ الأخرى ومما تقدم برقم (١٠٤٥٥).

١٠٤٩٠ ـ «وطرح عن نفسه»: من م، وفي غيرها: فطرح...

مكاتباً وطرح عن نفسه فقد كفى نفسه، وإن لم يطرح عن نفسه فيطعم عنه سيده.

۱۰۳۹۰ ابن الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يرى على المكاتب زكاة الفطر.

### ٧٣ \_ بأيِّ صاع يُعطى في صدقة الفطر

١٠٤٩٢ ـ حدثنا معتمر، عن برد، عن مكحول قال: يعطي كل قوم بصاع أهل المدينة.

١٠٤٩٣ ـ يحيى بن سعيد، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال: بالمدِّ الذي تَقُوت به أهلك.

١٠٤٩٤ ـ حماد بن مسعدة، عن خالد بن أبي بكر قال: كان سالم يخرج زكاة الفطر بصاع السوق يومئذ قبل أن يغدو، ولا يُخرِج إلا تمراً.

١٠٤٩٥ ـ وكيع، عن الربيع، عن الحسن قال: يُعطي كلُّ قوم بصاعهم.

١٠٤٩٧ \_ عمر ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال: إن أعطيت بمدِّ النبي

١٠٤٩٦ ـ فاطمة: هي فاطمة بنت المنذر، زوج هشام بن عروة.

صلى الله عليه وسلّم أجزأ عنك، وإن أعطيت بالمد الذي تقوت به أهلك أجزأ عنك.

٣: ١٧٧ محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: قال عطاء: أحب إلي أن تعطي بمكيالك اليوم بمكيال تأخذ به وتقتات به.

٧٤ ـ ما قالوا في الصدقة في غير الإسلام\*

١٠٤٩٩ \_ حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن أشعث، عن جعفر، عن

\* \_ «في غير الإسلام»: أي: في غير المسلمين.

١٠٤٩٩ \_ من الآية ٢٧٢ من سورة البقرة.

وجعفر: هو ابن أبي المغيرة، كما صرح به الواحدي، وهو صدوق يَهِمُ، والحديث مرسل بإسناد حسن.

وقد رواه الواحدي في «أسباب النزول» ص١٢١ من طريق جرير، به.

ووصله ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٢: ٥٣٥ (٢٨٥٣) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن أشعث، به، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر بأن لا يُتَصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية ﴿ليس عليك هداهم﴾ إلى آخرها.

وروى النسائي (١١٠٥٢)، والحاكم ٢: ٢٨٥ وصححه وقال الذهبي: على شرطهما، والطبراني في الكبير ١٢ (١٢٤٥٣)، والطبري في «تفسيره» ٣: ٩٤، ٩٥، وابن أبي حاتم في «تفسيره» أيضاً ٢: ٥٣٥ (٢٨٥٢)، وأبو عبيد في «الأموال» (١٩٩١)، وابن زنجويه (٢٢٩٠) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، عن جعفر ابن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يَرْضَخُوا لأنسِائهم من المشركين، فسألوا، فَرَضَخَ لهم، فنزلت هذه الآية.

سعيد بن جبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «لا تَصَدَّقوا إلا على أهل دينكم» فأنزل الله تعالى ﴿ليس عليك هُدَاهم﴾ إلى قوله: ﴿وما تنفقوا من خير يُوفَ إليكم﴾ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «تَصَدَّقوا على أهل الأديان».

الحنفية قال: كره الناس أن يتصدقوا على المشركين، فأنزل الله تعالى المشركين، فأنزل الله تعالى المشركين، فأنزل الله تعالى المشركين، فأنزل الله تعالى

۱۰۶۰۰ حرير، عن ليث، عن مجاهد قال: لا تَصَدَّق على يهودي ولا نصراني إلا أن لا تجد عيره.

ابن فضيل، عن الزِّبْرقان السرّاج، عن أبي رزين قال: كنت مع شقيق بن سلمة فمرَّ عليه أُسارى من المشركين فأمرني أن أتصدق عليهم، ثم تلا هذه الآية ﴿ويُطعِمون الطعام على حبَّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً﴾.

ويشهد له أيضاً مرسل ابن الحنفية الذي بعد هذا.

والرَّضخ: العطاء غير الكثير. ومن الأخطاء الشائعة استعمال هذه الكلمة بمعنى خضع لأمره. نعم، في «القاموس»: «راضخ زيد شيئاً: أعطاه كارهاً».

۱۰۵۰۰ - مرسل، وفيه حجاج بن أرطاة، ضعيف الحديث لكثرة خطئه ولتدليسه.

ويشهد له ما تقدم في الحديث الذي قبله عن ابن عباس.

١٠٥٠٢ ـ الآية ٨ من سورة الدهر.

و اشقيق بن سلمة »: من م فقط، وتحرف في غيرها إلى: سفيان.

1.2.0

١٠٥٠٣ \_ وكيع، عن شريك، عن عبد الكريم، عن عكرمة قال: أَطْعَمْه، ولا تُعطه نفقته.

١٠٥٠٤ \_ وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة: أنه كان يعطى الرهبان من صدقة الفطر.

١٠٥٠٥ \_ حميد بن عبد الرحمن، عن زهير، عن عبد الكريم، عن عكرمة قال: لا تُصدَّق على اليهوديِّ والنصراني بنفقة.

١٠٥٠٦ \_ أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن مرة، عن ٣: ١٧٨ سعيد بن جبير. وَعن حجاج، عن عطاء \_ ﴿ ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ﴿ \_ قالا: من أهل القبلة وغيرهم.

١٠٥٠٧ \_ أبو معاوية، عن عمر بن نافع، عن أبي بكر العبسي، عن عمر: في قوله تعالى ﴿إنما الصدقاتُ للفقراء ﴾ قال: هم زَمْني أهل الكتاب.

١٠٥٠٨ \_ حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن ليث، عن مجاهد وطاوس: أنهما كرها الصدقة على النصراني.

١٠٥٠٩ \_ شبابة قال: حدثنا شعبة، عن عثمان البُّتِّيِّ، عن الحسن: في قوله تعالى ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً \* قال:

١٠٥٠٧ \_ الآية ٦٠ من سورة التوبة.

والزَّمْني: جمع زَمِن، وهو المريض مرضاً مُزْمِنًا لا ينفك عنه.

الأسرى من أهل الشرك.

عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد قال: أخبرنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد قال: سئل عن الصدقة فيمَن تُوضع؟ فقال: في أهل المسكنة من المسلمين، وأهل ذمتهم، وقال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخُمُس.

# ٧٥ ـ ما قالوا في الصدقة يُعطَى منها أهل الذمة

۱۰۶۱۰ - أبو الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر قال: سألت إبراهيم عن الصدقة على غير أهل الإسلام؟ فقال: أما الزكاة فلا، وأما إن شاء رجل أن يتصدق فلا بأس.

المهاجر، عن البراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم قال: لا تُعطهم من الزكاة، وأعطهم من التطوع.

المسيّب: أن الله صلى الله عليه وسلّم تصدق على أهل بيت من اليهود بصدقة، فهي تجري عليهم.

رواه أبو عبيد (١٩٩٢)، وابن زنجويه (٢٢٩١) ورجاله ثقات، والراوي عن ابن لهيعة عند أبي عبيد هو ابن المبارك، فهو من صحيح حديث ابن لهيعة.

وقال أبو عبيد بعد أسطر \_ وهو خاتمة الكتاب \_: «إنما نُراهم ترخّصوا في هذا لأنه ليس من الزكاة، إنما هو من السنّة»، أي: الصدقة النافلة.

ابراهيم قال: لا يُعطى المشركون من الزكاة شيئاً.

ابن مهدي، عن جرير بن حازم، عن رجل، عن جابر بن زيد قال: لا تعطِ اليهودي والنصراني من الزكاة، ولا بأس أن تتصدق عليهم.

المشركون من الزكاة، ولا من شيء من الكفارات.

#### ٧٦ \_ من له دار وخادم يعطَى من الزكاة؟

179:4

۱۰۶۱۵ - ۱۰۵۱۹ ـ حدثنا جرير، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد بن جبير قال: يُعطى من الزكاة من له الدار والخادم والفرس.

١٠٥١٧ \_ حدثنا شَريك، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كانوا لا يَمنعون الزكاة مَن له البيتُ والخادم.

۱۰۰۱۸ ـ ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن قال: كان لا يرى بأساً أن يُعطى منها مَن له الخادمُ والمسكنُ إذا كان محتاجاً.

مقاتل بن حيان عن رجل في الديوان له عطاء وفرس، وهو محتاج: أُعطيه من الزكاة؟ قال: نعم.

### ٧٧ - في الرقبة تُعتق من الزكاة

• ١٠٥٢٠ ـ حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يَشتري من زكاة ماله رقبةً يعتقها.

۱۰۶۲۰ ـ ۱۰۵۲۱ ـ يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها.

۱۰۰۲۲ ـ شریك، عن جابر، عن عامر: أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها.

عضاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال: لا تعتق من الزكاة. زاد جعفر: مخافة جر الولاء.

#### ٧٨ ـ من رخص أن يعتق من الزكاة

۱۰۰۲٤ ـ حفص، عن أشعث بن سوار قال: سُئل الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة فأعتقه؟ قال: اشترى خير الرقاب.

٣: ١٨٠ ابو جعفر، عن الأعمش، عن حسان، عن مجاهد، عن الناعباس: أنه كان لا يرى بأساً أن يُعطي الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق منها النَّسَمة.

### ٧٩ ـ ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها

١٠٤٢٥ حدثنا حفص، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال:

قال عمر: إذا أعطيتم فأغنوا. يعني: من الصدقة.

١٠٥٢٧ \_ أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يُعطُوا من الزكاة ما يكون رأس مال.

١٠٥٢٨ ـ وكيع، عن سفيان، عن الحسن بن عمر أبي حمزة، عن إبراهيم قال: كان يُستحب أن يسدَّ بها حاجة أهل البيت. يعني: بالزكاة.

الضحاك عن الضحاك عن الفيان، عن أبي حيان، عن الضحاك قال: يُعطى منها ما بينه وبين المئتين.

۱۰۵۳۰ ـ عائذ بن حبيب، عن الربيع بن حبيب، عن أبي جعفر قال: يُعطى منها ما بينه وبين المئتين.

۱۰۶۳۰ عمر بن زرعة، عن ابن سالم، عن عامر قال: أعط من الزكاة ما دون أنْ يحلَّ على مَن تعطيه الزكاة.

٨٠ \_ من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهماً

۱۰۵۳۲ ـ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الحجاج، عن الحسن ابن سعد، عن أبيه، عن علي وعبد الله قالا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهماً، أو عَرْضها من الذهب.

١٠٥٣٣ \_ وكيع، عن سفيان، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن

١٠٥٣٣ ـ "بن يزيد": هو الصواب، وتحرف في م، ع إلى: عن يزيد. وعبد الله:

عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من سأل وله ما يُغنيه، كان خُدوشاً أو كُدوحاً يوم القيامة» قيل:

هو ابن مسعود.

«من سأل»: من النسخ سوى ش ففيها: من سألنا.

وقد رواه المصنف في «مسنده» (٣٩١) بهذا الإسناد. وحكيم بن جبير: ضعيف.

ورواه أحمد ١: ٣٨٨، ٤٤١، وأبو يعلى (٥١٩٥ = ٥٢١٧) بمثل إسناد المصنف.

ورواه أبو داود (١٦٢٣)، والترمذي (٦٥١)، والنسائي (٢٣٧٣)، وابن ماجه (١٨٤٠)، والدارمي (١٦٤١)، والحاكم ١: ٤٠٧ وسكت عنه هو والذهبي، جميعهم من طريق سفيان، به، وليس للحاكم اصطلاح فيما يسكت عنه، كما نبّه إليه الذهبي في كلامه على أول حديث فيه.

ورواه الترمذي (قبل ٦٥٠) من طريق شريك، عن حكيم، به، وقال: حديث حسن، أي: لغيره، وكأن ذلك لمتابعة زُبيد، وحديث سهل بن الحنظلية، وعبد الله بن عمر.

أما متابعة زبيد: فقد ذكر أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن آدم \_ وهو الراوي عن سفيان عندهم \_: أن عبدالله بن عثمان صاحب شعبة قال لسفيان: إن حكيماً لا يروي عنه شعبة، فقال سفيان: فقد حدثناه زُبيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. وزبيد: هو اليامي، ثقة ثبت عابد، فهذه متابعة قوية لإسناد المصنف.

وأما حديث سهل بن الحنظلية: فهو في «سنن» أبي داود (١٦٢٦)، و«مسند» أحمد ٤: ١٨٠ ـ ١٨١، وابن خزيمة (٢٣٩١).

وأما حديث عبد الله بن عمر: فسيأتي برقم (١٠٧٧١) هو وغيره.

والخدوش: جمع خَدُش، وهو: قَشْر الجلد بعود ونحوه.

يا رسول الله وما غَناؤه؟ قال: «خمسون درهماً، أو حسابُها من الذهب».

٣: ١٨١ من له خمسون درهماً، ولا يعطى منها أكثر من خمسين درهماً.

۱۰۵۳۵ ـ وكيع قال: كان سفيان وحسن يقولان: لا يُعطى منها من له خمسون درهماً، ولا يعطى منها أكثر من خمسين إلا أن يكون عليه دَين فيُقضى دينه ويُعطى بعد خمسين.

۱۰۶۳۵ حماداً يقول: من لم الزكاة أعطي من الزكاة.

٨١ \_ ما قالوا في أهل الأهواء : يعطَون من الزكاة؟

المحسن، عن عمرو، عن عن سفيان، عن الحسن، عن عمرو، عن عضيل قال: سألت إبراهيم عن أصحاب الأهواء؟ قال: ما كانوا يَسألون إلا عن الحاجة.

# ٨٢ ـ ما قالوا في أخذ العُروض في الصدقة \*

١٠٥٣٨ \_ حدثنا عبد الرحيم، عن الحجاج، عن عمرو بن دينار، عن

والكدوح: مثل الخدوش، أو هي: كل أثر من خدش أو عض.

 <sup>\* - «</sup>العروض»: جمع عَرْض، وهو: كل مال سوى الذهب والفضة.

١٠٥٣٨ \_ حجاج: هو ابن أرطاة، ضعيف الحديث لكثرة خطئه ولتدليسه،

طاوس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم معاذاً إلى اليمن، وأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير. فأخذ العُروضَ الثيابَ من الحنطة والشعير.

1.0٣٩ ـ جرير بن عبد الحميد، عن ليث، عن عطاء: أن عمر كان يأخذ العُروض في الصدقة من الورق وغيرها.

١٠٥٤٠ ـ ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: قال
 معاذ: ائتوني بخَميس، أو لَبيس آخذ منكم.

۱۰٤٤٠ عن طاوس: أن المعاداً كان يأخذ العُروض في الصدقة.

١٠٥٤٢ - وكيع، عن أبي سنان، عن عنترةً: أن علياً كان يأخذ

وطاوس عن معاذ: منقطع، لكن انظر لزاماً ما تقدم أثناء الكلام على (١٠٠١٤).

وقد رواه ابن زنجويه في «الأموال» (١٤٢٢، ١٨٩٨) من طريق حجاج، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلّم بعث معاذاً إلى اليمن، فكان يأخذ الثيابَ بصدقةِ الحنطة والشعير.

۱۰۵٤۰ ـ الخميس: ثوب طوله خمس أذرع، واللبيس: فعيل بمعنى مفعول، أي: ثوب ملبوس، يريد: ثوبًا مستعملاً، وانظر «فتح الباري» ٣: ٣١٢ شرح الباب ٣٣ من كتاب الزكاة.

١٠٥٤٢ - سيكرره المصنف برقم (٣٣٣١٠).

«عنترة»: هو الصواب، وتحرف في م، ع إلى: عبيدة، وهو عنترة بن عبد الرحمن الشيباني يروي عن عليّ رضي الله عنه، ويروي عنه أبو سنان سعيد بن

العُروض في الجزية، من أهل الإبر: الإبر، ومن أهل المسالِّ: المَسالُّ: المَسالُّ: ومن أهل الحبال.

### ٨٣ ـ من كره العُروض في الصدقة

117:4

الم ١٠٥٤٣ ـ جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون زكاة كلّ شيء منه: الورقِ من الورق، والذهبِ من الذهب، والبقر من البقر، والغنم من الغنم.

١٠٥٤٤ ـ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن هشام، عن الحسن: أنه كره العَرْض في الصدقة.

١٠٥٤٥ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي نَجيح يزعم: أن عمر بن عبد العزيز كتب في صدقة التمر: أن يؤخذ البَرْنيُ من البرني، واللون من اللون، ولا يؤخذ اللون من البرني.

## ٨٤ ـ ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد

1٠٤٤٥ حدثنا حفص وأبو معاوية، عن حجاج، عن المنهال، عن زرّ، عن حذيفة قال: إن أعطاها في صنف واحد من الأصناف الثمانية التي

سنان الشيباني الأصغر.

و«المَسَالُ»: جمع مِسَلَّة، وهي الإبرة الضخمة.

١٠٥٤٣ ـ «كانوا يستحبون»: من النسخ، إلا ش ففيها: يعطون.

١٠٥٤٥ \_ «واللون من اللون»: اللون: هو الدَّقَل من النخل، والدقَل: أردأ التمر.

سمّى الله تعالى: أجزأه.

الحكم قال: علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم قال: قال حذيفة: إذا وضعت في أي الأصناف شئت: أجزأك إذا لم تجد غيره.

١٠٥٤٨ ـ وكيع، عن ابن أبي ليلى، أو غيرِه، عن المنهال، عن زِرّ، عن حذيفة قال: إنْ جعلها في صنف واحد أجزأه.

العَرْض عن ليث، عن عطاء: أن عمر كان يأخذ العَرْض في الصدقة، ويعطيها في صنف واحد مما سمّى الله تعالى.

الله تعالى. وَعن مغيرة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير. وَعن مغيرة، عن إبراهيم قالا: يُجزئك أن تضع الصدقة في صنف من الأصناف التي سمى

١٠٤٥٠ - وكيع بن الجراح، عن أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية قال: لا بأس أن تجعلها في صنف واحد مما قال الله تعالى.

١٠٥٤٩ ــ «العَرْض»: في أ: الفرض، وكذلك جاء في «تفسير» الطبري ١٠: ١٦٧ آخر تفسير الآية ٦٠ من سورة التوبة، بمثل إسناد المصنف، وعنه: الزيلعي في «نصب الراية» ٢: ٣٩٧.

١٠٥٥١ - "وكيع بن الجراح": هو الصواب، وكأن هذا الخبر طرف من الخبر الذي رواه ابن جرير في "تفسيره" ١٠: ٣ عند الآية ٤١ من سورة الأنفال، وفي النسخ: وكيع، عن أبي الجراح، خطأ، ووكيع يروي عن أبي جعفر الرازي.

٣: ١٨٣ ١٨٣ ـ أبو معاوية، عن حجاج، عن عطاء قال: سألته: أُعطي الصدقة في صنف واحد من الأصناف الثمانية؟ قال: نعم.

1.00٣ ـ وكيع، عن يزيد، عن الحسن قال: لا بأس أن تجعلها في صنف واحد من الأصناف الثمانية.

١٠٥٥٤ \_ وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: لا بأس أن تجعلها في صنف واحد مما سمى الله تعالى.

مهدي، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن عكرمة قال: صرِّفها في الأصناف. وقال الحسن: في أيها وضعت أجزأك.

١٠٥٥٦ \_ كثير بن هشام، عن جعفر، عن ميمون قال: سمعته يقول: لو وضعت الزكاة في هذين الصنفين: الفقراء والمساكين لرأيت أن ذلك يجزىء عنى.

### ٨٥ ـ ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول

۱۰۶۵۲ ابن نمیر، عن یحیی بن سعید، عن عبد الله بن أبي سلمة: أن أبا عمرو بن حِماس أخبره: أن أباه حِماساً كان يبيع الأدَم والجِعَاب، وأن عمر قال له: يا حماس أدّ زكاة مالك، فقال: والله ما لي مال، إنما

١٠٥٥٧ ـ «الأدم والجعاب»: الأدم: الجلود، والجعاب: جمع جَعبة، وهي: كنانة النُشاب.

أبيع الأَدَم والجِعاب، فقال: قوِّمه وأدِّ زكاته.

۱۰۵۸ ـ يزيد بن هارون وعبدة، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله ابن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حِماس: أن أباه حِماساً كان يبيع الأدَم والجِعاب، وأن عمر قال له، ثم ذكر مثله أو نحوه.

۱۰۵۹ عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن: في رجل اشترى
 متاعاً فحلَّت فيه الزكاة؟ فقال: يزكِّيه بقيمته يومَ حلَّت.

١٠٥٦٠ ـ أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر،
 ١٨٤ قال: ليس في العُروض زكاة إلا عُرض في تجارة فإن فيه زكاة.

۱۰۶٦۰ ا ۱۰۵٦۱ عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي هلال، عن ابن سيرين قال في المتاع: يُقَوَّم، ثم تؤدَّى زكاته.

١٠٥٦٢ ـ محمد بن عبيد، عن عبد الملك، عن عطاء: في الرجل يشتري المتاع فيمكث السنين يزكيه؟ قال: لا.

۱۰۰۲۳ ـ حفص، عن حجاج، عن طلحة، عن إبراهيم قال: كل شيء أُريد به التجارةُ ففيه الزكاة، وإن كان لَبِناً أو طيناً. قال: وكان الحكم يرى ذلك.

<sup>•</sup> ١٠٥٦ ـ «حدثنا عبيد الله»: من النسخ إلا م ففيها: حدثنا عبد الله، وتقدم (١٠٤٥٦) أن هذا تحريف.

1.270

# ٨٦ ـ ما قالوا في العطاء إذا أُخذ \*

القاسم المحدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عقبة، عن القاسم قال: كان أبو بكر إذا أعطى الناس العطاء سأل الرجل: ألك مال المفائه، وإلا سلَّم له عطاءه.

الله قال: كان يعطينا العطاء في الرَّسَل فنزكّيه.

المحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن هبيرة قال: كان ابن مسعود يزكِّي أُعطياتِهم من كل ألف خمسةً وعشرين.

ابن عبد الرحمن، عن عبد الله عن أبي إسحاق، عن الزهري، عن حميد ابن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ - وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبد الله بن الأرقم - فكان إذا خرج العطاء جمع عمر أموال التجار، فحسب عاجلها وآجِلها، ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب.

<sup>\* - «</sup>العطاء»: هو الراتب السنوي أو النصف سنوي في بيت المال لكل فرد. والرَّزق: هو الراتب الشهري، وقيل العطاء: ما يُفرض في بيت المال للمقاتل، والرَّزق: ما يفرض للفقير غير المقاتل. وانظر «المُغْرِب» للمطرِّزي ٢: ٦٨، و«كشاف اصطلاحات الفنون» ص١٠٧٨.

۱۰۵٦٥ ـ الرَّسَل: «ما كان من الإبل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين» قاله في «النهاية» ٢: ٢٢٢.

۱۰۵۲۸ ـ حدثنا بشر بن المفضَّل، عن محمد بن عقبة، عن القاسم قال: كان أبو بكر إذا أعطى الرجل العطاء سأله، ثم ذكر نحو حديث وكيع.

1.079 عبد الرحيم ووكيع، عن إسرائيل، عن مخارق، عن طارق: أن عمر بن الخطاب كان يعطيهم العطاء ولا يزكيه.

٣: ١٨٥ - ١٠٥٧ - محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد قال: رأيتُ الأمراء إذا أُعطَوا العطاء زكَّوْه.

۱۰۵۷۰ ـ ۱۰۵۷۱ ـ وكيع، عن سفيان، عن جعفر بن بُرقان، عن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يزكي العطاء والجائزة.

1 • ٥٧٢ ـ وكيع، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن ابن مسعود: أنه كان يُعطى العطاء ويزكيه.

# ٨٧ ـ قوله تعالى ﴿وَآتُوا حقَّه يوم حصاده﴾ وما جاء فيه \*

1.07٣ عن ابن عباس. عن حجاج، عن الحكم، عن ابن عباس. وَعن سالم، عن ابن الحنفية: في قوله تعالى ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قالا: نسختها العُشْر، ونصف العشر.

١٠٥٦٨ ـ «نحو حديث وكيع»: هو أول حديث في الباب.

<sup>\*</sup> \_ من الآية ١٤١ من سورة الأنعام.

١٠٥٧٤ \_ وكيع، عن سفيان، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم قال: نسختها العشر، ونصف العشر.

1٠٥٧٥ \_ معتمر، عن عاصم، عن أبي العالية قال: كانوا يُعطون شيئاً غير الصدقة.

۱۰۶۷۵ - ۱۰۵۷۳ - ابن المبارك، عن محمد بن سليمان، عن حَيان الأعرج، عن جابر بن زيد: في قوله تعالى ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: الزكاة.

۱۰۵۷۷ \_ ابن مهدي، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: الزكاة.

۱۰۵۷۸ ـ عبد الرحيم، عن أشعث، عن ابن سيرين ونافع، عن ابن عمر ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: كانوا يعطون من اعتراهم شيئاً سوى الصدقة.

1.079 ـ عبد الرحيم، عن عطاء: في قوله تعالى ﴿وَآتُوا حقه يوم حصاده﴾ قال: من حضرك يومئذ أن تعطيه القَبَضات، وليس بزكاة.

١٠٥٧٤ \_ «عن شباك»: من ع، م، ن، وهو الضّبِّي، وفي ظ، أ: عن سماك، وهو ابن حرب. وكلاهما يروي عن إبراهيم، ويروي عنهما مغيرة، وأثبتُ «شباك» لتكرار رواية مغيرة عنه في أسانيد المصنف، وتحرف في ش إلى: عن مغيرة بن الحكم، عن إبراهيم.

١٠٥٧٨ \_ من اعتراهم : من جاءهم طالبًا معروفهم.

قوله تعالى ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: إذا حصدتَه فحضرك قوله تعالى ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: إذا حصدتَه فحضرك المساكينُ طَرَحت لهم منه، وإذا طَبَنْتَه طرحت لهم منه، وإذا كدَّسته طرحتَ لهم منه، وإذا نقَّيته وأخذتَ في كيله حَثَوْتَ لهم منه، وإذا علمت كيله عزلت زكاته، وإذا أخذت في جُذاذ النخل طرحت لهم من الثفاريق والتمر، وإذا أخذتَ في كيله حثوت لهم منه، وإذا علمت كيله عزلت زكاته.

۲: ۲۸۱

۱۰٤ ا ۱۰۵۸۱ ـ وكيع، عن سفيان، عن السدِّي قال: هذه مدنية مكية، نسختها العُشْر ونصف العشر، قلت: عمَّن؟ قال: عن الفقهاء. يعني: قوله تعالى ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾.

الم ١٠٥٨٢ عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر. وعن حماد، عن إبراهيم قالا: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قالا: يعطي ضغْثاً.

١٠٥٨٠ ـ (وإذا طبنته) : أي: جمعته.

<sup>«</sup>الثفاريق»: بالثاء المثلثة، ويجوز بالتاء المثناة، وهو جمع ثُفْروق بالمثلثة والمثناة أيضاً، وهي قمَع التمرة.

<sup>«</sup>وإذا أخذت في كيله حثوت لهم منه»: تكرر هذا مع ما يُحصد ومع جذاذ النخل.

١٠٥٨٢ ـ الضِّعْث: قُبْضة حشيشِ مختلطةُ الرَّطْب باليابس. قاله في «القاموس». والمراد: أنه يعطي ما تيسَّر ولو قليلاً.

١٠٥٨٣ \_ وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: نحو الضِّغْث.

١٠٥٨٤ ـ وكيع، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: نسختها الزكاة.

1٠٥٨٥ \_ وكيع، عن سلمة، عن الضحاك قال: نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن.

١٠٤٨٥ - ١٠٥٨٦ - ابن إدريس، عن أبيه، عن عطية قال: نسختها العشر ونصف العشر.

۱۰۵۸۷ ـ مروان بن معاوية، عن جويبر، عن الضحاك: في قوله تعالى ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: زكاتَه يومَ كَيْله.

١٠٥٨٨ \_ أبو معاوية، عن حجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾: نسختها العشر ونصف العشر.

٨٨ ـ ما قالوا في الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت

۲: ۱۸۷

١٠٥٨٩ \_ حفص، عن هشام، عن الحسن قال: يُخرج مكانها.

• ١٠٥٩٠ \_ جرير، عن مغيرة، عن أصحابه قالوا: إذا أخرج زكاة ماله فضاعت فليزك مرة أخرى.

١٠٥٩١ ـ معتمر، عن معمر، عن حماد: في الرجل يبعث بصدقته فتهلك قبل أن تصل إلى أهلها، قال: هي بمنزلة رجل بعث إلى غريمه

بدَين فلم يصل إليه المال حتى هلك.

١٠٤٩٠ - زيد بن حباب، عن شعبة، عن الحكم قال: لا تجزىء.

الصائغ، عن عطاء: في الرجل إذا أخرج زكاة ماله فضاعت: أنها تجزىء عنه.

الم الم الم عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن أبي عروبة، عن حماد، عن إبراهيم: في الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت، قال: لا تجزىء عنه، حتى يضعها مواضعها.

۱۱۰۹۰ ـ أبو بحر البكراوي، عن يونس، عن الحسن قال: يُخرج مكانها.

#### ٨٩ ـ في الخليطين إذا كانا يعملان في ماليهما

1.097 ـ حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو ابن دينار، عن طاوس قال: إذا كان الخليطان يعملان في أموالهما فلا تُجمع أموالهما في الصدقة.

١٠٤٩٥ \_ ١٠٥٩٧ \_ حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: أخبرت عطاء

۱۰۰۹۳ - «عن إبراهيم الصائغ»: «عن إبراهيم» من أ، م، ن فقط، وهو إبراهيم ابن ميمون الصائغ، روى عن عطاء، وروى عنه حسان بن إبراهيم.

١٠٥٩٦ - "يعملان في أموالهما": "في" زدتها من لفظ المصنّف في الباب.

۲: ۸۸۱

1.0.

عن قول طاوس فقال: ما أراه إلا حقاً.

١٠٥٩٨ ـ عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري أنه كان يقول: إذا كان للرجل عشرون شاة، ولرجل آخر عشرون شاة، وراعيهما واحد يَشْرعان معاً، ويَردان معاً، قال: فيها الزكاة.

## ٩٠ \_ في الرجل يصدِّق إبله أو غنمه يشتريها من المصدِّق؟

۱۰۵۹۹ ـ حدثنا يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى سلمة قال: كان يُعرض على سلمة صدقة إبله، فيأبى أن يشتريها.

۱۰۲۰۰ ـ وكيع، عن سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن مسلم بن جبير، عن ابن عمر قال: لا تشتري طُهرة مالك.

ا ١٠٦٠١ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: إذا جاء المصدِّق فادفع إليه صدقتك، ولا تَبْتعها؛ قال: فإنهم يقولون: ابتعها فأقول: لا إنما هي لله.

۱۰۲۰۲ ـ عمر بن أيوب، عن جعفر، عن الزهري قال: سألته أيشتري الرجل صدقته؟ فقال: لا يشتريها من المصدِّق حتى يُخرجها، ولا

١٠٥٩٨ \_ «يشرعان معاً»: في ش: يسرحان معاً.

١٠٥٩٩ ـ سلمة: هو ابن الأكوع رضى الله عنه.

١٠٦٠٠ ـ «عن ابن عمر»: من م، ع، ش، وفي ظ، أ، ن: ابن عمرو، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، كما في «ثقات» ابن حبان ٥: ٣٩٣.

يشتريها إذا أخرجها حتى تختلط بغنم كثير.

۱۰۶۰۳ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء: أن من مضى كانوا يكرهون ابتياع صدقاتهم، قال: وإن فعلت بعد ما تُقبضُ منك فلا بأس به.

#### ٩١ - في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك

عمر عمل عمر ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: حمل عمر على فرسٍ في سبيل الله فرآه، أو شيءٍ من ثيابه تباع في السوق، فأراد أن

١٠٦٠٤ ـ سيرويه المصنف من وجه آخر برقم (١٠٦٠٨).

<sup>«</sup>أو شيء من ثيابه تباع في السوق»: زيادة ليست في م، ع، ولم أرها في شيء من روايات الحديث الآتي ذكرها، والمعنى: أنه باع بعض ثيابه وقدَّم ثمنها لأحد المجاهدين الذين لا يجدون مالاً يجاهدون به!.

والحديث رواه أحمد ١: ٢٥، ومسلم ٣: ١٢٣٩ (بعد ٢) بمثل إسناد المصنف.

ورواه مالك ١: ٢٨٢ (٤٩) عن زيد، به.

ومن طريق مالك: مسلم (١)، والنسائي (٢٣٩٧)، وأحمد ١: ٤٠، ولفظ البخاري: (١٤٩٠) قال سفيان ـ هو ابن عيينة ـ: سمعت مالكاً يسأل زيد بن أسلم، فصار الحديث من رواية سفيان، عن زيد، كما هنا.

وللمصنف إسناد آخر بهذا الحديث: رواه ابن ماجه (۲۳۹۰) عنه، عن وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، به.

ورواه أحمد ١: ٣٧ عن وكيع، عن هشام بن سعد، به.

يشتريه فسأل النبي صلى الله عليه وسلّم؟ فقال: «أتركه حتى توافيك يوم القيامة».

عبد الله بن عامر، عن الزبير بن العوام: أن رجلاً حمل على فرس في سبيل الله، فرأى فرساً أو مُهرة تُباع يُنسب إلى فرسه، فنهي عنها.

١٠٦٠٦ \_ أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن إبراهيم. وَعن داود،

١٠٦٠٥ ـ "عبد الله": في م: عبد. دون لفظ الجلالة.

وقد رواه أحمد ١: ١٦٤، وابن ماجه (٢٣٩٣) بمثل إسناد المصنف. قال البوصيري في زوائده (٨٤٤): إسناده صحيح. ويشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي (١٠٦٠٨).

١٠٦٠٦ ـ «أبا أسامة»: هو زيد بن حارثة، كما صرح به الطبراني.

«مهر له»: سقط من ش «له».

«عُرْفه»: هو شعر عنق الفرس، وفي م: عَرفه، والمعنى: رائحته، والأول أقرب، وفي ظ، ن: عرقه، ورسمت في أ، ع بغير نقط.

وقد رواه الطبراني في الكبير ٥ (٤٦٦٨) من طريق داود، به.

ورواه أيضاً ٥ (٤٦٦٧) من طريق آخر: من طريق جابر، عن الشعبي، عن هُزيل ابن شرحبيل، عن زيد بن حارثة، وفي إسناده جابر الجعفي.

وحكم الهيثمي ٤: ١٠٩ ـ ١١٠ على الطريقين بالإرسال، ذلك لأن أبا العالية وهزيل بن شرحبيل وإن كانا من كبار التابعين إلا أنهما لم يرويا عن زيد بن حارثة لتقدم استشهاده يوم مؤتة.

وانظر ما بعد حديث واحد.

عن أبي العالية: أن أبا أسامة حمل على مُهر له في سبيل الله، فرآه بعد ذلك نِضُواً يُباع قال: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلّم قد عرفت عُرْفَه!
٣: ١٨٩ فنهاني عنه.

ابن عمر: عن ابن عمر: أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فرآها في السوق تُباع فسأل النبيً صلى الله عليه وسلم أن يشتريها، فقال: «لا، دَعْها حتى تُوافيك يوم القيامة».

١٠٦٠٩ ـ حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن

١٠٦٠٨ ـ تقدم هذا الحديث من وجه آخر برقم (١٠٦٠٤).

<sup>«</sup>عبيد الله»: من ظ، أ، ش، وفي م، ع: عبد، وانظر ما تقدم (١٠٥٦٠).

والحديث رواه مسلم ٣: ١٢٤٠ (بعد ٣) عن المصنف، به.

ورواه أحمد ۲: ۵۵، ۱۰۳، والبخاري (۲۷۷۵)، ومسلم (بعد ۳) من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.

ورواه مالك ۱: ۲۸۲ (۰۰) عن نافع، عن ابن عمر، به. ومن طريقه: البخاري (۲۹۷۱)، ومسلم (۳)، وأبو داود (۱۵۸۹).

ورواه مسلم (٤)، والترمذي (٦٦٨) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٢٣٩٨) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر.

١٠٦٠٩ ـ رجاله ثقات، وكون الشعبي لم يدرك زيد بن حارثة: لا يضر عند من

الشعبي، عن زيد بن حارثة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحواً من حديث أبى أسامة.

عبد الرحيم، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين: أنه سئل عن الرجل يصيب من صدقته؟ قال: يَنقُص من أجره بقدر ما أصاب منها.

## ٩٢ ـ ما قالوا في بيع الصدقة مما يُشترى

١٠٦١١ \_ حاتم بن إسماعيل، عن جَهْضَم بن عبد الله، عن محمد

يقول بصحة مراسيله، حتى إن ابن معين كان يقدِّمها على مراسيل النخعي.

وانظر الحديث السابق رقم (١٠٦٠٦).

۱۰۲۰۱۱ ــ هذا طرفٌ من حديث ستأتي أطراف منه برقم (۲۰۸۸۱، ۲۲۳٤۳، ۲۲۳٤۳، ۲۲۳٤۳، ۲۲۳٤۳، ۲۲۳٤۳، ۲۲۳٤۳،

ومحمد بن إبراهيم: هو الباهلي، وفي «التقريب» (٥٧٠٣) أنه مجهول. وشيخه مقبول أو مجهول (٥٨٩٣).

والحديث رواه أبو يعلى (١٠٨٨ = ١٠٩٣) عن المصنف، به، تاماً.

ورواه ابن ماجه (۲۱۹٦)، والدارقطني ۳: ۱۵ (٤٤)، كلاهما مطولاً، وابن زنجويه في «الأموال» (۱۰۹۳)، كلهم بمثل إسناد المصنف.

ورواه عبد الرزاق (١٤٣٧٥ مطولاً، ١٤٩٢٣ مختصراً)، وأحمد ٣: ٤٢، والبيهقي ٥: ٣٣٨ مطولاً من وجه آخر عن جهضم، به. وليس عند عبد الرزاق: عن محمد بن إبراهيم؟.

وروى الترمذي (١٥٦٣) بمثل إسناد المصنف طرفاً آخر من الحديث، وقال:

ابن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الصدقات حتى تُقبض.

۱۰۵۱۰ حدثنا سفیان بن عیینة، عن إبراهیم بن میسرة، عن طاوس سئل: أیشتري صدقته قبل أن تُعْقَل؟ فكرهه.

۱۰۲۱۳ ـ وكيع، عن محمد بن عبد الله الشُّعَيثي، عن مكحول قال: لا تُشترى الصدقة حتى تُوسم وتُعقل.

الفضل بن دكين، عن محمد بن راشد، عن مكحول عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «لا تُشترى الصدقة حتى تُوسم».

١٠٦١٥ - أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن ومحمد: أنهما كرها أن

حديث غريب.

نعم، قال البيهقي عقبه: «وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلةٌ في بيع الغرر الذي نُهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم».

١٠٦١٤ \_ هذا مرسل، إسناده حسن من أجل محمد بن راشد.

وقد رواه البغوي في «الجعديات» (٣٤١٥) عن محمد بن راشد، به \_ ومن طريقه البيهقي ٤: ١٥٠ \_ ١٥١ \_، وأبو داود في «المراسيل» (١١٦)، وابن زنجويه (١٥٩٤) من طريق محمد بن راشد، به. وزادوا: «وتُعْقَل»، وقال أبو داود: «فهذا يُروى من قول مكحول». ويشهد له ما قبله وما بعده.

1.010

يشتري الرجل شيئاً من صدقة ماله حتى يُحوَّل من عند المصدِّق.

۱۰۲۱۳ ـ حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو ٣٠٠٠ الزبير، عن جابر: أنه سمعه ينهى عن بيع الصدقة قبل أن تُخرج.

ابن عقبة، عن غير واحد: أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى أن تباع الصدقة حتى تُعقل وتُوسم.

٩٣ \_ ما قالوا في المال إذا كان تُؤدَّى زكاته فليس بكنز \*

١٠٦١٨ ـ حدثنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي

وموسى بن عقبة: ثقة فقيه إمام في المغازي، له رواية نادرة عن بعض الصحابة، فحديثه هذا مرسل أو معضل، والله أعلم.

ومحمد بن بكر: حديثه حسن، وابن جريج إمام.

ويشهد له ما تقدم.

\* ـ ساق المصنف تحت هذا الباب آثاراً موقوفة ومقطوعة، ولم يذكر شيئاً من المرفوع، مع ورود هذا المعنى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: أبو هريرة، وجابر، وأم سلمة، وعائشة وغيرهم. انظرها في «كنز العمال» (١٥٧٦١) وما بعده، وانظر: الترمذي (٦١٨)، وابن ماجه (١٧٨٨)، وابن خزيمة (٢٤٧١)، وابن حبان (٣٢١٦)، والحاكم ١: ٣٩٠ ـ ٣٩٠.

فهذا مثال على باب فيه أحاديث مرفوعة لم يرو المصنف شيئاً منها.

١٠٦١٧ ـ «تعقل وتوسم»: في ظ، ش: تعقل أو توسم.

سعيد: أن عمر سأل رجلاً عن أرض له باعها؟ فقال له: أحْرِز مالك، واحفِر له تحت فراش امرأتك، قال: يا أمير المؤمنين أليس بكنز؟ فقال: ليس بكنز ما أُدِّي زكاته.

1.719 ـ ابن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن أبي حرملة، عن سعيد بن المسيب قال: ما أُدي زكاته فليس بكنز.

الزبير، عن جابر عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أيُّ مال أُدي زكاته فليس بكنز.

۱۰۲۲۱ ـ أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن مكحول، عن ابن عمر، مثله.

۱۰۵۲۰ عن عکرمة، عن ابن إسحاق، عن عکرمة، عن ابن عباس قال: ما أدي زكاته فليس بكنز.

ابن فضيل، عن حنظلة، عن مجاهد وعطاء قالا: ليس مال بكنز أُدي زكاته وإن كان تحت الأرض، وإن كان لا يُؤدَّى زكاته فهو كنز وإن كان على وجه الأرض.

ابن عمر عطية، عن الأعمش، عن عطية، عن ابن عمر قال: وتُجد لرجل عشرة آلاف بعد موته مدفونة، قال: فقالوا: هذا كنز ما كان يؤدي زكاتَه، فقال ابن عمر: لعله كان يؤدي عنها من غيرها.

# ٩٤ ـ من قال: في المال حقُّ سوى الزكاة \*

۳: ۱۹۱ منصور وابن أبي نجيح، عن سفيان، عن منصور وابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿فِي أموالهم حق معلوم﴾ قال: سوى الزكاة.

١٠٥٢٥ حق سوى المال حق سوى الزكاة.

الم ١٠٦٢٨ معاذ قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس قال: حدثنا رياح بن عَبيدة، عن قَزَعة قال: قلت لابن عمر: إن لي مالاً فما تأمرني، إلى من أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى ولي القوم ـ يعني: الأمراء ـ ولكن في مالك حقّ سوى ذلك يا قزعة.

١٠٦٢٩ ـ ابن علية، عن أبي حيان قال: حدثني مزاحم بن زفر قال:

<sup>\* -</sup> وهذا باب آخر فيه رواية مرفوعة ـ على ضعفها ـ لم يوردها المصنّف في الباب، فينظر «سنن» الترمذي (٦٥٩، ٦٦٠)، وابن ماجه (١٧٨٩)، وينظر (الحديث المضطرب) من كتب علوم الحديث.

١٠٩٢٦ ـ من الآية ٢٤ من سورة المعارج.

١٠٦٢٨ - تقدم الخبر برقم (١٠٢٨٩).

و «رياح بن عَبيدة»: في ظ، ش: عن عبيدة، وهو تحريف.

١٠٦٢٩ - «أبي حيان»: في النسخ: عن ابن أبي حيان، خطأ، وأبو حيان: هو

كنت جالساً عند عطاء فأتاه أعرابي فسأله: إن لي إبلاً فهل علي فيها حقُّ بعد الصدقة؟ قال: نعم.

ابن عن عكرمة، عن ابن إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح أن لا يتصدق.

١٠٦٣١ ـ عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن قال: في المال حق سوى الزكاة.

### ٩٥ ـ ما قالوا في الرجل يدفع زكاته إلى قرابته

١٠٦٣٢ \_ حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: جاءت امرأة

1.04.

المعتبرة: إنه يُدلس عن إبراهيم: لا يضرّ، ففي الصحيحين بهذا الإسناد معنعناً عدّة أحاديث.

والحديث هكذا مرفوع عند الدارقطني ٢: ١٠٨ (٦) وقال: «هذا وهم، والصواب مرسل موقوف». ثم ساقه هو (٧) كما هو عند عبد الرزاق (٢٠٥٦)، وأبي عبيد في «الأموال» (١٨٥٦)، وابن زنجويه (١٧٦٥، ٢١٤٩، ٢١٧٢) من طرق عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، وفيها التصريح بأن المسئول هو ابن مسعود، فهو حديث موقوف، وسيأتي (١٠٦٥٥) عن وكيع، عن سفيان، به.

على أنه يشهد له حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما، وفيه

يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، والخبر في «التمهيد» ٤: ٢١٢.

۱۰۶۳۰ ـ تقدم برقم (۹۹۳۵).

عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقالت: إن في حَجري بني أخ لي كلالة، فَيَجزيني أن أجعل زكاة حُليي فيهم؟ قال: «نعم».

الله الم الم الم عن الله الله عن الله عنه الله عنه

ابن علية، عن عبد الخالق الشيباني، عن سعيد بن المسيب قال: إن أحق من دَفعت إليه زكاتي: يتيمي وذو قرابتي.

الزكاة؟ قال: نعم.

الت عن سفيان، عن إبراهيم بن أبي حفصة قال: سألت سعيد بن جبير عن الخالة: تُعطى من الزكاة؟ فقال سعيد: ما لم يُعْلَق عليكم باب.

قولها لزوجها: سَلِ النبي صلى الله عليه وسلّم: أَيَجْزي عني أَن أَنفَق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلّم له: «نعم، ولها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة». رواه البخاري (١٤٦٦)، ومسلم ٢: ١٩٤ (٥٤).

197:4

١٠٦٣٤ ـ «وذو قرابتي»: من ش، وفي غيرها: وذو فاقتي، وأثبتها من ش لمناسبتها للباب.

١٠٦٣٥ \_ تقدم تخريجه تحت رقم (١٠٦٣٢).

١٠٦٣٦ - «ما لم يغلق عليكم باب»: يفسِّره قول عطاء الآتي برقم (١٠٦٣٨).

١٠٥٣٥ عن الحسن: أنهما رخصا في ذي القرابة.

المحلاء: عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك قال: قلت لعطاء: أيَجزي الرجل أن يضع زكاته في أقاربه؟ قال: نعم، إذا لم يكونوا في عياله.

1 • ٦٣٩ ـ وكيع، عن سلمة بن نُبيط، عن الضحاك قال: إذا كان لك أقارب فقراء فهم أحقُّ بزكاتك من غيرهم.

الله المالة الم

المحمد: في الرجل يعطي الحسن: في الرجل يعطي خواته ذوي قرابته؟ قال: نعم، ما لم يكونوا في عياله.

١٠٦٤٣ \_ وكيع، عن ابن عون، عن ابنة سيرين، عن أم الرائح بنت

والحديث رواه المصنف في «مسنده» (٨٤٨) بهذا الإسناد، وفيه: حفصة بنت سيرين.

١٠٦٤٣ ـ «ابنة سيرين»: جاء في النسخ: ابن سيرين، وأثبتُ ابنة سيرين من مصادر التخريج، ومن «تهذيب الكمال» ٣٥: ١٧١ ترجمة أم الرائح الرباب بنت صُليع، إذ لم يَذكر راوياً عنها غير حفصة بنت سيرين.

صُلَيع، عن عمها سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «الصدقة على غير ذي الرحم: اثنتان صدقة وصلة وصلة ...

ورواه ابن ماجه (١٨٤٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١١٣٦) عن المصنف، به.

ورواه الطبراني ٦ (٦٢١٢) من طريق المصنف، به.

ورواه أحمد ٤: ١٧ بمثل إسناد المصنف.

ورواه أحمد أيضاً ٤: ١٨، ٢١٤، والنسائي (٢٣٦٣)، وابن حبان (٣٣٤٤)، وابن خبان (٣٣٤٤)، وابن خزيمة (٢٣٨٥)، والحاكم ١: ٤٠٧ وصححه ووافقه الذهبي، كلهم من طريق ابن عون، به.

ورواه أحمد أيضاً ٤: ١٨، والترمذي (٦٥٨) وقال: حديث حسن، وابن خزيمة (٢٠٦٧) من طرق أخرى عن حفصة، به.

وأم الرائح الرباب بنت صليع: وثقها ابن حبان ٤: ٢٤٤ وروى حديثها في «صحيحه»، وكذا رواه من رأيت: ابن خزيمة، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وحسنّه الترمذي، بل قال عن حديث لها (١٥١٥): حسن صحيح، وفي بعض النسخ: صحيح، ومثله في «تحفة الأشراف» (٤٤٨٥) فهي أحسن حالاً من قول الحافظ عنها في «التقريب» (٨٥٨٢): مقبولة!.

وانظر الحديث السابق برقم (١٠٦٣٢) وتخريجه.

وللمصنف إسناد آخر به، فقد رواه ابن أبي عاصم (١١٣٧) عن المصنف، عن ابن نمير، عن هشام، عن حفصة، به.

1.7٤٥ ـ جرير، عن ثعلبة، عن ليث، عن مجاهد قال: لا تقبلُ ورَحِمٌ محتاجة.

# ٩٦ \_ ما قالوا في الرجل يعطي زكاته لغنيٌّ وهو لا يعلم\*

1.787 \_ حدثنا معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحسن: في الرجل يعطي زكاته إلى فقير ثم يتبين له أنه غني! قال: أجزأ عنه.

٣: ٣٣ - ١٠٦٤٧ ـ ابن فضيل، عن إسماعيل، عن حماد، عن إبراهيم: في الرجل يعطي من زكاته الغنيَّ وهو لا يعلم، قال: لا يُجزئه.

٩٧ \_ السيف المحلَّى والمِنْطَقة المحلاَّة، فيهما زكاة أم لا؟

1.789 \_ إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد قال: قلت لمكحول: يا أبا عبد الله إن لي سيفاً فيه خمسون ومئة درهم، علي ً فيه

 <sup>\* - «</sup>لغنيًّ»: من م، ع، وفي غيرهما: الغنيًّ.
 1.789 - تقدم برقم (٩٧٧٩).

زكاة؟ فقال: أضف إليها ما كان لك من ذهب وفضة فعليك فيه الزكاة.

• ١٠٦٥ - عبد الرحيم، عن حجاج قال: سألت عطاء وحماداً وإبراهيم عن القدح المُفَضَّض، والسيف المحلَّى، والمِنْطقة المحلَّة إذا جمعتُه فكان فيه مئتا درهم، أُزكيه؟ قالوا: لا.

1.701 - إسماعيل بن عياش، عن مالك بن عبد الله الكلاعي قال: سمعت مالك بن مغول يقول: حلية السيف من الكنوز.

٩٨ ـ ما قالوا في الرجل يكون عليه الدَّين، من قال: لا يزكيه

١٠٦٥٢ ـ حدثنا معتمر، عن ليث، عن طاوس قال: إذا كان عليك دين فلا تُزكِّه.

١٠٥٥٠ عبد الرحيم، عن عبد الملك، عن عطاء: في الرجل يكون عليه الدَّينُ، السنة والسنتين، أيزكِّيه؟ قال: لا.

<sup>1.701</sup> \_ «مالك بن عبد الله الكلاعي»: في ش: بن عبد، واتفقت النسخ على أنه: الكلابي، وهو تحريف عن: الكلاعي، بقرينة أن إسماعيل بن عياش حمصي، والكلاعيون حمصيون. والله أعلم.

ئم رأيته كذلك \_ الكلاعي \_ في «سنن» سعيد بن منصور \_ قسم التفسير \_ (٦٥)، ولكن يكشف عنه؟.

١٠٦٥٤ \_ أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا كان حين يزكي الرجل للرجل مالكه نظر ما للناس عليه فيعزله.

الناس عليك. عن سفيان، عن مغيرة، عن فضيل قال: لا تزكِّ ما للناس عليك.

1.707 \_ أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن قال: للزكاة حدُّ معلوم، فإذا جاء ذلك حسب ماله الشاهد والغائب، فيؤدِّي عنه إلا ما كان من دين عليه.

٣ : ١٩٤ عمر بن أيوب، عن جعفر، عن ميمون قال: اطرح ما كان على على من الدين، ثم زكِّ ما بقي.

١٠٥٥٥ مه ١٠٥٥٠ ـ ابن عيينة، عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكُّوا بقية أموالكم.

1.70٩ عندر، عن شعبة قال: سألت حماداً عن الرجل يكون عليه الدين، وفي يديه مال أيزكيه؟ قال: نعم، عليه زكاته، ألا ترى أنه ضامن!. وسألت ربيعة؟ فقال مثل قول حماد.

١٠٦٥٤ \_ «للرجل»: زيادة من م، ع، ش، ولها وجه.

۱۰٦٥٥ \_ «فضيل»: هو ابن عمرو.

والأثر رواه يحيى بن آدم في «الخراج» (٥٨٨) \_ ومن طريقه البيهقي ٤: ١٨٨ \_ عن إسرائيل، عن مغيرة، عن فضيل، عن إبراهيم، فذكره، فزاد: عن إبراهيم.

## ٩٩ ـ ما ذكر في خَرْص النخل\*

١٠٦٦٠ - حدثنا حفص، عن الشيباني، عن الشعبي: أن النبي

\* - «خَرْص النخل»: حَزْر ما عليه من الرطب كم يكون فيما بعد تمراً، ومن العنب كم يكون فيما بعد تمراً، ومن العنب كم يكون زبيباً، ليعرف مقدار عُشره ليؤخذ وقت الجداد. من «مجمع بحار الأنوار» ٢: ٢٨.

١٠٦٦٠ - سيكرره المصنف برقم (٣٧٣٦١).

«حفص»: هو ابن غياث، وفي ع: جعفر، تحريف.

"يخرص": في ع أيضاً: فخرص، وقول الشيباني: أفعله، يعني: بسكون الفاء، كأنه يستشيره: هل أخرص النخل أنا؟. أما بفتح الفاء بمعنى: هل فعل ابن رواحة ما أرسل من أجله؟: فبعيد.

والحديث هذا مرسل، وإسناده إلى الشعبي صحيح، وتقدم (٢١٥٧) أن مراسيل الشعبي صحيحة.

والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان أرسل عبد الله بن رواحة لخرص تمر خيبر، جاء ذلك من رواية ابن عباس، عند أبي داود (٣٤٠٣)، وابن ماجه (١٨٢٠). ومن رواية عائشة، عند أبي داود (٣٤٠٦) أيضاً. ومن رواية جابر، عند أبي داود (٣٤٠٧)، وأحمد ٣: ٣٦٧. ومن رواية ابن عمر، عند أحمد ٣: ٢٤، وابن حبان (٣٤٠٧). وأبي هريرة، عند البيهقي ٣: ١١٥.

وروي ذلك من مراسيل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: عند مالك ٢: ٧٠٣ (١، ٢)، وعنه الشافعي في «مسنده» ـ «ترتيبه» ١ (٦٥٩، ٦٦٠) ـ.

ورواه الطبراني في الكبير ٢ (٢١٣٦) من مراسيل عبد الله بن أبي بكر بن حزم.

وذكر السيد محمد عبد الحيّ الكتاني رحمه الله في «التراتيب الإدارية» ١: ٤٠٠ الخارصين من الصحابة، فلم يذكر أن ابن رواحة أو غيره أرسل إلى اليمن. والله أعلم.

صلى الله عليه وسلّم بعث عبد الله بن رواحة إلى اليمن يخرُص عليهم النخل. قال: فسألت الشعبي أفعله؟ قال: لا.

ا ۱۰۲۱ ـ حدثنا ابن مبارك، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبي بكر ابن حزم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا بعث الخارص

۱۰۶۲۱ ـ هذا مرسل، وقد رواه ابن زنجویه (۲۰۰۷) من طریق ابن المبارك، به.

ورواه عبد الرزاق (۷۲۱۰) عن معمر، به.

وله شاهد عند عبد الرزاق (٧٢٥٢) \_ ومن طريقه البيهقي ٤: ١٢٥ \_ من رواية محمد بن يحيى بن حَبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «.. وليس في العرايا صدقة».

قال البيهقي في الكبرى ٤: ١٢٥: «محمد بن يحيى بن حَبان يروي حديث الأواق والأوساق والأذواد عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، فيحتمل أن تكون هذه الزيادة معها في الحديث، والله أعلم». وهو ثقة موصوف بالفقه، فمثله يضبط هذه الألفاظ، وتابعه على ذكر هذه اللفظة عمرو بن يحيى بن عمارة، وهو ثقة، عن أبيه، به، عند أبي عبيد في «الأموال» (١٤٥١).

وأصل الحديث بدونها ثابت في الصحيحين، تقدم تخريجه برقم (١٠٠٩٨).

و «العرايا»: جمع عَرِيَّة، «وهي النخلة يُعرِيها صاحبها رجلاً محتاجاً، أي: يجعل له ثَمرتها عامها». قاله في «المعرب» ٢: ٥٧، ونحوه في «المصباح». فلما كان عمل المُعْرِي مع صاحبه المُعْرَى من باب الإحسان إليه، لذلك خفَّف النبي صلى الله عليه وسلم عن العرايا خرصها وإخراج صدقتها، وكذلك يقال في شأن الوصية المذكورة في الحديث الآتي برقم (١٠٦٦٥).

وينظر «الأموال» لابن زنجويه (٢٠١٠)، وكتب الفقه المذهبي.

أمره أن لا يَخْرُص النخلَ العرايا.

الرحمن عبد الرحمن عن شعبة، عن خُبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فحدَّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا خرصتم

۱۰٦٦٢ ـ سيكرره المصنف برقم (٣٧٣٦٢) عن أبي داود فقط، وهو الطيالسي، والحديث في «مسنده» (١٢٣٤).

و ﴿ حَثْمَةٌ ﴾ : كذا في ظ، أ، ن، وفي م، ع: خيثمة، تحريف، وفي ش بياض.

«مجلسنا»: كذا في أ، ظ، ن،وفي م: مجلس، وانظر لزاماً التعليق على «سنن» أبي داود من أجل ضبط كلمة: فخذوا.

والحديث رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٠٧٣) عن المصنف، به.

ورواه الترمذي (٦٤٣)، والبزار (٢٣٠٥) من طريق الطيالسي، به، وقال البزار عقبه عن عبد الرحمن بن مسعود: هو معروف.

ورواه أحمد ٤: ٢، والنسائي (٢٢٧٠)، وابن خزيمة (٢٣١٩) من طريق غندر، به. وقُرِن به عند النسائي: يحيى القطان، ومن طريق النسائي: ابن حزم في «المحلَّى» ٥: ٢٥٥ (٦٥٠) محتجاً به وسكت عنه.

وسقطت بداية السند عند أحمد، وانظر «أطراف المسند» (٢٧٨١).

ورواه أحمد ٣: ٤٤٨، ٤: ٣، والدارمي (٢٦١٩)، وأبو داود (١٦٠١)، وابن خزيمة (٢٣٢٠)، وابن حبان (٣٢٨٠)، والحاكم ١: ٤٠٢ وصححه ووافقه الذهبي، كلهم من طرق عن شعبة، به.

وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، تقدم قول البزار فيه، ووثقه ابن حبان ٥: ١٠٤، وهو مقتضى صنيع ابن خزيمة وتصحيح الحاكم والذهبي لحديثه، وباقي رجاله ثقات.

# فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تجدُوا الثلث فالربع».

١٠٥٦٠ أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار: أن عمر كان يبعث أبا خيثمة خارصاً للنخل فقال: إذا أتيت أهل البيت في حائطهم فلا تخرص عليهم قدر ما يأكلون.

١٠٦٦٤ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: ٣: ١٩٥ أنه سمعه يقول: خَرَصها ابن رواحة ـ يعني: خيبر ـ أربعين ألف وَسْق، وزعم أن اليهود لما خيَّرهم ابن رواحة أخذوا التمر، وعليهم عشرون ألف وَسَق.

١٠٦٦٥ \_ وكيع، عن جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن

واتفقت النسخ هنا وهناك على: "يبعث أبا خيثمة"، بالخاء المعجمة أوله، والمعروف أنه أبو حَثْمة في "الإصابة"، المعروف أنه أبو حَثْمة، بالحاء المهملة أوله، انظر ترجمة أبي حَثْمة في "الإصابة"، لكن الحافظ ترك في آخر كلامه فسحة لمن جعله: أبا خيثمة، بالخاء المعجمة.

وفي «المطالب العالية» (٩٢٢) معزواً لـ«مسند» مسدَّد، ومن طريقه الحاكم ١: ٤٠٣، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، به، أنه: سهل بن أبي حَثْمة المذكور في الحديث الذي قبله.

۱۰۶۲۶ \_ سیکرره المصنف برقم (۳۷۳۹۳). وتقدم تخریج خرص ابن رواحة تمر خیبر تحت رقم (۱۰۶۲۰).

١٠٦٦٥ \_ هذا مرسل، وإسناده صحيح.

ورواه أبو عبيد في «الأموال» (١٤٥٣) من طريق جرير، به، ومن طريقه: ابن

١٠٦٦٣ \_ سيكور المصنف طرفاً منه برقم (٣٧٣٦٤).

مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «خفِّف على الناس في الخرص، فإنَّ في المال العَرِيَّةَ والوطية)».

قال: العرية: النخلة يرثُها الرجل في حائط الرجل. والوطية: الرجل يوصي بالوطية للمساكين.

١٠٦٦٦ \_ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن إسحاق،

زنجويه في «الأموال» (٢٠٠٨).

«يرثها»: كذا في النسخ.

وكلمة «الوطية»: رسمت ثلاث مرات في النسخ: الوصية، لكنها عند أبي عبيد: الوطية، ثم روى نحوه موقوفاً من كلام عمر رضي الله عنه، وفيه: والواطئة، ثم قال: «وأما الواطئة والوطئة فهما جميعاً السابلة، سُموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين».

زاد في «النهاية» ٥: ٢٠١: «وقيل: الواطئة: سُقاطة التمر تقع فتوطأ بالأقدام، فهي فاعلة بمعنى مفعولة. وقيل: هي من الوطايا جمع وطيئة، وهي تجري مجرى العريَّة، سميت بذلك لأن صاحبها وطَّاها لأهلها، أي: ذلَّلها ومهدها، فهي لا تدخل في الخرص». فهذا هو الصواب في هذه الكلمة: الوطية لا الوصية. ولا بد مع كل تحريف من تسويغ وتأويل.

١٠٦٦٦ ـ سيكرره المصنف برقم (٣٧٣٦٠).

وهذا مرسل، وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق، وهو المدني، لا الواسطي الضعيف، ومراسيل سعيد تقدم أنها من أصح المراسيل (٢١٧٠).

والحديث رواه مرسلاً هكذا: ابن خزيمة (٢٣١٧) لكنه علَّقه أولاً عن عبد الرحمن بن إسحاق، ثم ساق سنده وهذه طريقة مؤذنة بضعف الحديث عنده، انظر ما علَّقته على «الكاشف» (٢٣٧٧).

عن الزهري، عن سعيد بن المسيَّب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمر عتّاب بن أسيد أن يَخرُص العنب كما يُخرص النخل فتؤدَّى زكاته

ورواه أيضاً مرسلاً: النسائي في «الصغرى» (٢٦١٨)، وابن زنجويه (١٩٨٧)، والبيهقي ٤: ١٢٢.

ورواه موصولاً من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وغيره، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد: الشافعي ١ (٦٦١)، وأبو داود (١٥٩٩، ١٦٠٠)، والترمذي (٦٤٤)، وابن ماجه (١٨١٩)، وابن خزيمة (٣١٦٦)، وابن حبان (٣٢٧٩)، والحاكم ٣: ٥٩٥ وسكت عنه هو والذهبي.

وقال الترمذي: «حديث حسن غريب. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وسألتُ محمداً عن هذا الحديث فقال: «حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح».

لكن قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتّاب شيئاً. وفسَّره المنذري في «مختصر سنن أبي داود» ٢١١ (١٥٣٨) فقال بعد ما نقل كلام الترمذي: «وذكر غيره أن هذا الحديث منقطع، وما ذكره ظاهرٌ جداً، فإن عتاب بن أسيد توفّي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنهما، ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر، سنة خمس عشرة على المشهور، وقيل: كان مولده بعد ذلك، والله عز وجل أعلم» انتهى.

قلت: ولا منافاة بين كلام البخاري وبين إعلال الحديث بالانقطاع، فإن قولهم: أصح، لا يلزم منه تصحيح الحديث، ولا سيما إذا كان كلامهم في معرض الترجيح بين الإسنادين، فمعنى كلام البخاري \_ والله أعلم \_ أن الصواب في هذا الإسناد كونه مروياً من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد، لا رواية من رواه من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة، وكأن البخاري لم يتعرَّض إلى بيان الانقطاع لكونه ظاهراً. والله أعلم.

على أن سعيداً لو أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم لقُبِل منه واعتبر صحيحاً، كما تقدم كثيراً، فكيف بإرساله عمن هو دونه!.

زبيباً، كما تؤدى زكاة النخل تمراً، فتلك سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم في النخل والعنب.

١٠٦٦٧ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم وعمرو بن دينار: يُخرص النخل والعنب ولا يُخرص الحَبّ.

#### ١٠٠ ـ ما قالوا في الخرص: متى يُخرص التمر

١٠٦٦٨ ـ حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: متى يُخرص النخل؟ قال: حين يُطعم.

١٠٦٦٩ - محمد بن بكر قال: قال ابن جريج: كذلك أخبرنا عبد الله

وممن أعلّه بالإرسال أبو حاتم، وأبو زرعة، قاله ابن أبي حاتم في «العلل» (٦١٧)، لكن جعله أبو حاتم من مراسيل سعيد، وجعله أبو زرعة من مراسيل الزهري، فيحكم عليه حينئذ بالضعف، لأن مراسيل الزهري ضعيفة، كما تقدم.

١٠٦٦٩ ـ «يَطِيْب»: كذا في أ، م، ع، ن. وفي ظ: يظهر، وفي ش: طاب.

وهذا مرسل، وفي إسناده محمد بن بكر صدوق يخطىء، وعبد الله بن فلان الظاهر أنه عبد الله بن عمير كما سيأتي.

والحديث رواه عبد الرزاق (٧٢١٦)، وأبو عُبيد في «الأموال» (١٤٣٩) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عُبيد بن عمير به مرسلاً.

ووصل المرسل عبد الرزاق (٧٢١٩)، وأبو عبيد في «الأموال» (١٤٣٨)، وأبو داود (١٢٠٢) من طريق ابن جريج قال: أخبرتُ عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثُ عبد الله بن رَواحة إلى يهود، فَيَخْرصُ النخل حتى يَطيبَ، قبلَ أن يؤكلَ منه.

ابن فلان: أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر بخَرْص خيبر حين طابَ تمرُهم فقال: وقال ابن شهاب: أمر النبي صلى الله عليه وسلّم أن يُخرص خيبر حين يطيب أول التمر.

## ١٠١ \_ ما قالوا في الرجل يكون عليه من الدين أكثر مما يخرج

197:4

١٠٦٧٠ ـ حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
 حَرْثٌ لرجلٍ دَيْنُه أكثر من ماله، فحصد، أيؤدي حقه يوم حصاده؟ فقال:
 ما نَرَى على الرجل ـ دينُه أكثر من ماله ـ من صدقةٍ في ماشية ولا في أصل، إلا أن يؤدي حقه يوم حصاده يوم يحصده.

١٠٦٧١ ـ محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير:
 سمعت طاوساً يقول: ليس عليه صدقة.

# ١٠٢ ـ ما قالوا في العاشر يَستحلِف أو يفتش أحداً \*

۱۰۲۷۲ ـ حدثنا عباد بن العوام، عن الزِّبْرقان، عن عبدالله بن معقل: أنه كان على العشور، فكان يستحلفهم، فمرَّ به أبو وائل فقال: لم

وفي إسناده شيخ ابن جريج لم يُعرف، فإسناده ضعيف.

١٠٦٧٠ ـ ﴿ إِلا أَن يؤدِّي حقه.. »: هكذا في النسخ، لكن رواه عبد الرزاق (٧٠٨٩) عن ابن جريج، عن عطاء، ولفظه: ولا أن يؤدِّي حقَّه..، والله أعلم.

<sup>\*</sup> ـ «يفتش»: من ع، وفي غيرها: يعشّر، تحريف.

١٠٦٧٢ \_ "إنهم أن لا يعطوك»: «أن» زدتها من حذف النون من: لا يعطوك.

تستحلف الناس على أموالهم ترمي بهم في جهنم؟! فقال: إني لو لم أستحلفهم لم يعطوا شيئاً! قال: إنهم أن لا يعطوك، خيرٌ من أن تستحلفهم.

على السلسلة، فكان من مرَّ به أعطاه شيئاً قَبِل منه ويقول: معك شيء لنا فيه حق؟ فإن قال: نعم، وإلا قال له: اذهب.

١٠٦٧٤ ـ معتمر، عن قرة، عمن حَدَّثه قال: مررت على حميد بن عبد الرحمن بسفينة، فما تركني حتى استحلفني: ما فيها؟.

١٠٦٧٥ ـ وكيع، عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن أبيه، عن زياد بن حُدير قال: بعثني عمر على العشور وأمرني أن لا أفتش أحداً.

١٠٦٧٦ ـ وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس قال: إنما كان العاشر يرشد ابن السبيل، ومن أتاه بشيء قَبِله.

١٠٣ \_ من قال: ليس على المسلمين عشور

١٠٦٧٧ \_ حدثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن

19V: T

١٠٦٧٣ ـ السلسلة: مكانٌ تقدم التعريف به تحت رقم (٨٢٠٦).

الم ١٠٦٧٧ ـ «حرب بن عبيد الله»: في ش: حرب عن عبيد الله، تحريف، وهو حرب بن عبيد الله بن عُمير الثقفي.

<sup>«</sup>أبي أمه»: في ع: أبي أمامة تحريف أيضاً، بالنظر إلى هذا الإسناد، وانظر

عبيد الله، عن جدِّه أبي أمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلمين عُشور، إنما العشور على اليهود والنصارى».

1.040

١٠٦٧٨ \_ وكيع، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن

«التاريخ الكبير» للبخاري ٣ (٢٢٠).

والحديث رواه المصنف في «مسنده»، كما في «إتحاف السادة» للبوصيري (٢٨٣٣)، وزاد في آخره: «عن أبيه».

ورواه أبو داود (٣٠٤١) من طريق أبي الأحوص، به، وزاد أيضاً: «عن أبيه».

واختلف في هذا الإسناد من وجوه رواها أبو داود (٣٠٤١ ـ ٣٠٤٤)، وأحمد ٥: ٤١٠، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢: ٣١ ـ ٣٢.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣ (١١٠٨): «اختلف الرواة عن عطاء على وجوه، فكان أشبهها ما روى الثوري، عن عطاء، ولم يشتغل برواية جرير وأبي الأحوص ونصير بن أبي الأشعث». ورواية الثوري عن عطاء هي التالية. وكأن سبب عدم الاشتغال برواية جرير وأبي الأحوص كونهما رويا عن عطاء بعد اختلاطه، كما قاله الحافظ في «الإصابة» في ترجمة أبي أمية التغلبي، في القسم الرابع.

وساق البخاري في ترجمة حَرْب بن عبيد الله الثقفي من «تاريخه» ٣ (٢٢٠) الروايات المختلفة فيه، ثم قال: «لا يتابع عليه، وقد فرض النبيُّ صلى الله عليه وسلم العُشرَ فيما أخرجت الأرضُ في خمسة أوسُق». كذا قال رحمه الله! مع أن المراد بقوله «ليس على المسلمين عشور»: جزية الرقبة ـ لا الأرض ـ كما قال الترمذي عقب الحديث (٦٣٤)، فليحفظ هذا مثالاً من الأمثلة على ردّ الحديث وتضعيفه بالفهم، وهذا باب يجب التأني فيه حتى الغاية.

۱۰۲۷۸ ـ «خاله»: من أ، م، ن، وفي ع، ظ، ش: خالد، تحريف.

وقد رواه أبو داود (٣٠٤٢) من طريق وكيع، به. وليس فيه: «عن خاله».

عبيد الله، عن خاله، عن النبي صلى الله عليه وسلّم، مثلَ حديث أبي الأحوص.

۱۰۲۷۹ ـ الفضل بن دكين، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن المهاجر قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد قال: سمعت

ورواه أحمد ٣: ٤٧٤، وأبو داود (٣٠٤٣) من طريق سفيان، عن عطاء، عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله.

ورواه الطحاوي ٢: ٣١، ٣٢ من طريق حماد وسفيان، كلاهما عن عطاء، عن حرب، عن خال له من بكر بن وائل، فذكره، وهذا من جملة اضطرابهم فيه، ومع ذلك فقد تقدم قول ابن أبي حاتم عن طريق الثوري عن عطاء: أشبه طرق هذا الحديث، وإن كان هذا لا يعني تصحيح الحديث ولا شبهه!

ومما يراجع أيضاً: ترجمة أبي أمية التغلبي في «الإصابة»: الكنى ـ القسم الرابع ـ، وترجمة عبيد الله الثقفي منه، وجمع شيخ شيوخنا خليل أحمد في «بذل المجهود» ٢٩١: ٣٩٢ بين هذين وغيرهما.

١٠٦٧٩ ـ رواه أحمد ١: ١٩٠ عن الفضل بن دكين، به.

ورواه البزار في «مسنده» (١٢٥٤)، وأبو يعلى (٩٦٠ = ٩٦٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢: ٣١ من طريق إسرائيل، به، وعندهم الرجل الذي لم يسمّ.

ورواه الطحاوي ٢: ٣٠ لكن قال فيه: عن إبراهيم، عن عمرو بن حريث، به.

قال الدارقطني في «العلل» ٤ (٦٦١): «يرويه إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، واختلف عنه فرواه يحيى بن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد، وخالفه أبو أحمد الزبيري، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن رجل حدَّثه، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد. وهو أصح من الأول». ورواية الفضل بن دكين هنا تزيد رواية الزبيري رجحاناً.

رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «يا معشر العرب احمدوا الله الذي وضع عنكم العشور».

۱۰۲۸۰ ـ جرير بن عبد الحميد، عن قابوسَ، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «لا تصلح قِبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية».

1 • ٦٨١ ـ شريك، عن إبراهيم بن المهاجر، عن زياد بن حدير قال: بعثني عمر على السواد ونهاني أن أعشر مسلماً أو ذا ذِمّة يؤدي الخراج.

١٠٦٨٢ \_ عفان، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن

۱۰٦٨٠ ــ رواه أبو داود مختصراً (٣٠٢٦، ٣٠٤٨)، والترمذي (٦٣٣)، وابن الجارود في «المنتقى» (١١٠٧)، وأحمد ٢: ٢٢٣، ٢٨٥ من طريق جرير، به.

ورواه ابن عدي ٥: ١٨٤٥، والدارقطني ٤: ١٥٦ (٦) من طريق قابوس، به، وقابوس مختلف فيه، فحديثه حسن.

وله شاهد ضعيف عن ابن عمر، رواه الطبراني في الأوسط (٧٧٦٨) بلفظ: «من أسلم فلا جزية عليه».

۱۰٦٨٢ ـ رواه أحمد ٤: ٢١٨ عن عفان، به، وانظر لسماع الحسن من عثمان ابن أبي العاص ما تقدم برقم (٢٣٨٤).

ورواه من طریق حماد: الطیالسي (۹۳۹)، وأبو داود (۳۰۲۰)، والبیهقي ۲: ٤٤٤ \_ ٤٤٥ بزیادة: «ولا خیر في دین لیس فیه رکوعٌ».

وروى طرفاً منه ابن خزيمة (١٣٢٨) بمثل إسناد المصنف.

وقوله «لا يُجَبُّوا»: أي: لا يصلون، وأصلُ التَّجْبِيَة: أن يقوم الإنسان قيام الراكع.

عثمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترطوا عليه أن لا يُحْشَروا ولا يُعْشَروا ولا يُعْشَروا ولا يُعْشَروا ولا تُعْشروا ولا يُعْشروا ولا يُعْشروا ولا يُعشروا ولا يعشروا ولا يعشروا

### ١٠٤ \_ في نصارى بني تغلِّب : ما يؤخذ منهم

۱۰۵۸۰ حدثنا شریك، عن إبراهیم بن المهاجر، عن زیاد بن حدیر ۳ ا ۱۰۵۸۰ قال: بعثنی عمر إلى نصاری بني تَعْلِب وأمرني أن آخُذ نصف عشر أموالهم.

١٠٦٨٤ \_ عليُّ بن مسهر، عن الشيباني، عن السفاح بن مطر، عن

ولفظ الحديث يدل على الركوع لقوله في جوابهم: «ولا خير في دين ليس فيه ركوع». انظر «النهاية» ١: ٢٣٨.

١٠٦٨٤ ـ «السفاح بن مطر»: في م: عن مطر، والصواب ما أثبتُه، انظر «تهذيب الكمال» ١١: ١٣٤.

وقد رواه عن أبي بكر بن عياش، عن الشيباني، به: يحيى بن آدم في «الخراج» (٢٠٦)، ومن طريقه البيهقي ٩: ٢١٦.

ورواه عن أبي معاوية، عن الشيباني، به: يحيى بن آدم (٢٠٨) ـ ومن طريقه البيهقي كذلك ـ، وأبو عبيد في «الأموال» (٧٠، ١٦٩٣)، وعنه ابن زنجويه (١١١).

وزاد عبد السلام بن حرب بين داود وعمر: عبادة بن النعمان، روى ذلك: يحيى ابن آدم (٢٠٧) \_ وعنه البيهقي أيضاً \_، وأبو عبيد (٧٠) فيما بلغه عن عبد السلام \_ وعنه ابن زنجويه (١١٢) \_، وأبو يوسف القاضي في «الخراج» له ص١٢٠، فيما حدثه به بعض المشايخ، عن السفاح، به.

داود بن كُردوس، عن عمر بن الخطاب: أنه صالح نصارى بني تغلب على أن تُضعَفَّف عليهم الزكاة مرتين، وعلى أن لا ينصِّروا صغيراً، وعلى أن لا يُكرَهوا على دين غيرهم. قال داود: ليست لهم ذمة، قد نَصَّروا.

محمد بن زياد بن عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن زياد بن حُديرٍ قال: كنت مع جدِّي فمرَّ على نصراني بفرس قيمته عشرون ألفاً فقال له: إن شئت أعطيت ألفين، وإن شئت أخذت الفرس وأعطيناك قيمته ثمانية عشر ألفاً.

عث عثمان بن حنيف، فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بعث عثمان بن حنيف، فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهماً: درهماً، وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب، فرضي وأجازه، وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب؟ قال: كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك فخذوا منهم.

عبد الله: أن عمر بن الخطاب استعمل أباه ورجلاً آخر على صدقات أهل الذمة مما يختلفون به إلى المدينة، فكان يأمرهم أن يأخذوا من القمع نصف العشر تخفيفاً عليهم، ليحملوا إلى المدينة، ومن القُطنية \_ وهي الحبوب \_ العُشر.

١٠٦٨٦ ـ «يختلفون بها»: أي: يتنقّلون بها في البلدان ويتاجرون بها. ١٠٦٨٧ ـ «القُطْنية»: بكسر القاف وضمها، تقدم التعريف بها (١٠١٣٧).

199:4

١٠٥٨٥ ١٠٥٨٨ ـ ابن إدريس، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم قال: يؤخذ من أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم، ومن أهل الحرب من كل عشرة دراهم درهم، ومن أهل الذمة إذا اتّجروا في الخمر من كل عشرة دراهم درهم.

۱۰۶۸۹ ـ يعلى، عن يحيى بن سعيد، عن رُزَيق مولى بني فزارة: أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: خذ ممن مرَّ بك من تجار أهل الذمة فيما يُظهرون من أموالهم، ويُديرون من التجارات: من كل عشرين ديناراً ديناراً، فما نقص منها فبحساب ما نقص، حتى تبلغ عشرة، فإذا نقصت ثلاثة دنانير فدعُها لا تأخذ منها شيئاً، واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما تأخذ منهم.

۱۰۲۹۰ ـ حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب قال: وَسألت الزهري عن جزية نصارى كلب وتَغلِب؟ فقال: بلغنا أنه يؤخذ منهم نصف العشر من مواشيهم.

<sup>1.7</sup>A9 وهذا طرف منه، وجاء هنا في النسخ: عمر بن الخطاب، خطأ، ورزيق الفزاري يروي عن عمر بن عبد العزيز، ويروي عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ولا إدراك له لعمر بن الخطاب ليكتب إليه.

وقد ترجم ابن عساكر لرزيق بن حيان ١٨: ١٣٨ \_ وأطال في أنه بتقديم الراء أو الزاي \_ وكرر القول في أنه وكي عشور التجارة بمصر للوليد بن عبد الملك وأخيه سليمان، ولعمر بن عبد العزيز.

وقوله «ثلاثة دنانير»: تقدم هناك: ثلث دينار.

## ١٠٥ ـ من كان لا يرى العشور في السنة إلا مرة

ا ١٠٦٩١ ـ حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حَصين، عن زياد بن حدير قال: استعملني عمر على الماصر، فكنت أعشر من أقبل وأدبر، فخرج إليه رجل فأعلمه، فكتب إليّ: أن لا تعشّر إلا مرة واحدةً. يعني: في السنة.

ابراهيم عن الهذيل، عن إبراهيم قال: جاء نصراني إلى عمر فقال: إن عاملك عشر في السنة مرتين، فقال: من أنت؟ فقال: أنا الشيخ النصراني، فقال عمر: وأنا الشيخ الحنيفي، فكتب إلى عامله: أن لا تعشر في السنة إلا مرة.

الماصر»: أراد: على حاجز السفن ليأخذ من ركابها ما عليهم من عشور. قال في «لسان العرب» ٥: ١٧٧: «الماصر: الحبل يُلقى في الماء ليمنع السفن عن السير حتى يؤدي صاحبها ما عليه من حق السلطان. هذا في دجلة والفرات».

وزياد بن حدير أقدم من قيس الماصر الذي روى خبره أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ٢: ٣٤٦، زياد من الطبقة الثانية، وقيس من السادسة، حسب اصطلاح ابن حجر في «التقريب».

وقد نقل هذا الخبر الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ٣: ٤٤٤ عن «المصنّف» بسنده، وفي مطبوعته: استعملني عمر على المارّة، وهو تحريف، كما تحرف في «الدراية» ٢: ١٣١ إلى: المتاجر، فيصحح فيهما.

١٠٦٩٢ ـ «بن الهذيل»: من م، ع، وفي غيرهما: أبي الهذيل، وكلاهما صحيح.

۱۰۵۹۰ حدير قال: أنا أول من عشر في الإسلام.

### ١٠٦ \_ ما قالوا في الفقراء والمساكين: من هم؟

١٠٠٠١ حدثنا أبو أسامة قال: حدثني جرير بن حازم قال: حدثني رجل، عن جابر بن زيد: أنه سئل عن الفقراء والمساكين؟ فقال: الفقراء: المتعففون، والمساكين: الذين يسألون.

الحكم قال: من عن على بن الحكم قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ قال: الفقراء: الذين هاجروا، والمساكين: الذين لم يهاجروا.

الزهري عن قول الله تعالى ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾؟ قال: الفقراء: الذين في بيوتهم ولا يسألون، والمساكين الذين يخرجون فيسألون.

### ١٠٧ \_ في الأعراب، عليهم زكاة الفطر؟

١٠٦٩٨ ـ حدثنا وكيع، عن زمعة بن صالح، عن يُحَنِّس، عن ابن

١٠٦٩٣ \_ سيكرره المصنف برقم (٣٦٩٨٦).

1.090

<sup>1.790</sup> ـ الرقم لهذا الخبر صحيح، وسقط الرقم (١٠٦٩٤) خطأ، ولم يمكن تداركه، ولم يسقط شيء من الأخبار.

١٠٦٩٦ ـ من الآية ٦٠ من سورة التوبة.

الزبير قال: على الأعراب صدقة الفطر.

1.799 ـ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: ليس على الأعراب زكاة الفطر.

اسحاق بن طلحة، عن إسماعيل بن أمية ابن سعيد بن العاص قال: كان أبو بكر الصديق يأخذ من الأعراب صدقة الفطر: الأقط.

ا ۱۰۷۰۱ ـ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن رجل، عن الحسن قال: يُعطُون من اللبن.

الأعراب صدقة الفطر: صاعٌ من لبن.

#### ١٠٨ ـ ما قالوا في الرجل يعتق العبد النصراني

١٠٦٠٠ عن الشعبي: في الرجل عن الن أبي خالد، عن الشعبي: في الرجل يعتق العبد النصراني، قال: ذمتُه ذمةُ مواليه.

١٠٧٠٤ \_ حفص، عن عمرو، عن الحسن قال: ليس عليه الجزية.

۱۰۷۰۰ - «إسماعيل بن أمية ابن سعيد»: من أ، ن، وفي ع، ظ، ش: عن سعيد، وفي م غير واضحة، وهو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص.

العبد عن عُبيدة، عن إبراهيم: في الرجل يعتق العبد عن النصراني، قال: عليه الجزية.

١٠٧٠٦ ـ ابن مهدي، عن سفيان، عن سنان: أن عمر بن عبد العزيز أخذ الجزية من نصراني أعتقه مسلم.

### ١٠٩ \_ ما قالوا في أرض الخراج

١٠٧٠٧ ـ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن ميمون قال: سألت عمر بن عبد العزيز عن أرض الخراج: عليها زكاة؟ فقال: الخراج على الأرض، والزكاة على الحبّ.

١٠٧٠٩ ـ أبو أسامة، عن أشعث، عن الحسن قال: كان يقول: ليس
 في التمر زكاة إذا كان يؤخذ منه العشر، وإن كان بمئة ألف.

١٠٧١٠ ـ وكيع قال: كان حسن وسفيان يقولان: عليه.

١٠٧٠٨ ـ معاوية بن صالح: هو الحمصي قاضي الأندلس.

وأبو هاشم: هو مالك بن زياد صاحب حرس عمر بن عبد العزيز.

۱۰۷۰۹ \_ «كان يقول»: كذا في النسخ.

١٠٧١٠ ـ «كان حسن»: هو الحسن بن صالح بن حيّ.

### ١١٠ ـ من قال: لا يجتمع خراج وعشر على أرض

ا ۱۰۷۱ ـ حدثنا إبراهيم بن المغيرة ـ خَتَن لعبد الله بن المبارك ـ، عن أبي حمزة السُّكَّري، عن الشعبي قال: لا يجتمع خراج وعشر في أرض واحد.

المنيب، عن أبي المنيب، عن أبي المنيب، عن أبي المنيب، عن عكرمة قال: لا يجتمع خراج وعشر في مال.

۱۰۲۱۰ على رجل.

# ١١١ \_ قوله تعالى ﴿والذين في أموالهم حقٌّ معلوم﴾ \*

1 · V 1 عن عاصم بن محمد: في قوله ﴿والذين في أموالهم حق معلوم ﴾ قال: الزكاة.

1 · ٧١٥ ـ حدثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم﴾ قال: الزكاة المفروضة.

٣: ٢٠٢ - وكيع، عن إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم قال:

۱۰۷۱۱ ـ «أبي حمزة السكري»: من ظ، ش، وهو الصواب، وهو محمد بن ميمون المشهور، وفي م، ع: السكوني، وهو تحريف، ومثلهما في التحريف ما جاء في «الكني» للبخاري (٩٧٤).

<sup>\* -</sup> من الآية ٢٤ من سورة المعارج.

كانوا إذا خرجت أُعطياتُهم تصدَّقوا منها.

# ١١٢ \_ ما قالوا في الرجل يذهب له المال السنين ثم يجده، فيزكِّيه؟

۱۰۷۱۷ ـ حدثنا عبد الرحيم، عن عمرو بن ميمون قال: أخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرَّقة ـ يقال له: أبو عائشة ـ عشرين ألفاً فألقاها في بيت المال، فلما وكي عمر بن عبد العزيز: أتاه ولده فرفعوا مَظْلِمتهم إليه، فكتب إلى ميمون: ادفعوا إليهم أموالهم، وخذوا زكاة عامِهِ هذا، فلولا أنه كان مالاً ضِماراً أخذنا منه زكاة ما مضى.

المعلى المظالم، فوقع في بيت المال، فلما وكي عمر بن عبد العزيز، في بعض المظالم، فوقع في بيت المال، فلما وكي عمر بن عبد العزيز، رُفع إليه، فكتب عمر: أن ادفعوا إليه، وخذوا منه زكاة ما مضى، ثم تبعهم بعد كتاب: أن ادفعوا إليه ماله، ثم خذوا منه زكاة ذلك العام، فإنه كان مالاً ضِماراً.

العام. العام. عن هشام، عن الحسن قال: عليه زكاة ذلك العام.

١٠٧١٧ ـ «أهل الرَّقة»: من النسخ، وفي م: أهل الذمة، وعمرو بن ميمون: هو ابن مهران من الرَّقة في الشمال الشرقي من سورية.

والمال الضمار: الدَّين الذي لا يُرجى وفاؤه ورجوعه.

#### ١١٣ \_ قوله تعالى ﴿ويمنعون الماعون﴾

الحارث بن سويد، عن عبد الله ﴿ويمنعون الماعون﴾ قال: هو ما تَعَاور الناس بينهم: الفأسُ والقدر والدلو وأشباهه.

الحكم، عن يحيى بن الحكم، عن العكم، عن يحيى بن الحكم، عن يحيى بن الحزار، عن أبي العُبَيدَيْن، عن عبد الله قال: هو ما تَعاور الناسُ بينهم.

٣: ٣٠ ٢٠٣٢ ـ ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي ﴿
ويمنعون الماعون﴾ قال: الزكاة المفروضة. وقال ابن عباس: عاريّة المتاع.

۱۰۲۲۰ عن مجاهد، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن على قال: الماعون: الزكاة.

۱۰۷۲۶ ـ حدثنا وكيع، عن سعيد بن عبيد، عن عليّ بن ربيعة، عن ابن عمر قال: هو المال الذي لا يُعطى حقُّه.

ابن إدريس، عن سعيد بن عبيد، عن علي بن علي بن علي بن علي ابن عمر قال: هو المال الذي لا يؤدّى حقه.

۱۰۷۲۱ ـ «أبو العبيدين»: من ش فقط، وهو الصواب، وفي م، ع: أبو العبد، وفي ظ، أ، ن: أبو العبدين، وكلاهما خطأ، وهو: أبو العبيدين الأعمى، واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب عبد الله، وشيخ ليحيى بن الجزار. من «تهذيب الكمال» ٢٨: ١٧٣٣. وانظر ما سيأتي برقم (١٠٧٣٦).

1.74.

ابنُ مهدي، عن سفيانَ. وَغندرٌ، عن شعبةً، عن أبي الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم أنهم قالوا: الماعون: منع الفأس والقدر والدلو.

۱۰۷۲۷ \_ يحيى بن سعيد، عن جابر بن صُبُّح، عن أم شراحيل، عن أم عطية قالت: المهنة.

١٠٦٢٥ حابن علية، عن ليث، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: الماعون: منع الفأس والقدر والدلو.

١٠٧٢٩ ـ ابن علية، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لم يجيء أهلها بعدُ.

۱۰۷۳۰ ـ جرير، عن إبراهيم قال: القدر والرَّحَى. وقال بعضهم: الفأس.

١٠٧٣١ \_ وكيع، عن سلمة بن نُبيط، عن الضحاك قال: الزكاة.

١٠٧٣٢ ـ وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث، عن عبد الله قال: القدر والدلو.

١٠٧٣٣ \_ وكيع، عن الأعمش، عن عبد الله، مثله.

۱۰۷۳۳ ـ هكذا جاء الإسناد في النسخ منقطعاً بين الأعمش وعبد الله بن مسعود، وبينهما في «تفسير» الطبري ٣٠: ٣١٨: «عن إبراهيم»، ويبقى منقطعاً: إبراهيم لم يدرك ابن مسعود، لكنه من المراسيل التي لها حكم المتصل، كما هو مشهور.

١٠٧٣٤ ـ وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كُهيل، عن أبي المغيرة، عن ابن عمر قال: هي الزكاة.

۱۰۷۳۰ \_ وكيع، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثل حديث ابن مسعود.

1 • ٧٣٦ ـ وكيع، عن الأعمش، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار: أن أبا العُبيدين سأل عبد الله عن الماعون؟ قال: هو الفأس والقدر والدلو.

٣: ٢٠٤ - ١٠٧٣٧ - وكيع، عن إسماعيل، عن أبي عمر، عن يحيى، عن ابن الحنفية قال: الماعون: الزكاة.

1 • ١٠٧٣٩ ـ وكيع، عن بسام قال: سألت عكرمة عن الماعون؟ فقال: الفأس والقدر والدلو.

۱۰۷٤٠ ـ وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: هو المتاع. وقال على: هو الزكاة.

١٠٧٤١ \_ عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: الماعون: الزكاة المفروضة.

١٠٧٣٩ ـ «بسام»: كذا في ش، وفي ع: هشام، وهي في غيرهما محتملة لما أثبتُّ، وهو بسام بن عبد الله الصيرفي.

1 . 7 . .

## ١١٤ ـ في الصاع ما هو؟\*

١٠٧٤٢ ـ حدثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى قال: عيرنا صاع المدينة فوجدناه يزيد مكيالاً على الحجّاجيّ.

ابن طلحة قال: الحجَّاجي: صاع عمر بن الخطاب.

١٠٧٤٤ ـ يحيى بن آدم، عن أبي شهاب، عن حجاج، عن فضيل، عن إبراهيم قال: القفيز الحجّاجي: هو الصاع.

١٠٧٤٥ ـ جرير، عن مغيرة قال: ما كان يفتي فيه إبراهيم في كفارة يمين، أو في الشراء، أو في إطعام ستين مسكيناً، وفيما قال فيه العشر

<sup>\*</sup> \_ تقدم تحت رقم (٧١١) تحرير الصاع، وأنه (٣٦٤٠) غراماً عند الحنفية، وعند غيرهم (١٧٢٨) غراماً أو (١٧٤٧,٢).

١٠٧٤٢ ـ «الحجّاجيّ»: نسبة إلى الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير الظالم، وكان قد حرَّر الصاع على صاع عمر رضي الله عنه، فنُسب إليه.

١٠٧٤٤ ـ «القفيز»: يريد به هنا الصاع، كما هو واضح، مع أنه في الأصل يراد به مكيال معيَّن مختلف في تقديره، وفي «المُغْرِب» ١: ١٨١ أن القفيز الحجاجي ثمانية أرطال، وهو صاع عمر أيضاً، كما سيأتي بعد خبر واحد، وتقدم تحرير الرطل تعليقاً (٧١٢)، وانظر التعليق على رقم (١٠٨٢٣).

<sup>1.</sup>۷٤٥ ـ «أو في الشراء»: من ش فقط، وسقط من ع، م، وفي النسخ الأخرى: أو في يسر، ولم أر الخبر في مصدر آخر، أما الذي قبله وبعده فهما في «الخراج» ليحيى بن آدم (٤٧٥، ٤٧١).

ونصف العشر، قال: كان يفتي بقفيز الحجّاجي. قال: هو الصاع.

١٠٧٤٦ ـ يحيى بن آدم قال: سمعت حسناً يقول: صاع عمر ثمانية أرطال. وقال شريك: أكثر من سبعة أرطال وأقل من ثمانية.

١١٥ ـ من قال تُرَدُّ الصدقة في الفقراء إذا أُخذت من الأغنياء

۱۰۷٤۷ ـ حدثنا عبد الرحيم، عن أشعث بن سواًر، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ساعياً، فأخذ الصدقة من أغنيائنا، فَقَسمها في فقرائنا، وكنت غلاماً يتيماً فأعطاني ٣٠٥٠ منها قَلوصاً.

۱۰۲۵ عبد الرحيم، عن حجاج، عن عمرو بن مرة، عن أبيه المراكب عبد الرحيم، عن صدقات الأعراب، كيف يُصنع بها؟ فقال قال: سئل عمر عما يؤخذ من صدقات الأعراب، كيف يُصنع بها؟

١٠٧٤٧ ـ سيرويه المصنف ثانية برقم (٣٤٥٨٨) من وجه آخر عن أشعث، به.

وقد رواه الطبراني ۲۲ (۲۷٦)، والدارقطني ۲: ۱۳۱ (۷) من طريق المصنف، به.

ورواه الترمذي (٦٤٩) وقال: حديث حسن، أي: لغيره، وابن خزيمة (٢٣٦٢، ٢٣٧٩) وقال: إن صح الخبر، والطبراني ٢٢ (٢٧٥، ٢٧٧)، والدارقطني (٥) من طريق أشعث، به.

وأشعث ضعيف، وإنما حسَّنه الترمذي من أجل شاهده، وهو حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، المتقدم برقم (٩٩٢٤).

وقوله قَلُوصًا: هي الناقة الشابة.

عمر: والله لأردن عليهم الصدقة حتى تروح على أحدهم مئة ناقة، أو مئة بعير.

١٠٧٤٩ \_ جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن عمر بن عبد العزيز: أخذ نصف صدقات الأعراب، وردَّ نصفها في فقرائنا.

۱۰۷۵۰ \_ أزهر، عن ابن عون قال: كان سالم بن عبد الله يقسم صدقة عمر، فيأتيه الرجل ذو هيئة قد أعطاه فيقول: أعطني، فيعطيه ولا يسأله.

## ١١٦ - في الركوب على إبل الصدقة

المنقطع به. المنقطع به. المنقطع به. المحاق، المحاق، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل قال: لقد رأيت عثمان في طريق مكة، وإن الصدقة لتُساق معه، فيحمل عليها الراجل المنقطع به.

۱۰۷۵۲ \_ حدثنا شريك، عن جابر، عن شَريك بن نَمْلة قال: بعثني علي ساعياً على الصدقة، قال: فصحبني أخي، فتصدقت، قال: فحملت أخي على بعير، فقلت: إنْ أجازه علي ، وإلا فهو من مالي، فلما قدمت

١٠٧٥١ ـ سيأتي طرف آخر له برقم (١٣٩٠٢).

<sup>«</sup>الرجل المنقطَع به»: من م، وفي ظ، أ: الراجل، وفي ش: الرجال.

١٠٧٥٢ \_ «فتصدقت»: كذا، والمراد \_ والله أعلم \_: دُفع إليَّ شيء من إبل الصدقة، فحمل أخاه على واحد منها.

4.7:4

عليه قَصَصت عليه قصة أخي فقال: لك فيه نصيب.

۱۰۲۵۰ عمر بعثه بإبل من الصدقة إلى الحمى، فلما أردت أن أصدر قال: اعرضها عمر بعثه بإبل من الصدقة إلى الحمى، فلما أردت أن أصدر قال: اعرضها علي فعرضتها عليه وقد جعلت جَهازي على ناقة منها فقال: لا أمّ لك، عَمَدت إلى ناقة تُحيي أهل بيت من المسلمين تحمل عليها جهازك؟!، أفلا ابن لبون بوال، أو ناقة شَصوصاً.

#### ١١٧ - في المملوك يكون بين رجلين، عليه صدقة الفطر؟

١٠٧٥٤ \_ حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الحويرث، عن أبي عمار، عن أبي هريرة قال: ليس في المملوك زكاة إلا مملوك تملكه.

#### ١١٨ ـ ما قالوا في المملوك يُعطى من الصدقة؟

المال في إمْرة عمر، وفي إمْرة عثمان ـ وهو يقسم صدقةً بالمدينة، فلما والمن قال: من أمه قالت: أتيت عبد الله بن الأرقم ـ قال: وكان على بيت المال في إمْرة عمر، وفي إمْرة عثمان ـ وهو يقسم صدقةً بالمدينة، فلما وآني قال: ما جاء بك يا أم زياد؟، قالت: قلت له: لما جاء له الناس، قال: هل عَتقت بعدُ؟ قلت: لا، فبعث إلى بيته فأتي ببرد، فأمر لي به، ولم يأمر لي من الصدقة بشيء لأني كنت مملوكة.

١٠٧٥٦ ـ وكيع، عن عمر بن ذَرّ، عن مجاهد قال: لا تُطعموا هؤلاء

١٠٧٥٣ - «شَصوصًا»: هي الناقة التي قلَّ لبنها جدًّا أو ذهب.

السودان من أضاحيكم، فإنما هي أموال أهل مكة.

الم ۱۰۷۵۷ عن ليث، عن سالم: أنه كره أن يُتصدق على عبيد الأعراب.

\* \* \* \* \*

تم بعون الله وفضله المجلد السادس من «مصنَّف» ابن أبي شيبة، ويليه المجلد السابع، وأوله:



## فهرس أبواب المجلد السادس

| o    | صور النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق المجلد السادس  |
|------|---------------------------------------------------|
| ۲۴   | ٧٩٤ ـ في ليلة القدر، أيَّ ليلة هي؟                |
| ۳۸   | ٧٩٥ ـ في ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم |
| ٤٥   | ٧٩٦ ـ في الرجل ينسى التشهد                        |
| ٤٧   | ٧٩٧ ـ في الصلاة على غير الأنبياء                  |
| ٤٩   | ٧٩٨ ـ في الرجل يسترخي إزاره في الصلاة             |
| ó •  | ٧٩٩ ـ في قراءة القرآن                             |
| ٥٤   | ٨٠٠ ـ في حسن الصوت بالقرآن                        |
| ٥٨   | ٨٠١ ـ التشهد: يُجهر به أو يُخفى                   |
| ٥٨   | ٨٠٢ ـ في الرجل يصلي المغرب في السفر ركعتين        |
| ٥٩   | · ·                                               |
| ٦٠   | ٨٠٤ ـ من قال: لا تقطع المرأة الصف                 |
| 7117 | ٨٠٥ ـ من قال الإمام يؤمُّ الصف                    |
| ٠٢٢  | ٨٠٦ ـ الرجل يركع ركعاتٍ ليس بينهن سجود            |
| ٠٢٢  | ٨٠٧ ـ من صلى المغرب أربعاً                        |
| ٠٢   | ٨٠٨ ـ في الرجل لا يُحسن إلا سورةً، يؤم القوم؟     |
| ٠٣   | ٨٠٩ ـ الصلاة في السطح                             |
| ٠٠٠٠ | ٨١٠ _ من كان يحبُّ إذا قدم أن يقرأ القرآن         |
| ٦٤   | ٨١١ ـ في الكفار يدخلون المسجد                     |

| 77  | ٨١٢ ـ الرجل يصلي وهو جالس                      |
|-----|------------------------------------------------|
| ٦٦  | ٨١٣ ـ من كره أن يسجد الرجلُ للرجل              |
| ٦٩  | ٨١٤ ـ الرجل يجلس إلى الرجل وهو يصلي            |
| ٧٠  | ٨١٥ ـ في القراءة في الظهر والعصر               |
| ٧٢  | ٨١٦ ـ في المصحف يُحلّى                         |
| ٧٣  | ٨١٧ ـ في السكران يؤم                           |
|     | ٨١٨ ـ في الصلاة عند القتل                      |
|     | ٨١٩ ـ من قال الشفق: هو البياض                  |
|     | ٨٢٠ ـ في الرجل يتطوع، يؤمّ؟                    |
| ٧٦  | ٨٢١ ـ في الجماعة كم هي؟                        |
| νν  | ٨٢٢ ـ في رفع اليد من الركعة                    |
|     | ٨٢٣ ـ من قال: هاه، في الصلاة                   |
| ٧٨  | ٨٢٤ ــ الرجل يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة |
| va  | ٨٢٥ ـ في الرجل يصلي بغير قراءة                 |
| ۸٠  | ٨٢٦ ــ من كره أن يقول: فاتتنا الصلاة           |
| ۸٠  | ٨٢٧ ـ من كان يجافي مِرفقيه في الركوع           |
| Α1, |                                                |
| ۸١  | ٨٢٩ ـ من كان يحطّ إذا سجد في صلاته             |
| ۸١  | ٨٣٠ ـ في تحصيب المسجد                          |
| ۸۲  | ٨٣١ ـ في الرجل يصلي في المكان الذي ليس بنظيف   |
| ۸۲  | ٨٣٢ ـ ما يقول الرجل بين السجدتين               |
| Λ٤  | ٨٣٣ ـ من قال: يَجزيه أن يخطُّ بين يديه إذا صلى |
|     | ٨٣٤ ـ في الذي يسجد بغير ركوع                   |
|     | ٨٣٥ _ ما يستحب أن يُخفيه الإمام                |

| ΑΥ  | ٨٣٦ ـ الرجل يجري على لسانه شيءٌ من الكلام           |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ΑΥ  |                                                     |
| ΑΛ  | ٨٣٨ ـ إذا كان على الرجل قميص ومِلحفة كيف يصنع؟      |
| ۸۹  |                                                     |
| ۸۹  | ٨٤٠ ـ المرأة تكون حيضتها أياماً معلومة              |
| ۹۳  | ٤ _ كتاب الصيام                                     |
| ۹۳  | ١ ـ ما ذكر في فضل رمضان وثوابه                      |
| ٩٨  | ٢ ـ ما يؤمر به الصائم من قلَّة الكلام وتوقِّي الكذب |
| 1.7 | ٣ ـ ما ذكر في فضل الصيام وثوابه                     |
| 11  | ٤ ـ من كان يكثر الصوم ويأمر بذلك                    |
| 117 | ٥ ـ من كان يُقلُّ الصوم                             |
| 117 | ٢ ـ في السَّحور مَنْ أمر به                         |
| 117 | ٧ ـ من كان يستحبُّ تأخير السُّحور                   |
| 177 | ė a                                                 |
| ١٢٨ |                                                     |
| 177 | ١٠ ــ من كان يصوم في السَّفر، يقول: هو أفضل         |
| 170 | ١١ ـ من قال مسافرون فيصومُ بعض ويُفطر بعض           |
| 147 | ١٢ ــ من قال إذا صام في السفر لم يُجْزه             |
| ١٣٨ | ١٣ ـ ما قالوا في الرجل يدركه رمضان فيصوم ثم يسافر   |
| 18  | ١٤ ـ ما قالوا في المسافر في مسيرة كم يفطر؟          |
| 187 | ١٥ ــ من كره أن يتقدم شهرَ رمضان بصوم               |
| 18  | ١٦ ــ مَن رخَّص أنْ يَصِل رمضان بشعبان              |
| 189 | ١٧ ـ في الرجل يتسحُّر وهو يرى أنَّ عليه ليلاً       |
| 10  | ١٨ _ ما قالوا في الرجل يرى أن الشمس قد غربت         |

| 107    | ١٩ ـ في الرجل يشكُّ في الفجر طلع أم لا؟                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 100    | ٢٠ ـ ما قالوا في الفجر، ما هو؟                             |
| 101    |                                                            |
| 17     |                                                            |
| 177    | ٣٣ ـ من كان يفطر من التطوّع ولا يقضي                       |
| 178371 | ٢٤ ـ من كان يدعو بغدائه فلا يجد، فيَفْرض الصوم             |
| 170    | ٢٥ _ من قال: لا صيام لمن لم يعزِم الصيام من الليل          |
|        | ٢٦ ــ ما قالوا في تفريق رمضان                              |
|        | ٢٧ ــ من كان يقول: لا تفرقه                                |
| ١٧٣    |                                                            |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      |
| 1VA    |                                                            |
| 1VA    |                                                            |
| 179    |                                                            |
| 14.    |                                                            |
| ١٨٥    |                                                            |
| 1.7    |                                                            |
| 1AV    |                                                            |
| ١٨٨    |                                                            |
|        | ٣٨ ـ ما ذكر في صوم الاثنين والخميس                         |
|        | ٣٩ ـ ما ذكر في صوم يوم الجمعة وما جاء فيه                  |
|        | ٤٠ ــ مَن كره أن يصوم يوماً يوقَّته، أو شهراً يُوقَّته، أو |
| 199    |                                                            |
| Y • •  | 19-10-0-0                                                  |

| Y•1         | ٤٣ ـ ما ذُكر في الصَّبر يكتحل به الصائم                    |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Y•1         |                                                            |
| ۲۰۲         |                                                            |
| ۲۰۳         | ٤٦ ـ في الصائم يُداوي حلقه بالحُضُضُ                       |
| ۲۰٤         | ٤٧ ـ من كره أن يتطوّع بصوم وعليه شيء من رمضان              |
| Y • 0       | ٤٨ ـ فيمن كان عليه شيء من رمضان فتطوَّعَ فهو قضاؤه         |
| Y . o       | ٤٩ ـ في الحُقنة للصائم ما ذُكر فيها                        |
| Y · o       |                                                            |
| ۲۰۲         | ٥١ ـ في الذَّرور للصائم                                    |
| ۲۰٦         | ٥٢ ـ من كره أن يحتجم الصائم                                |
| ۲۱۳         | ٥٣ ــ مَنْ رخَّص للصائم أن يحتجم                           |
| ۲۲٠         |                                                            |
| YY1         |                                                            |
| ك عن الأكل؟ | ٥٦ ـ في الرجل يقع على امرأته في رمضان: يأكل فيه أو يمسا    |
| YYY         |                                                            |
| ٢٣٤         | •                                                          |
| 777         |                                                            |
| 7 2 7       |                                                            |
| 787         |                                                            |
|             | ٦٢ ـ من كان يقول: إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليُجب           |
|             | ٦٣ ـ في الرجل يدخل الحمَّام وهو صائم                       |
|             | ٦٤ ـ في الهلال يُرى نهاراً أيُفطر أم لا؟                   |
|             | ٦٥ ـ في القوم يشهدون على رؤية الهلال أنهم رأُوه في اليوم ا |
| Y08         | ٦٦ ــ من كان يُجيز شهادة شاهد على رؤية الهلال              |

| Y07  | ٦٧ _ من كان يقول: لا تجوز إلا شهادة رجلين            |
|------|------------------------------------------------------|
| Yov  | ٦٨ _ في الهلال يُركى وبعض الناس قد أكل               |
| YOA  | ٦٩ ـ ما قالوا في الصائم يُفطر حين يُمْني             |
| 709  | ٧٠ _ ما قالوا في الصائم يتوضأ فيدخلُ الماءُ حلقَه    |
| 771  | ٧١ _ ما قالوا في اليوم الذي يُشكُّ فيه، يُصام؟       |
| 770  | ٧٢ ـ في العشر الأواخر من رمضان                       |
| Y7Y  | "<br>٧٣ ـ ما قالوا في قضاء رمضان في العشر            |
| Y7A  |                                                      |
|      | ٧٥ ــ من كان يجتهد إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان   |
|      | ٧٦ ـ من كره صوم الدهر                                |
|      | ٧٧ ـ من رخص في صوم الدهر                             |
| ۲۸۰  | ٧٨ ـ في القوم يرون الإهلال ولا يرونه الآخرون         |
|      | ٧٩ ـ في الرجل يصبح وهو جنبٌ يغتسل، ويجزيه صومه       |
| ۲۸۲  | ما قالوا في الوصال في الصيام، من نهى عنه             |
| 797  | ٨١ _ من رخُّص في الوصال للصائم                       |
| 797  | ٨٢ ــ ما قالوا في الشهر كم هو يوماً                  |
| Y9A  | ٨٣ _ ما ذكر في الصائم إذا أُكل عنده                  |
| ٣٠٠  |                                                      |
| ۳۰۱: | ٨٥ _ ما قالوا في المعتكف، ما له إذا اعتكف مما يفعله؟ |
| ٣٠٥  | ٨٦ _ ما يستحب للمعتكف من الساعات أن يدخل             |
| ٣٠٥  | ٨٧ _ ما قالوا في المعتكف يأتي أهله بالنهار           |
| ٣٠٦  | ٨٨ _ من كره للمعتكف أن يدخل سَقْفاً٨٨                |
| ۳•٧  | ٨٩ ـ من اعتكف في مسجد قومه ومَنْ فعَله               |
| ۳۰۸  | و و من قال: لا اعتكاف الافر مسجد يُجمّع فه           |

| ۳•٩ | ٩١ ـ من كان يحب أن يُغدو المعتكف كما هو من مسجده إلى المصلَّى   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | ٩٢ ـ ما قالوا في المعتكف يجامع، ما عليه في ذلك؟                 |
|     | ٩٣ ـ في المعتكف يُقبِّلُ ويباشرُ                                |
|     | ٩٤ ـ ما قالوا في المعتكف يشتري ويبيع                            |
|     | ٩٥ ـ ما قالوا في الميت يموت وعليه اعتكاف                        |
|     | ٩٦ ـ في المعتكف يغسل ثيابَه ويَخيطها                            |
|     | ٩٧ ـ في المعتكف يغسل رأسه                                       |
|     | ٩٨ ـ ما قالوا في المعتكفة إذا حاضت، ما تصنع؟                    |
|     | ٩٩ ـ ما قالوا في المعتكف يدخل في القبر                          |
|     | ١٠٠ ــ ما قالوا في الرجل يُفْطِرُ للرَّجلِ                      |
|     | ١٠١ ـ ما قالوا في الرجل يصوم التطوع، فتسأله أمُّه أن يفطر       |
|     | ١٠٢ ـ ما قالوا في المرأة، من قال: لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها |
|     | ١٠٣ ــ ما قالوا في صوم يوم عرفة بغير عرفة                       |
|     | ١٠٤ ــ ما قالوا في صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان              |
|     | ١٠٥ ــ ما قالوا في قضاء رمضان بأخَرَة                           |
|     | ١٠٦ ـ ما قالوا في الهلال يُرى، ما يقال                          |
|     | ١٠٧ ــ ما قالوا في صوم النَّيْروز                               |
| ٣٢٨ | ١٠٨ ــ ما قالوا في الصوم في الشتاء                              |
|     | ١٠٩ ـ ما قالوا في الصائم إذا أفطر، ما يقول؟                     |
|     | ١١٠ ـ ما قالوا في صوم يوم وإطعام مسكين                          |
| ۳۳۱ | ١١١ ـ في صيام النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو؟                  |
| ۳۳۳ | ١١٢ ـ ما كُره للصائم من المبالغة في الاستنشاق                   |
|     | ١١٣ ـ من كان يحبُّ أن لا يُعلم بصومه                            |
| ٣٣٤ | ١١٤ ـ في صوم رجب، ما جاء فيه؟                                   |

| ٣٣٥         | ١١٥ ـ ما قالوا في صيام شعبان                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ٣٣٨         | ١١٦ ـ ما نُهي عنه في صيام الأضحى والفطر                   |
| 781         | ١١٧ ـ ما قالوا في الرجل يفطر من رمضان يوماً، ما عليه؟     |
| ٣٤٣         |                                                           |
| ٣٤٥         |                                                           |
| ٣٤٨         |                                                           |
| ٣٤٩         | ١٢١ _ في الصائم يدخل حلقه الذباب                          |
|             | ۱۲۲ ـ من كان يستحب أن يفطر على تمر أو ماء                 |
| ٣٥٥         | ٥ _ كتاب الزكاة                                           |
| ٣٥٥         | ١ ـ ما جاء في الحث على الصدقة وأمرها                      |
| ٣٧٤         | ٢ _ ما قالوا في منع الزكاة                                |
| ٣٨٣         | ٣ _ فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير              |
| ٣٨٥         | ٤ _ من قال: ليس في أقلُّ من مئتي درهم زكاة                |
| بعین درهماً | ٥ _ ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أر |
| ٣٩٠         | ٦ _ من قال فيما زاد على المئتين فبالحساب                  |
| ٣٩١         | ٧ _ ما قالوا في الدنانير: ما يؤخذ منها في الزكاة؟         |
| ٣٩٣         | ٨ ـ في الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير              |
| ٣٩٤         |                                                           |
| <b>799</b>  | ١٠ _ من قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة             |
| بة          | ١١ ـ من قال إذا زادت على عشرين ومئة استقبل بها الفريخ     |
| ٤٠٣         | ١٢ _ ما يكره للمصدِّق أخذُه من الإبل                      |
| £•V         | ١٣ _ في صدقة البقر ما هي؟                                 |
| ٤١٦         | ١٤ _ م. قال إذا كانت البقر دون ثلاثين فليس فيها شيء       |

| ٤١٧         | ١٥ ـ في الزيادة في الفريضة                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤١٩         | ١٦ ـ في التبيع ما هو؟                                         |
| ٤٢٠         | ١٧ ـ في السائمة كم هي؟                                        |
| ٤٢٠         | ١٨ ـ من قال: ليس في شيء من السوائم صدقة                       |
| ٤٢٠         | ١٩ ـ في البقر العوامل من قال: ليس فيها صدقة                   |
| ٤٣٢         | ٢٠ ـ في صدقة الغنم متى تجب فيها؟ وكم فيها؟                    |
| ٤٣٤         | ٢١ ـ من قال إذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها شيء        |
| ٤٢٥         | ٢٢ ـ في الغنم إذا زادت على الثلاث منة شاة، هل فيها شيء؟       |
|             | ٢٣ ـ ما قالوا في الرجل تكون له الغنم في المصر يحلبها          |
|             | ٢٤ ـ السخلةُ تحسب على صاحب الغنم؟                             |
|             | ٢٥ ـ في المصدِّق ما يصنع بالغنم                               |
| ٤٣٠         | ٢٦ ـ ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدِّق                   |
| 773         | ٢٧ ـ في الطعام كم تجب فيه الصدقة                              |
| £٣£         | ٢٨ ـ في الوَسْق: كم هو؟                                       |
| 773         | ٢٩ ـ من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. |
| ٤٣٨         | ٣٠ ـ في كل شيء أخرجت الأرض زكاة                               |
| ٤٤٠         | ٣١ ـ في الخَضِر من قال: ليس فيها زكاة                         |
| 733         | ٣٢ ـ في الزيتون فيه زكاة أم لا؟                               |
| 733         | ٣٣ ـ في العسل زكاة أم لا؟                                     |
| <b>£</b> £0 | ٣٤ ـ من قال: ليس في العسل زكاة                                |
| ٤٤٥         | ٣٥ ــ من قال: ليس في العنبر زكاة                              |
|             | ٣٦ ـ في اللؤلؤ والزُّمُرُّد٣٦                                 |
|             | ٣٧ ــ ما قالوا فيما يُسقى سَيحاً وبالدوالي                    |
|             | ٣٨ ـ ما قالوا فيما يُسقى سَيحاً أو يُسقى بالدلو كيف يصدَّق    |

| ٤٥٦ | ٣٩ ـ ما قالوا في الرجل يخرج زكاة أرضه وقد أنفق في البذر والبقر . |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٦ | ٤٠ _ ما قالوا في تعجيل الزكاة                                    |
| ٤٥٨ |                                                                  |
| ٤٥٩ | ٤٢ ـ ما قالوا في مال اليتيم زكاة؟ ومن كان يزكيه؟                 |
| £71 | ٤٣ _ من قال: ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ                     |
| ٤٦٣ | ٤٤ _ ما قالوا في زكاة الخيل                                      |
|     | <ul> <li>٤٥ _ في الحمير زكاة أم لا؟</li> </ul>                   |
|     | ٤٦ _ في الحليّ                                                   |
|     | ٧٤ ــ من قال: ليس في الحليّ زكاة                                 |
| ٤٧٣ | ٤٨ _ من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان                             |
|     | ٤٩ _ من رخَّص في أن لا تُدفع الزكاة إلى السلطان                  |
| ٤٧٩ | ٥٠ ـ المال يستفاد، متى تجب فيه الزكاة؟                           |
| ٤٨٠ | ٥١ ـ من قال يزكيه إذا استفاده                                    |
| ٤٨١ | ٥٢ _ في المكاتّب من قال: ليس عليه زكاة                           |
| ٤٨٢ | ٥٣ _ في مال العبد من قال: ليس فيه زكاة                           |
| ٤٨٣ | ٥٤ ــ من قال: على العبد زكاة في ماله                             |
| ٤٨٤ | ٥٥ ـ في زكاة الدَّين                                             |
| ٤٨٦ | ٥٦ ـ من قال: ليس في الدين زكاة حتى يُقبض                         |
| ٤٨٧ | ٥٧ _ في العبد يتصدَّق، من رخص أن يفعل؟                           |
| ٤٩٠ | ٥٨ _ من كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه                        |
|     | ٥٩ _ في المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد                          |
| 94  | ٦٠ _ من رخص أن يصنع بها ما شاء                                   |
| 97  | ٦١ _ من قال: يحتسب بما أخذ العاشر                                |
| 98  | ٦٢ _ من قال: لا تَحتسب مذلك من زكاتك                             |

| ٦٣ ـ في الصدقة يُخرَج بها من بلد إلى بلد، من كرهه           |
|-------------------------------------------------------------|
| ٦٤ ــ من رخص أن يرسَل بها إلى بلد غيره                      |
| ٦٥ ــ من كان يرى أن يجلس المصدِّق فإن أُعطي شيئاً أخذ       |
| ٦٦ ـ زكاة الفطر تُخرَج قبل الصلاة                           |
| ٦٧ ـ في صدقة الفطر، من قال: نصف صاع برّ                     |
| ٦٨ ــ من قال: صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح          |
| ٦٩ ـ في إعطاء الدرهم في زكاة الفطر                          |
| ٧٠ ـ ما قالوا في العبد النصراني يعطى عنه٧٠                  |
| ٧١ ـ ما قالوا في العبد يكون غائباً في أرض لمولاه: يعطي عنه؟ |
| ٧٢ ـ ما قالوا في المكاتب يعطي عنه سيده أم لا؟               |
| ٧٣ ـ بأيِّ صاع يُعطى في صدقة الفطر                          |
| ٧٤ ـ ما قالوا في الصدقة في غير الإسلام٧١٥                   |
| ٧٥ ـ ما قالوا في الصدقة يُعطَى منها أهل الذمة               |
| ٧٦ ــ من له دار وخادم يعطَى من الزكاة؟                      |
| ٧٧ ـ في الرقبة تُعتق من الزكاة                              |
| ٧٨ ــ من رخص أن يعتق من الزكاة٧٨                            |
| ٧٩ ــ ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها٧٥                 |
| ٨٠ ــ من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهماً         |
| ٨١ ــ ما قالوا في أهل الأهواء: يعطَون من الزكاة؟            |
| ٨٢ ــ ما قالوا في أخذ العُروض في الصدقة                     |
| ٨٢ ــ من كره العُروض في الصدقة٨٢                            |
| ٨٤ ــ ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد          |
| ٨٥ ـ ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول      |
| ٨ ـ ما قالوا في العطاء إذا أُخذ٨                            |
| 017                                                         |

| ٥٢٨   | ٨٧ _ قوله تعالى ﴿وَآتُوا حقَّه يوم حصاده﴾ وما جاء فيه                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣١   | ٨٨ ـ ما قالوا في الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت                                    |
| ٥٣٢   | ٨٩ _ في الخليطين إذا كانا يعملان في ماليهما                                    |
| ٥٣٣   | ٩٠ _ في الرجل يصدِّق إبله أو غنمه يشتريها من المصدِّق؟                         |
| ٥٣٤   | ٩١ _ في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك                                     |
|       | ٩٢ _ ما قالوا في بيع الصدقة مما يُشترى                                         |
| ٥٣٩   | ٩٣ _ ما قالوا في المال إذا كان تُؤدَّى زكاته فليس بكنز                         |
| ٥٤١   | ٩٤ ـ من قال: في المال حقٌّ سوى الزكاة                                          |
| 0 8 7 | ٩٥ _ ما قالوا في الرجل يدفع زكاته إلى قرابته                                   |
| 0 8 7 | ٩٦ _ ما قالوا في الرجل يعطي زكاته لغنيٌّ وهو لا يعلم                           |
| ٥٤٦   | ٧٧ _ السيف المحلَّى والمِنْطَقة المحلاَّة، فيهما زكاة أم لا؟                   |
| ٥٤٧   | <ul> <li>٩٨ ـ ما قالوا في الرجل يكون عليه الدَّين، من قال: لا يزكيه</li> </ul> |
| 0 8 9 | ٩٩ ـ ما ذكر في خَرْص النخل                                                     |
| 000   | ١٠٠ _ ما قالوا في الخرص: متى يُخرص التمر                                       |
|       | ١٠١ _ ما قالوا في الرجل يكون عليه من الدين أكثر مما يخرج                       |
|       |                                                                                |
| 00Y   |                                                                                |
| ٥٦١   |                                                                                |
|       |                                                                                |
|       | ١٠٥ ــ من كان لا يرى العشور في السنة إلا مرة                                   |
|       | ١٠٦ ـ ما قالوا في الفقراء والمساكين: من هم؟                                    |
| ^ \ \ | ١٠٧ _ في الأعراب، عليهم زكاة الفطر؟                                            |
| ^7V   | ١٠٨ ـ ما قالوا في الرجل يعتق العبد النصراني                                    |
| ~ \   | ١٠٩ ـ ما قالوا في أرض الخرّاج                                                  |
| υ (Λ  | ١١٠ ـ من قال: لا يجتمع خراج وعشر على أرض                                       |

| ٥٦٨  | اً ١١١ ـ قوله تعالى ﴿والذين في أموالهم حقٌّ معلوم﴾              |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| ٥٦٩٩ | ١١٢ ـ ما قالوا في الرجل يذهب له المالُ السنين ثم يجدُه، فيزكِّي |
| ٥٧٠  | ١١٣ ـ قوله تعالى ﴿ويمنعون الماعون﴾                              |
|      | ١١٤ ـ في الصاع ما هو؟                                           |
| ٥٧٤  | ١١٥ _ من قال تُركُّ الصدقة في الفقراء إذا أُخذت من الأغنياء     |
| ٥٧٥  | ١١٦ ـ في الركوب على إبل الصدقة                                  |
| ٥٧٦  | ١١٧ ـ في المملوك يكون بين رجلين، عليه صدقة الفطر؟               |
| ٥٧٦  | ١١٨ ـ ما قالوا في المملوك يُعطى من الصدقة؟                      |
| ٥٧٩  | فهرس أبواب المجلد السادس                                        |

\* \* \* \* \*